

دار الفكر العربي



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# المحالية الم

الدكستور كم *كن كوكب العزيز قلقيل في* استاذ النقد الأدبى والبلاغة

جامعة طنطا

ملتزم الطبع والنشر دار الفكر الحربي

الادارة: ۱۱ شارع جواد حسنى ص ب ۱۳۰ القاهرة ـ ت : ۳۹۲۵۵۲۳

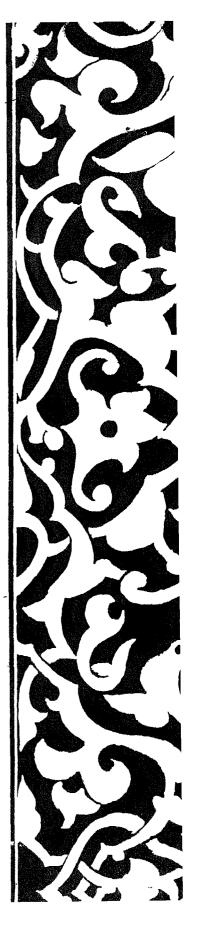



# بعسم الهالرحمز الرجيم

#### مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله ربِّ العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه .

وبعد:

فيسرني أن أقدم الطبعة الثانية لكتابي « خط سير الأدب العربي » وهي طبعة منقحة ومزيدة بأكثر من مائة صفحة ، حوت ثلاث قصائد للشاعر العباسي علي بن المقرب مضبوطة ومدروسة دراسة معمقة .

وإذا كانت الفترة الزمنية بين صدوره الأول عن مكتبة الأنجلو سنة ١٩٧٧ م وصدوره الثاني عن دار الفكر العربي سنة ١٩٩٠ م .

أقول : إذا كانت هذه الفترة قد طالت ؛ فلأني مكثتُ خارج مصر إحدى عشرة سنة ، انصرفت فيها عن كتبي التي ألفتها وطبعتها في مصر ، إلى كتبي التي ألفتها وطبعتها في الرياض ، وهذه عِدلُ تلك .

لكني وقد عدت إلى بلدي أتطلع إلى تجديد كتبي القديمة وتطعيمها بجرعات مما أفدته في هذا الزمن المتطاول ، خصوصاً وأنني دائم الاطلاع ؛ استزادةً من العلم ، وإشباعاً لهواي في متابعة كل ما يطرأ على الأدب بشقيه : الإنشائي والوصفي .

سدد الله علي طريق التوفيق خطانا وهدانا سواء السبيل .

وإلى اللقاء عن قريب \_\_ إن شاء الله تعالى \_\_ فى مقدمة الطبعة الثالثة . \_\_ وإلى اللقاء عن قريب \_\_ إن شاء الله تعالى \_\_ فى مقدمة الطبعة الثالثة . \_\_ القاهرة | ٢ / ٢ / ١٩٩٠ م



#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### تقديم

هذا الكتاب [ خط سير الأدب العربي] يمكن أن يكون شكلا من أشكال الجغرافية الأدبية ، ولونا من ألوانها .

لكنه \_ إذا صح أنه كذلك \_ شكل مبسط ، ولون مخفف .

فالجغرافية الأدبية تختلف ، وهي علم له أصوله وقواعده ، ولو أنه يضرب بجذوره فيما يضرب إلى أدب الرحلات .

ومن هنا جاء ما قلناه من إمكان إلحاق خط سير الأدب بالجغرافية الأدبية . فخط سير الأدب رحلة قمت بها في الزمان والمكان .

أما الزمان ، فقد صحبت فيه أدبنا العربي منذ كان إلى الآن .

وأما المكان:

فقد شرقت فذهبت إلى الجاحظ والجرجاني وبديع الزمان.

وغربت فقصدت لسان الدين بن الخطيب ومحمد بن يوسف التلمساني ومحمد بن يحيى الغساني والبشير الإبراهيمي .

وعبرت مضيق جبل طارق حيث الموشحون وابن زيدون .

ولم أنس الحجاز والشام ومصر ، فقد التقيت فيها ومنها :

بالحارث بن حلزة وكعب بن زهير .

وبالفرزدق والبحترى والمعرى .

وبالبوصيرى وشوقى والجارم والدسوقي ورامي .

ويمكن القول بأنني عايشت فحول الشعراء وكبار الكتاب .

وعالجت من الموضوعات الكلية .

المعلقات والمقامات والموشحات والبديعيات .

وأية دراسة لأية وحدة من هذه الوحدات ، تقدم فهما لها ، وإلماما بها ، ونماذج منها .

وبعبارة مختصرة ، تعطى رؤية كاملة لها لعلها تغنى عن رؤيات .

※ ※ ※

ومن الإنصاف لنفسى ولكتابي أن أقول : ـــ .

إننى أخلصت له كل الإخلاص ، وبذلت فيه من الجهد ما كان كفيلا بتأليف أكثر من كتاب .

※ ※ ※

ولأنه خط سير مطرد ومتتابع ، فقد استغنيت بتتابعه واطراده عما جرت به عادة المؤلفين من تقسيم كتبهم إلى أبواب وفصول .

ولم يكن بد من ذلك بعد أن مضى خط السير فى الأدب على سنة خط السير فى الأدب على سنة خط السير فى الزمن من الانسياب والانهمار ، ومع هذا [ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمر ، ولا الليل سابق النهار ] .

والحمد الله ؛ فقد جاء التسلسل الفنى في الكتاب ــ بالاعتماد على خط السير ــ أكمل وأجمل مما لو جاء في فصول وأبواب .

وعلام كان يرتكز التصنيف إلى أبواب وفصول ؟ .

أعلى العصور ؟ .

وما العصور ؟ .

إنها وحدات زمنية مفككة .

ولقد آن الأوان لأقول : ـــ .

إننى غير مؤمن بتقسيم الأدب إلى عصور قائمة بذاتها ومنفصلة بعضها عن بعض ، وأظن أنه لا يوجد من هو مؤمن بذلك .

كل ما هنالك ، أننا نلجاً إليه تسهيلا للدراسة ، والتزاماً فيها بمدى معين : قرن أو أقل أو أكثر .

ويحدث أن يسامت ما حددناه من خط سير الأدب أحداثا سياسية هامة، فنقف به عندها أو قريبا منها ، وننسبه لذلك إليها .

ومن هنا جاءت التسمية بالجاهلي والإسلامي والأموى والعباسي والمملوكي والعئماني والحديث .

لم أجعل الدراسة في هذا الكتاب قائمة على تقسيم الأدب إلى عصور إذن ، ولو أننى صدرته بنظرة إجمالية اعتمدت فيها هذا التقسيم شكلا لها ، وإطاراً للحقائق الأدبية التي جاءت بها .

لكن ذلك لم يشغل من الكتاب سوى صفحات قليلة ، شرحنا فيها خط سير الأدب ، وسجلنا عليه ما اهتدينا إليه من أحكام ، ثم مضينا مع النصوص والموضوعات في دراسة تحليلية فنية .

نحلل النص ثم نضعه في الميزان .

ونشرح الظاهرة الأدبية ثم نرجع بها إلى أصحابها المشاركين في تكوينها منذ كانت لمحا خفيفاً ، إلى أن صارت معلما بارزاً وظاهرة مقررة .

\* \* \*

وقد نسرع الخطى ونباعد بين مواقع الأقدام في الزمان والمكان .

لكنا حين نقف ، نستبطن ما وقفنا عنده ، حتى نصل به ومعه وفيه إلى جميع الوجوه وإلى سائر الاحتمالات .

وبهذا كان خط السير أفقيا في الانتقال من نص إلى نص ، ومن موضوع إلى موضوع .

ورأسياً في معالجة ذلك النص وهذا الموضوع .

وهذه هي الطريقة المثلى في دراسة الظواهر الإنسانية علمية كانت أم فنية .

※ ※ ※

وإلى هذا الحد من هذه المقدمة وجدتني أسأل:

إلى من أتوجه بهذا الكتاب المتواضع ؟

وهو سؤال سهل ، لكن إجابته صعبة ؛

فمن الأمور غير المستحبة أن ينخدع الإنسان عن نفسه ، أو أن يخدع الناس عنها فيزعم لها أو لهم : أنه مهم ، وأن كتابه كذلك مهم .

لكن هذا إذا كان تواضعاً محموداً أخلاقيا .

فإنه قد يكون غير دقيق ، وربما غير صحيح ، موضوعيا .

ومهما يكن من أمر خط سير الأدب .

فإنني أزعم أنه مفيد لمن يريد أن يرى الأدب العربي على الطبيعة .

وبلغة الجغرافيين:

إنه خريطة تجعل من يقوم برحلة \_ على الورق \_ في الأدب العربي ، سعيداً بهذه الرحلة .

وإذا كانت الدراسة الأفقية تناسب المثقفين.

فإن الدراسة الرأسية ستعجب المتخصصين.

ولا غرابة في ذلك . فهي منهم .

وما قمت به هنا ، فبالأصالة عن نفسي ، وبالنيابة عنهم .

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت .

وما توفيقي إلا بالله .

عليه توكلت وإليه أنيب .

عبده عبد العزيز قلقيلة القاهرة في ١٩٧٧/٢/١٩٧ Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ري الح



دلالة الكلمات على معانيها غير ثابتة ؛ فهى تبدأ ــ فى الأغلب وبفعل البداوة الإنسانية ــ معنوية .

ومن غير الأغلب أن تبدأ الدلالة معنوية لتنتهى مادية .

وفى المنطقة الوسطى بين الأغلب وغير الأغلب تقبع الكلمات ذات الدلالة المشتركة وهي الكلمات التي تتردد في دلالاتها بين المادية والمعنوية .

فكلمة [ قضى ] معناها البدوى قطع ، ومعناها الحضرى حكم .

وواضح أن بين المعنيين المادى والمعنوى مناسبة ووجه شبه .

وبلغة المناطقة : بين المعنيين ما بين اللازم والملزوم من العلاقة .

و [ رعى ] معناها البدوى جعل حيواناته ترعى الكلاً .

ومعناها الحضري راعي وحافظ.

\* \* \*

وناتي إلى كلمة [ أدب] فنجد أن معناها الأصلى مادى ، فقد أطلقت أول ما أطلقت على القِرَى وهو ما يقدم للضيوف على الموائد ، من قولهم أدب لقومه أى أقام مأدبة قال طرفة بن العبد : \_\_

نحن في المشتاة ندعو الجفلي لا ترى الآدب فينا ينتقر (١) وهو إطلاق مجازى علاقته المحلية فالمأدبة اسم مكان من الأدب.

في لسان العرب . يقال للطعام الذي يدعى إليه الناس مأدبة .

<sup>(</sup>١) ــ المشتاة ــ الشتاء ، والدعوة الجفلي هي العامة .

ينتقر : يختار أناسا دون آخرين .

وانظر الحياة العربية من الشعر الجاهلي للدكتور أحمد الحوفي ص ٢ والعصر الجاهلي للدكتور شوقي ضيف ص ٧ .

وفى الحديث الشريف عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ــــ إن هذا القرآن مأدبة الله في الأرض فتعلموا من مأدبته

شبه الرسول كتاب الله بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خير ومنافع ثم دعاهم إليه \* \* \*

ولما اتجه الآباء نحو تربية أبنائهم ليورثوهم مجدهم ، استدعوا إلى بيوتهم من المستنيرين والمثفقين من يؤدبون هؤلاء الأبناء .

وأطلقت كلمة أدب في هذه المرحلة على ضروب من المهارات وأنواع من الثقافات اتسعت حتى شملت الوصايا والحكم والشعر والنثر وتواريخ الأمم والملوك وعلوم الأخلاق والسياسة والفلسفة والمنطق ... الخ .

من المؤدبين معبد الجهني وعامر الشعبي .

كانا يعلمان أولاد عبد الملك بن مروان .

ومنهم صالح بن كيسان مؤدب أسرة عمر بن عبد العزيز ، والجعد بن درهم مؤدب مروان بن محمد (١).

وأبو بكر محمد بن القاسم الأنبارى . قالوا : كان على صلة ببعض خلفاء بنى العباس ولاسيما الخليفة الراضى ، وكان يتردد على أولاده مؤدباً (٢) .

وينسجم مع استعمال كلمة أدب بمعنى التعليم والتثقيف ما روى من أن عليا رضى الله عنه قال لرسول الله عليه يارسول الله : \_ نحن بنو أب واحد ، ونراك تكلم وفود العرب بما لا نفهم أكثره . فقال الرسول عليه السلام : « أدبنى ربى فأحسن تأديبى ، وربيت في بنى سعد » .

كما ينسجم معه قول عبد الملك بن مروان لمؤدب ولده .

« علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا » (٢).

<sup>(</sup>١) أصول النقد الأدبي لأحمد الشايب ص ٥ .

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات له ص ٧ تحقيق عبد السلام هارون

<sup>(</sup>٣) نقد النثر ص ٧ .

وواضح أن كلمة أدب في هذا الاستعمال كلمة فضفاضة واسعة ولقد كان طلبها والحرص على تحصيلها ممكنا لما كانت المعارف الإنسانية أولية أي محدودة وسطحية .

أما حين اتسعت وعمقت وبعد أن تفرقت والتقت فقد صعبت وبعدت.

وكان من تلمس الوسيلة ومن حسن الحيلة أن يأخذ الإنسان بعضا ويترك بعضا أي أن يتخصص .

وباسم التخصص وقف الشعر والنثر الفني تحت كلمة أدب.

#### لغة الأدب

#### من أين وإلى أين

استمد الأديب الأول لغته من الحياة ليس خبط عشواء بل بالانتقاء والاصطفاء ، ولم يكن ثمة تراث ، فهو الأديب الأول كما قلنا ، ومعنى ذلك أن لغته الأدبية كانت من لغة التخاطب ١٠٠ ٪ .

وقد ورَّث هذا الأديب من أتى بعده النواة الأولى للغة التراث . وطبيعى أن تحتل هذه النواة بؤرة الشعور من الأديب الثانى . ويمكن القول لهذا بأنه قد استمد لغة الحياة ولغة التراث ١ ٪

ومضى التطور بعد ذلك على الوجه الذي يوضحه هذا الاسترسال:

| لغة التراث   | لغة الحياة   |
|--------------|--------------|
| % •          | % 90         |
| 7. 1.        | % <b>9</b> • |
| % <b>Y</b> • | % A·         |
| % <b>r</b> . | % Y•         |
| % <b>દ</b> • | % ٦٠         |

| %             | %. 0.        |
|---------------|--------------|
| %. <b>T</b> • | 7. 2.        |
| 7. V·         | % <b>r</b> • |
| % A·          | % Y•         |
| % 9.          | 7. 1 •       |
| / 90          | 7. •         |

وتختلف مواقعنا فوق درجات هذا السلم باختلاف ثقافاتنا وفنوننا ومذاهبنا الأدبية . فينا من يستمد الحياة أكثر مما يستمد التراث ، وأدبه لهذا هو الأدب الشعبى . وفينا من يستمد التراث أكثر مما يستمد الحياة ، وأدبه لهذا هو الأدب الرسمى أو الأدب على الإطلاق .

وبين الأدبين الرسمي والشعبي آداب وآداب .

\* \* \*

8 0.41.7.5 5.41.7.5 - ۱۲ م ا کا ۱۷ م ا کا 275V 6 150. - ۲۲۶ هر ۱۳۲ه ٤١٠ هر



# أسباب قوة الأدب في العصر الجاهلي

١ ـــ الأسواق العربية وهي كثيرة منها عكاظ والمجنة وذو المجاز بالإضافة إلى
 التجمع الكبير بمكة في موسم الحج .

فقد كانت هذه الأسواق فرصة طيبة للاختيار أمام قريش وقد انتهزتها بل استغلتها حتى تكونت لها لغة نموذجية استخدمها الشعراء الجاهليون في شعرهم مهما كانت قبائلهم ، ولقد كان ذلك أمراً طبيعياً ؛ فالقبائل تأتي إلى مكة حيث الأسواق ، تأتي ومعها أحسن ما قالت ، ثم تأتى قريش فتنظر في هذا الأحسن وتمعن النظر فيه كى اتختار منه أحسنه أى أحسن الأحسن .

٢ \_ الحرية السياسية والاجتماعية والاقتصادية:

وبعبارة أخرى : الحرية بمختلف مفاهيمها وبشتى أنواعها ، فالأدب لا يقوى ولا يزدهر إلا إذا تنسم الحرية وكان مستقلا غير خاضع لسلطان من السلاطين ولا لسياسة من السياسات .

٣ ـــ وقت الفراغ الطويل العريض عند العرب وبخاصة سادتهم مع تفرغهم التام أو شبه التام لعملية الإبداع الفني شعراً ونثراً .

ع \_ سيادة النقد الأدبي .

وقد تمثلت هذه السيادة في وجود رأى عام أدبى ناضج يحسب له الشعراء ألف حساب وهم ينتجون شعرهم فلا يظهرونه إلا بعد التجويد الشديد خشية أن تؤخذ عليهم بعض العيوب ، تحدث ابن رشيق عن زهير قال . ــ إنه كان يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فيها خوفاً من التعقيب بعد أن يكون قد فرغ من عملها في ساعة أو ليلة (١) .

<sup>(</sup>١) العمدة جمر ا ص ٤٩ وانظر النقد الأدبى عند القاضى الجرجاني للمؤلف ص ٤٦

٥ ــ احتفال العرب الشديد بالشعر والشعراء في العصر الحاهلي حتى إبهم كانوا يركبول إلى القبيله التي ينبع فيها شاعر مهنئين

نقرأً لابن رشيق فوله \_\_ كانت القبيلة من العرب إدا تبع فيها شاعر أتب القبائل فهنأتها وصنعت الأطعمة واجتمعت النساء يلعبن بالمزاهر لأنه حماية لأعراضهم 🗥 أجل حماية لأعراضهم ، فالأمر كما قال الأعشى يخاطب قومه :

وأدفع عن أعراضكم وأعيركم لسانا كمفراض الخفاجي مِلْحبًا (٢)

ذات مرة انكسرت قبيلة أى انهزمت في حربها مع عدوها فأجبل شاعرها من أثر الصدمة.

و بعد فترة زمنية معقولة انتصرت هذه القبيلة واستردت مجدها وأطلقت الفرحة لسان شاعرها فاستأنف قول الشعر كما كان قبلا .

ولما هُنئت هذه القبيلة كانت التهنئة مزدوجة ، فهي فرحة بانتصارها على عدوها . وهي ــ مرة أخرى ــ فرحة بفك عقدة لسان شاعرها .

ولقد كانت هذه القبيلة تردد : والله لنحن بعودة شعر شاعرنا أشد فرحا منا بانتصارنا .

٦ ــ التنافس الشديد داخل نطاق الأدباء والشعراء فقد كان كل واحد من هؤلاء يجتهد حتى يكون هو الناطق باسم قبيلته والممثل لها في الأسواق والمواسم .

حتى إذا تحقق له ذلك و كان هو صوت قبيلته اجتهد مرة أخرى في أن يكون الفارس المعلم في السوق أو في الموسم .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) دور الشعر في معركة الدعوة الإسلامية لعبد الرحس خليل ص ٢٥ (٢) العمدة جد ١ ص ١٠٧

# أسباب ضعف الأدب في عصر صدر الإسلام

#### ١ ــ بلاغة القرآن وإعجازه .

جاء القرآن الكريم في أعلى درجات البلاغة ، وليس أفهم لبلاغته من هؤلاء العرب الذين نزل عليهم ، قال قائلهم لما عوتب على استراقه سماعه : إن له لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإن أعلاه لمثمر ، وإن أدناه لمغدق .

وقد كان مجىء القرآن على هذه الدرجة العالية من البلاغة عاملا من عوامل ضعف الأدب لدى الأدباء العرب وقت نزوله ، فقد استصغروا أدبهم وازدروه لما قاسوه من ناحية البلاغة بالقرآن الكريم وترتب على ذلك أن انصرف بعضهم عن قول الأدب ، ومن استمر على قوله قاله وهو مهزوزالثقة بنفسه وبأدبه .

#### ٢ ـ ضيق الحرية .

لم تعد الحرية مكفولة للأديب في عصر صدر الإسلام كما كانت مكفولة له في العصر الجاهلي ، فقد أقام الإسلام حدودا وقيودا على أكثر من نوع من أنواع الحرية السابقة .

وقد ترتب على ذلك أن مجالات القول أمام القائلين لم تعد ذات سعة ، ولم تعد أغراض الكلام كلاً مباحا كما كانت من قبل ، بل أكثر من ذلك لم يعد الأديب أو الشاعر حرا في تلوين تعبيره باللون الذي يريده ، وإنما صار الأديب في ذلك كله محكوما بقوانين الدين الجديد .

والأدب يزدهر أكثر وأكثر إذا كان حظ الأديب من الحرية أكبر وأكبر . ولا عجب . فالأدب يقوى مع الحرية . ويضعف إذا لم توجد .

#### ٣ ـــ ضيق وقت الشعراء .

لم يعد لدى العرب وقت فراغ يمضونه فى قول الشعر وتجويده ويتفرغون فيه للإنتاج الأدبى ؛ فقد شغلهم الإسلام عن ذلك كله بدعوته أولاً وبفتوحاته ثانيا . 

2 — وباستقراء أسباب قوة الأدب فى العصر الجاهلى نجد أنها تفلتت شيئا فشيئا حتى جاء وقت لم يوجد منها سبب واحد اللهم إلا دواع جديدة وحوافز إسلامية طارئة .

لكن هذه الأسباب وتلك الحوافز اتجهت أكثرما ما اتجهت إلى النثر الفنى لا إلى الشعر . ونخصُّ بالذكر من أنواع النثر الفنى الإسلامي ( النثر الخطابي ) .

فهو اللون الأدبي الذي ازدهر في عصر صدر الإسلام.

※ ※ ※

وقبل ترك هذا الموضوع نطرح هذه القضية .

قال الأصمعي: «إن الشعر نكد بابه الشر فإذا دخل في الخير ضعف ولان وهذا حسان بن ثابت فحل من فحول الجاهلية فلما جاء الإسلام سقط شعره. (١) .

وينسبون إلى عمر بن الخطاب قوله: « - كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه . وجاء الإسلام فتشاغلت عنه العرب . وتشاغلوا بالجهاد وغزو فارس والروم ولهيت عن الشعر وروايته ( $^{(Y)}$ ) .

هذان النصان للأصمعي وعمر بن الخطاب يؤيدان ما قررناه وعللنا له من ضعف الشعر في عصر صدر الإسلام .

لكن القراءة المتأنية الواعية للتراث العربي تؤكد أن الشعر كان سلاحا من أمضى الأسلحة بين الوثنية والتوحيد . وأنه ظل محتفظا بسلطانه على وجدان العرب لم يعطله اشتغالهم بالفتوح .

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء لابن قتيبة جـ ١ ص ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء لابن سلام ١ .

ولكي نخرج من هذا المأزق وندفع عن تراثنا هذا التناقض.

نقرر أن الشعر العربي الجاهلي ظل محتفظا بقوته وحيويته وفاعليته وما إلى ذلك من الصفات التي كانت له في العصر الجاهلي حياة الرسول عَلِيْتُكُم فقط .

ويمكن جعل خلافة الصديق حدا فاصلا بين قوة الشعر وضعفه .

فقد انتهت المعركة الكلامية التي كانت دائرة بين الوثنية والإسلام في عهد الرسول عليه السلام . وحلت محلها معارك أخرى تمثلت في حروب الردة والحروب الأولى للفتح . وقد كانت معارك بالسلاح أكثر منها معارك بالشعر .

\* \* \*

وترى الدكتورة عائشة عبد الرحمن أن [ الخضرمة ] هي المنقذ من التناقض الحاد بين رأى من ذهبوا إلى أن الإسلام بتر الشعراء من ماضيهم ،ورأى من قالوا إن الأدب العربي ظل جاهليا في صدر الإسلام .

وهي تظلل بالخضرمة ثلاث فتات من شعراء صدر الإسلام .

الأولى : وتتكون ممن أدركوا الإسلام بعد أن نضجت موهبتهم واكتمل فنهم وفات أوان تأثرهم .

وهؤلاء مخضرمون زمنا . جاهليون فنا مثل لبيد وأمية بن أبى الصلت والخنساء . الثانية : وتتكون ممن أدركوا الإسلام صغارا لم تكتمل موهبتهم وهم المخضرمون زمنا الإسلاميون فنا .

الثالثة : وتُتكون ممن أدركوا الجاهلية والإسلام بالتساوى أى أن الإسلام نصَّف حياتهم .

وهؤلاء هم المخضرمون زمنا وفنا كحسان بن ثابت وكعب بن زهير والحطيئة (١) .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) قيم جديدة للأدب العربي صفحتي ٩٣، ٨٩.

# أسباب قوة الأدب في العصر الأموى

ا \_\_ مرور الأدب العربي في العصر الأموى بمنعطف تاريخي مخالف للمنعطف الذي مر به في عصر صدر الإسلام .

كان المنعطف السابق منعطفا هابطا . أما هذا المنعطف فمنعطف صاعد .

والسبب أن الأدب في عصر صدر الإسلام كان قد وظف لخدمة المجتمع وبذلك صار أدبا ملتزما بتعاليم الإسلام . وتعاليم الإسلام في جملتها قيود وحدود تقيد الأدباء والشعراء وتحد من حريتهم وانطلاقهم في مجالات القول المختلفة .

وقد ضعف الأدب في عصر صدر الإسلام لهذا أي لما صار أدبا للحياة .

أما هنا في العصر الأموى فقد انطلق الأدب من عقاله بعد أن قلّت قيوده وصار الأديب حرا يقول ما يشاء . بالصورة التي يمليها عليه حسه الأدبى . ويرتضيها منه ذوقة الفنى وقد قوى الأدب الأموى لهذا أى لما صار أدبا للأدب .

۲ \_\_ اختلاف طبيعة ومزاج الحاكم في العصر الأموى عن طبيعة ومزاج الحاكم
 في عصر صدر الإسلام .

ولنتصور ذلك نقول : إن الحاكم في عصر صدر الإسلام كان يضرب بجذوره في الدين إلى مدى عميق سحيق .

أما الحاكم في العصر الأموى ــ باستثناءعمر بن عبد العزيز ــ فقد كان لا يؤثر في تربة الإسلام بوقوفه عليها .

وقد ترتب على ذلك أن الحاكم في عصر صدر الإسلام كان يقف موقف التشدد ممن يخرجون على الدين من الأدباء والشعراء أما الحاكم الأموى فلم يكن يهمه التزام الشعراء بتعاليم الدين .

ونجمل ذلك في قولنا : إن الحاكم في عصر صدر الإسلام كان رجل دين أولا ، ورجل دولة بعد ذلك .

أما الحاكم في العصر الأموى فقد كان رجل دولة أموية أولا وأخيرا.

٣ ــ وجود بيئة أدبية نشطة وقوية في شبه الجزيرة العربية على عهد الأمويين .

والسبب في ذلك أنهم نقلوا عاصمة ملكهم من المدينة إلى دمشق ، وأغرقوا أهل الحجاز في سيل من الأموال والسبي المجلوب من فارس والروم .

وقد هيأ ذلك لسكان نجد والحجاز وقت فراغ أطول من وقت الفراغ الذى كان متاحا لهم فى العصر الجاهلي وزودهم بمغريات جعلتهم يتأنقون وهم يبدعون أدبهم ، ذلك أنه كان يقال أكثر ما يقال ليتغنى به فى مجالس اللهو والشراب ، وقد كثرت هذه المجالس كثرة مفرطة فى شبه الجزيرة العربية على عهد الدولة الأموية .

٤ ــ تشجيع الحكام الأمويين لنزعات التنافس ومشاحنات الفتن بين الشعراء بعضهم
 وبعض . وبين القبائل بعضها وبعض .

وفى ظل هذا التشجيع وجدت النقائض بين جرير والفرزدق ودخل فيها عدد كبير من الشعراء .

بعضهم انحاز إلى جرير وبعضهم انحاز إلى الفرزدق.

وكان الحكام الأمويون يشجعون كل فريق ؛ إشعالا لنار الفتن من باب فرق تسد . وإشغالا للناس عن الحكم والحاكم ، ولقد ساعدت المعارك الأدبية بين الشعراء . والعصبيات الجاهلية بين القبائل على نهضة أدبية قوية في العصر الأموى .

ه ـ بعد البيت السفياني حكم البيت المرواني .

ولقد كان خلفاء بنى أمية من هذا البيت أدباء أذكياء ونقاداً مستنيرين حتى أن مجالس الحكم عندهم قد تحولت إلى مجالس للنقد الأدبى الخالص وقد أرغم ذلك الشعراء والأدباء على أن ينخلوا بل أن يغربلوا أدبهم قبل أن ينشدوه أمام هؤلاء الخلفاء .

ولقد كسب الأدب الأموى من وجود البيت المرواني كيفاً بعد أن كسب من البيت السفياني كماً .

# أسباب ازدهار الأدب في العصر العباسي الأول

١ ــ استمرار أسباب القوة التي رصدناها في العصر الأموى .

٢ ـــ امتزاج الثقافة العربية بالثقافات الأجنبية الوافدة عن طريق الترجمة وهي ثقافات
 منوعة :

سريانية وفارسية وهندية ويونانية ... بحيث إننا وجدنا تيار الثقافة العربية الإسلامية قد تحول إلى ثقافة إنسانية عالمية ، وبهذا امتدت أبعاد الثقافة أمام الأدباء العباسيين وحولهم ، وقد جاء أدبهم لهذا عميقا خصبا .

٣ ــ ازدهار الحضارة في العصر العباسي الأول ، استتبع ازدهاراً في صورة الحياة
 وهي الأدب .

٤ ــ من المقرر أن لكل فعل رد فعل مساوياً له ، ولقد أنتج انغماس الناس في اللهو والمجون ما عرف بالخمريات وبالغزل بالمذكر ، وكان لهذا الانحراف بدوره رد فعل عكسى فنشأ ما عرف بشعر الزهد والتصوف .

وننظر فنجد أن الأدب في العصر العباسي الأول قد غطى كل أغراض القول وتشكل بجميع الأشكال : المشروع منها وغير المشروع .

#### حالة الأدب في العصر العباسي الثاني

تعرض الأدب في العصر العباسي الثاني لعوامل التحات والتعرية من ناحية ، ولعوامل الازدهار والرقى من ناحية .

وبعبارة أخرى نقول : إنه وقع بين تيارين متعارضين :

التيار الأول يتمثل في انحلال وضعف الخلافة العباسية بسبب دخول البويهيين بغداد

وتسلطهم على الخلفاء العباسيين وهم الحكام الشرعيون ، ولما كان البويهيون أعاجم لم يكن تذوقهم للأدب ولا تشجيعهم عليه بالدرجة التي كان عليها الخلفاء العباسيون وهم عرب من قريش .

والتيار الثاني يتمثل في تعدد الحواضر الإسلامية ، وتبعا لذلك تعدد الحكام المشجعين للأدب ، فبعد أن كانت أمام الشعراء بيئة واحدة تهش للأدب وتكافىء عليه هي بغداد .

صارت هناك حواضر كثيرة وبيئات أدبية متعددة .

بيئة هنا في بغداد .

وبيئة في حلب حيث سيف الدولة الحمداني .

وبيئة في مصر حيث الدولة الإخشيدية .

وبيئة بل بيئات في المغرب العربي موزعة على القيروان وتلمسان وبجاية وتيهرت والرباط وفاس .

فإذا عبرنا مضيق جبل طارق وجدنا بيئات أدبية كثيرة في الأندلس.

فلم تعد بغداد العاصمة الوحيدة ولا البيئة الأدبية المفردة التي تسمع وتطرب فتشجع وتكافىء ، بل صارت سوق الأدب رائجة ، ووجد الأدباء والشعراء أكثر من طالب وراغب ، والأمر في ذلك كما قال أحدهم : ... .

يسقط الطير حيث يلتقط الحب وتسغشى منازل الكرمساء \*\*

# أسباب قوة الأدب في المرحلة الأولى من العصر المملوكي

١ ــ قوة دفع العصر السابق .

٢ ــ الظاهرة الأدبية ــ على عكس الظاهرتين السياسية والاجتماعية ــ بطيئة ومستأنية ، وهي لذلك تحتاج ــ كي تتبدل وتتحول ــ إلى حياة جيلين تقريبا .

ولما كان علماء الاجتماع يقررون أن القرن الواحد يتسع لحياة ثلاثة أجيال [ الأب والابن والحفيد ] فإن الظاهرة الأدبية تحتاج إلى فترة زمنية من ستين إلى سبعين سنة .

٣ ـــ أدباء بداية العصر المملوكي هم أدباء نهاية العصر العباسي الثاني . وهؤلاء الأدباء كان تكوينهم الأدبى قد اكتمل حينما سقطت بغداد في يد التتار أو حينما تولت شجرة الدر حكم مصر. ومن غير المنتظر أن يضعف أدب الأدباء بمجرد تغير الحاكم.

٤ ــ تشجيع سلاطين المماليك للعلم والأدب.

وقد تمثل هذا التشجيع في الإكثار من المساجد والمدارس المزودة بالمكتبات ، كما تمثل في الإكثار من المكتبات العامة . وقبل ذلك وبعده تمثل في إغداق العطاء على الأدباء والعلماء .

ه ــ كثافة العلماء والأدباء في مصر والشام على عهد المماليك بعد أن انكسر الجناح الشرقي للعالم العربي ، وانطوى على الصدر الرابض في مصر والشام ، وذلك حين سقطت بغداد في أيدى التتار الذين أغرقوا وأحرقوا ما لم يمزقوا من تراث العرب والإسلام .

وبعد أن انكسر الجناح الغربي بطرد العرب من الأندلس على يد الفرنجة وإحراقهم أو إغراقهم التراث العربي والإسلامي وانطواء هذا الجناح كذلك على صدر الجسم الرابض في مصر والشام .

ولم تكن هذه الكثافة المفرطة كثافة سلبية ، بل كانت كثافة إيجابية منتجة انطلاقا من قانون التعويض ؛ فقد أحس هذا الجمع الحاشد من العلماء والأدباء بالخسارة الجسيمة التي لحقت تراثهم العربي شرقا وغربا ، فتدافعوا يجمعون ويؤلفون حتى نشأ عندهم في هذا العصر بالذات ما عرف بالموسوعات مثل موسوعة « صبح الأعشى في صناعة الإنشا » للقلقشندى وهي تقع في أربعة عشر جزءًا وموسوعة « نهاية الأرب في فنون الأدب » للنويرى وهي تقع في ثلاثين جزءاً .

وموسوعة « مسالك الأبصار في ممالك الأمصار » لابن فضل الله العمري .

### حالة الأدب في المرحلة الوسطى من العصر المملوكي

فى هذه المرحلة كان الأدب بين بين أى بين القوة والضعف؛ ذلك أن عوامل القوة السابقة قد أخذت تنداح شيئا فشيئا وتحل محلها عوامل الضعف المضادة لها .

فمثلا : قوة الدفع قد انتهت وأخذت الظاهرة الأدبية حظها من الزمن ثم انتهى ذلك الزمن .

ومثلا: أديب نهاية العصر العباسي الذي قلنا. إنه هو هو أديب بداية العصر المملوكي .

هذا الأديب قد مات وحل محله أديب جديد ، تكوينه الأدبى تكوين ضعيف ... وهكذا .

فلا ننتظر ـــ والحالة هذه ــ أن يظل الأدب المملوكي في هذه الفترة قويا كما كان في الفترة السابقة ، ذلك أن الضعف قد أخذ يتسرب إليه بحكم تخلخل عوامل القوة .

#### حالة الأدب في نهاية العصر المملوكي

فى هذه المرحلة ضعف الأدب بشكل واضح ، ذلك أن عوامل القوة التي رصدناها في الفترة الأولى من العصر المملوكي ، وما تبقى منها في الفترة الثانية من هذا العصر .

هذه العوامل قد تلاشت كلها وانمحت ، ولم يعد لها وجود ، وحل محلها عوامل ضعف مضادة لها .

# أسباب انحطاط الأدب في العصر العثماني

١ ـــ موت اللغة العربية ، وذلك بإلغائها وإحلال اللغة التركية محلها ، وجعلها اللغة الرسمية للدولة ، فلم يشنق السلطان سليم الأول العثماني ، السلطان طومان باى المملوكي وحده على باب زويلة ، بل شنق معه اللغة العربية .

ولا ننتظر أدبا حيا من لغة ميتة .

٢ ـــ إغلاق دواوين الإنشاء في الدولة المملوكية وتسريح موظفيها ، وقد كانوا خاصة الخاصة من المثقفين ثقافة عربية .

٣ ــ قيام العثمانيين الفاتحين بعملية تخريب متعمدة في الدولة المملوكية السابقة . بنقلهم كل مظاهر الحضارة وكل التراث العربي والإسلامي بل وكل العلماء والأدباء والفنيين إلى تركيا بحيث لم يتركوا في البلاد العربية إلا الزراعيين والعمال الحرفيين أصحاب المهن الدنيا .

#### حالة الأدب في الفترة الأولى من العصر الحديث

إن الأدب في هذه الفترة الزمنية لم يزد عن أن يكون امتداداً له في العصر السابق عليه وهو العصر العثماني . ولهذا كان ضعيفا جدا أو منحطا ؛ ذلك أن بذور النهضة التي جلبها نابليون معه في حملته على مصر سنة ١٧٩٨ .

أو التي بذرها محمد على عندما حكم مصر سنة ١٨٠٥.

هذه البذور لم تخرج في هذه الفترة عن كونها بذورا تحت التربة العربية .

أجل إنه فى نهاية هذه الفترة بدا من بعض هذه البذور نبات على السطح ومن يدرى فلعل تسوية الأرض فى التربة المصرية وبذر البذور بها وإرواءها وإتاحة الفرصة أمامها كى تنبت . ثم إنباتها بالفعل فى نهاية هذه الفترة .

#### حالة الأدب في الفترة الثانية من العصر الحديث

هذه المرحلة تذكرنا بأخت لها سبقت في العصر المملوكي .

فهنا \_ كما كان الحال هناك \_ صراع بين نوعين مختلفين من العوامل هما عوامل القوة المنتصرة هنا والمنهزمة هنا والمنهزمة هناك . وعوامل الضعف المنهزمة هنا والمنهزمة

والاختلاف في طبيعة هذه العوامل هو الذي جعل الأدب يضعف في نهاية العصر المملوكي ويزدهر في نهاية العصر الحديث .

#### حالة الأدب في الفترة الأخيرة من العصر الحديث

في هذه الفترة كانت الغلبة النهائية لعوامل القوة .

وحين نعود فنصحب بذور النهضة الحديثة نجد أنها في المرحلة الوسطى كانت نبتا فوق السطح . وقد أخذ هذا النبت في النمو رويد رويدا حتى إذا كنا قرب نهاية المرحلة الوسطى وبداية هذه المرحلة وجدنا أن النبات قد كبر وأزهر .

ونصحبه في هذه المرحلة فنجده قد أثمر وآتي أكله .

ومؤرخو الأدب يرجعون ازدهاره في هذه المرحلة إلى نوعين مختلفين من العوامل.

(١) عوامل مستمدة من تراثنا وحضارتنا أيام قوة الأدب وازدهاره في العصور السابقة .

(ب) عوامل ترجع إلى أننا قد فتحنا أبوابنا ونوافذنا في شرقنا العربي على العالم الغربي .

ولهذا غطى الأدب الحديث كل مجالات القول وتنوعت فنونه .

فمن شعر غنائي إلى شعر مسرحي إلى شعر ملحمي ، ومن خطبة إلى رسالة ، ومن قصة إلى أقصوصة إلى رواية ، ومن حديث إذاعي إلى مقال أدبى .

واستجد ما عرف بالأسلوب العلمي المتأدب .

\* \* \*

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ونأمل أن يستمر خط سير الأدب العربي في مده وازدهاره بفضل الجهود الصادقة المخلصة التي تبذلها الجامعات العربية وسائر المشتغلين بالأدب والعلم في وطننا العربي وفي العالم الإسلامي كله .

※ ※ ※

#### المعلقات

من أقدم المصطلحات التي عرفها تاريخ الأدب العربي مصطلح ( المعلقات ) .

ولفظ ( المعلقات ) قبل أن يصير مصطلحا ، كان وصفا صالحا لأن يطلق على كل شيء معلق ، ثم أخد طريقه إلى الأدب وأصبح يطلق على عدد محدود من القصائد المنسوبة إلى فطاحل الشعر العربي في العصر الجاهلي وهو العصر السابق لعصر صدر الإسلام .

※ ※ ※

وأصحاب هذه المعلقات \_ كما جاء في كتاب العقد الفريد لابن عبد , به \_ سبعة م :

#### ١ ــ امرؤ القيس .

ومعلقته هي قصيدته التي تبدأ بقوله : ــــ

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

#### ٢ ــ زهير بن أبي سلمي .

ومعلقته هي قصيدته التي أولها : ــــ

أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانية المدراج فالمتثليم

#### ٣ ــ طرفة بن العبد .

ومعلقته هي قصيدته التي تبدأ بقوله : ــــ

لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

عنترة بن شداد العبسى .

ومعلقته قصيدته التي أولها : ـــــ

٦ ــ لبيد بن ربيعة العامري . ومعلقته هي قصيدته التي أولها . ـــــ

عفت الديار محلها فمقامها

٧ ـ الحارث بن حلزة .

ومعلقته هي قصيدته التي أولها . ـــ

هل غادر الشعراء من متسردم ه ـــ عمرو بن كلثوم . ومعلقته هي قصيدته التي تبدأ بقوله : آلا هبى بصحنك فاصبحينا

ولا تبقى خمور الأندرينا

أم هل عرفت الدار بعد توهم

بمنى تأبُّد غولها فرجامها

آذنتنا ببينها أسماء ربُّ ثاو يمل منه الثواء

وعلى حين يقرر الزوزني شارح المعلقات ما قاله ابن عبد ربه في المعلقات وأصحابها وعددها على النحو السابق، نجد أن أبا زيد محمد بن الخطاب القرشي صاحب « جمهرة أشعار العرب » يجعل أصحاب المعلقات ثمانية على الوجه الآتي . \_

يسقط من السبعة السابقين الحارث بن حلزة ، ويضيف النابغة الذبياني ، ويجعل معلقته قصيدته التي أولها .

عوجوا فحيوا لنعم دمنة الدار ماذا تحيون من نؤى وأحجار كما يضيف الأعشى ويجعل معلقته قصيدته التي أولها . ـــ ما بكاء الكبير بالأطللال وسؤالي وما ترد سؤالي؟!!

أما الإمام الخطيب أبو زكريا يحيي بن على التبريزي المتوفي سنة ٥٠٢ هـ فيضم إلى التسعة السابقين عبيد بن الأبرص ، ويجعل معلقته قصيدته التي أولها . ـــ أقفر من أهله ملحوب فالقطيبات فالذنوب

وقد سمى كتابه لهذا « شرح القصائد العشر » .

※ ※ ※

وهي عند أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس سبع نظريا وتسع عمليا .وتوضيح ذلك أنه قال في مقدمة شرحه : \_\_

والذى جرى عليه أمر أكثر أهل اللغة الإكثار فى تفسير غريب الشعر وإغفال لطيف ما فيه من النحو ، فاختصرت غريب القصائد السبع المشهورات وأتبعت ذلك ما فيها من النحو باستقصاء أكثره ، ولم أكثر الشواهد ولا الأنساب ليخف حفظ ذلك إن شاء الله (١) .

فهي سبع إذن .

لكنا ننظر فنجد أن عنوان كتابه « شرح القصائد التسع المشهورات » ونقلبه فنجده بالفعل شرحا لتسع قصائد هي . ـــ

١ \_\_ قصيدة امرىء القيس ص ٩٥ .

٢ ـــ قصيدة طرفة ص ٢٠٥ .

٣ \_ قصيدة زهير ص ٢٩٧.

٤ \_ قصيدة لبيد ص ٣٥٧ .

٥ \_ قصيدة عنترة ص ٥٥١ .

٦ \_ قصيدة الحارث ص٥٣٩ .

٧ ـــ قصيدة عمرو ص١١١ .

٨ ــ قصيدة الأعشى ص٦٨٣.

٩ \_\_ قصيدة النابغة ص٧٣١ .

وأبو جعفر لا يذكر سبعًا ويشرح تسعا دون مبرر ، فهو بعد قصيدة عمرو بن كلثوم يقول : \_ فهذه آخر السبع المشهورات على مارأيت أكثر أهل اللغة يذهب إليه ، منهم أبو الحسن بن كيسان .

<sup>(</sup>١) شرح القصائد التسع المشهورات طبعة بغداد تحقيق أحمد خطاب القسم الأول ص ٩٧.

وليس لنا أن يعترض فنقول ـــ في الشعر ما هو أجود من هذا ، كما أنه ليس لنا أن يعترض في الألقاب ، وإنما تؤديها على ما تقلت إلينا يحو المصدر والحال

وقد رأيت من يدهب إلى أن قصيدة الأعشى وهي : ــــ

ودع هريرة ...

وقصيدة النابغة وهي : \_\_

يادارمية ...

من هذه القصائد.

وقد بينا أن هذا لا يؤخذ بقياس ، غير أنا قد رأينا أكثر أهل اللغة يذهب إلى أن أشعر أهل الجاهلية امرؤ القيس وزهير والنابغة والأعشى ، إلا أبا عبيدة فإنه قال : \_ أشعر الجاهلية ثلاثة : امرؤ القيس وزهير والنابغة .

فحدانا قول أكثر أهل اللغة على إملاء قصيدة الأعشى وقصيدة النابغة (٢).

\* \* \*

ويتردد ابن خلدون بين مختلف الآراء في مسألة المعلقات ، فهو يتبنى هذا الرأى مرة ، وذلك الرأى أخرى كما هو حينا وبتغيير يسير زيادة أو نقصا حينا آخر .

يتضح ذلك من إسقاطه شاعرين انعقد إجماع الرواة على عدهما من أصحاب المعلقات وهما عمرو بن كلثوم ولبيد بن ربيعة ، ومن انفراده بإضافة علقمة بن عبدة إلى أصحاب المعلقات (٣) .

\* \* \*

ولم يكن مصطلح [ المعلقات ] وحده هو الذى أطلق على هذا العدد المحدود من القصائد ، بل إن ثمة مصطلحات أخرى تدل عليها وإن كانت أقل من مصطلح المعلقات ذيوعا وشهرة .

※ ※ ※

(٣) المقدمة ٨١٥

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد التسع المشهورات القسم الثاني ٦٧١

من ذلك مصطلح ( السبع الطوال ) .

قال ابن خلكان وهو يترجم لحماد الراوية : \_ كان أعلم الناس بأيام العرب وأشعارها وأخبارها وأنسابها ولغاتها وهو الذي جمع ( السبع الطوال ) (٤) .

وردد ياقوت قول ابن خلكان قال: إن حماداً هو الذي جمع ( السبع الطوال ) (٥).

ويذكر أبو زيد القرشى فى كتابه ( جمهرة أشعار العرب ) أن امرأ القيس وزهيرا والنابغة والأعشى ولبيدا وعمرا وطرفة أصحاب ( السبع الطوال ) <sup>(٦)</sup> .

وامتدح ابن قتيبة طرفة بن العبد بأنه ( أجودهم طويلة )  $^{(V)}$  .

ونقل ابن سلام قول أصحاب الأعشى عنه : ( هو أكثرهم عروضا وأذهبهم في فنون الشعر ، وأكثرهم طويلة جديدة ) (٨) .

وهذه التسمية ( السبع الطوال ) وصف لتلك القصائد بأظهر صفاتها وهو الطول ولا عجب فهذه هي عدة أبياتها كما جاءت في شرحين مرموقين لها ، والشرحان هما : \_\_\_

شرح القصائد السبع الجاهليات ، لأبي بكر محمد بن القاسم الأنبارى .

شرح القصائد التسع المشهورات لأبي جعفِر أحمد بن محمد النحاس.

<sup>(</sup>٤) وفيات الأعيان حده ، ١٢٠ .

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء حد ١٠ خد ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٦) جمهرة أشعار العرب ص ٤٥ .

<sup>(</sup>٧) الشعر والشعراء حـ ١ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٨) طبقات الشعراء ص ٣٠

| عدد أبياتها<br>عند النحاس | عدد أبياتها<br>عند الأنبارى | المعلقة              | مسلسل |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|
| ٨٢                        | ٨٢                          | معلقة امرىء القيس    | ١     |
| ١٠٤                       | 1.4                         | معلقة طرفة           | ۲     |
| ٥٩                        | 09                          | معلقة زهير           | ٣     |
| ٨٣                        | <b>V</b> 9                  | معلقة عنترة          | ٤     |
| 94                        | 9 £                         | معلقة عمرو بن كلثوم  | ٥     |
| ٧٥                        | ٨٤                          | معلقة الحارث بن حلزة | ٦     |
| ٨٩                        | ٨٨                          | معلقة لبيد           | ٧     |

فالمعلقات قصائد طويلة ، وهذا الطول هو الذى لفت أنظار مؤرخى الأدب إليها وجعلهم يسمونها [السبع الطوال].

وقد قيل: إن تسمية المعلقات بالسبع الطوال من عمل حماد الراوية وأنه أخذ هذه التسمية من الحديث النبوى الشريف: \_ أعطيت مكان التوراة ( السبع الطوال) وهي ( البقرة ) و ( آل عمران ) و ( المائدة ) و ( الأنعام ) و ( الأعراف ) .

واختلفوا في السابعة بين ( يونس ) و ( يوسف ) و ( الكهف ) (٩) .

ومصطلح ثالث هو [ المذهبات ] إيماء إلى أنها كتبت بماء الذهب .

وقد علل ابن رشيق هذه التسمية بقوله « وكانت المعلقات تسمى المذهبات لأنها اختيرت من سائر الشعر فكتبت فى القباطى بماء الذهب وعلقت على الكعبة ، فلذلك يقال ( مذهبة فلان ) إذا كانت أجود شعره  $\binom{(1)}{3}$  » .

<sup>(</sup>٩) تاريخ آداب العرب للرافعي حـ ٣ ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>١٠) العمدة حد ١ ص ٦١ .

وإلى هذا ذهب ابن عبد ربه فقال : ـــ

لقد بلغ من كلف العرب بالشعر وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد تخيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الدهب في القباطي المدرجة وعلقتها في أستار الكعبة فمنه يقال: \_\_ مذهبة امرىء القيس ومذهبة زهير والمذهبات سبع (١١).

\* \* \*

وقال ابن قتيبة في عنترة من كلام طويل : ـــــ فكان أول ما قال قصيدة .

هل غادر الشعراء من متردم.

وهي أجود شعره ، وكانوا يسمونها المذهبة (١٢) .

وهذا الكلام لابن رشيق وابن عبد ربه وابن قتيبة وغيرهم .

نص في أن المعلقات هي المذهبات.

\* \* \*

لكن أبا زيد القرشي صاحب الجمهرة يطلق لفظ ( المذهبات ) على مجموعة أخرى من القصائد .

هاهو ذا يقول: \_\_

وأما المذهبات فللأوس والخزرج خاصة ، وهن لحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة ومالك بن العجلان وقيس بن الخطيم وأحيحة بن الجلاح وأبى قيس بن الأسلت وعمرو بن امرىءالقيس (١٣) .

وليس واحد من هؤلاء صاحب معلقة ، بل إنهم جميعا من طبقة أخرى تأتى بعد طبقة أصحاب المعلقات .

وإذن فما ذكره القرشي لاينفي أن المذهبات هي المعلقات .

<sup>(</sup>١١) العقد الفريد حـ ٣ ص ٩٨.

<sup>(</sup>١٢) الشعر والشعراء حـ ١ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>١٣) جمهرة أشعار العرب ص ٤٥ .

ومن الجائز أن يكون الذين دعاهم أصحاب المذهبات قد سموا بذلك تشبيهالهم بأصحاب المذهبات التي هي المعلقات .

\* \* \*

ومصطلح رابع هو [ السموط ] .

قال أبو زيد القرشي وهو يقدم أصحاب المعلقات : ــــ

والقول عندنا ما قال أبو عبيدة : \_ امرؤ القيس ثم زهير والنابغة والأعشى ولبيد وعمرو وطرفة .

وقال المفضل: هؤلاء أصحاب السبع الطوال التي تسميها العرب (السموط) (١٤).

وابن رشيق والسيوطي يقولان [ السمط ] بدلا من [ السموط ] .

米 米 米

وكما كان حماد الراوية أصل تسمية المعلقات بالسبع الطوال ، كان أصل تسميتها بالسمط أو السموط ؛ فقد نسب إليه قوله : \_ كانت العرب تعرض أشعارها على قريش ، فما قبلوا منها كان مقبولا ، وماردوا منها كان مردودا فقدم عليهم علقمة بن عبدة فأنشدهم : \_

هل ما علمت وما استودعت مكتوم .

فقالوا: ــ هذه سمط الدهر.

ثم عاد عليهم في العام المقبل فأنشدهم: ....

طحابك قلب في الحسان طروب.

فقالوا : هاتان سمطا الدهر ، والسمط خيط النظم ، والخيط مادام فيه الخرز فهو سمط ، وإلا فهو سلك ، والسمط أيضا القلادة .

والأمر في التسمية قائم على التشبيه ، فالقصيدة الجيدة تشبه القلادة في دقتها وروعتها ، أو تشبهها في أنها تعلق في الكعبة مثلما تعلق القلادة في العنق .

<sup>(</sup>١٤) جمهرة أشعار العرب ص ٤٥.

ومن أسماء المعلقات : ـــــ

[ المشهورات ] أو [ القصائد المشهورة ] .

وصاحب التسمية الأولى من هاتين التسميتين هو حماد أيضا .

قال أبو جعفر النحاس : ــــ

إن حماداً الراوية لما رأى زهد الناس في الشعر جمع هذه السبع وحضهم عليها وقال لهم . هذه هي المشهورات ، فسميت [ القصائد المشهورة ] .

\* \* \*

بقيت تسميتان للمعلقات هما:

#### السبعيات

جاء ذلك في ( إعجاز القرآن ) للباقلاني ص ١٣٥ .

وعددها هو سبب تسميتها بهذا الاسم مثلما سميت رابعة العدوية رابعة .

## السبع الجاهليات

كما سماها ابن الأنبارى في شرحه الذي سماه ( شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات ) .

※ ※ ※

## سبب تسمية هذه القصائد بر المعلقات).

١ ــ سببه عند أكثر الدارسين إنما هو تعليقها على الكعبة .

ا\_قال ابن الكلبي [ ٢٠٤ هـ ] : \_ أول شعر علق في الجاهلية شعر امرىء القيس ، علق على ركن من أركان الكعبة أيام الموسم حتى نظر إليه ثم أحدر ، فعلقت الشعراء ذلك بعده وكان ذلك فخراً للعرب في الجاهلية وعدوا من علق شعره سبعة نفر .

ب ــ وقال ابن عبد ربه [ ٣٢٨ هـ ] كان الشعر ديوان خاصة العرب والمنظوم من كلامها والمقيد لأيامها والشاهد على حكامها حتى لقد بلغ من كلف العرب به وتفضيلها له أن عمدت إلى سبع قصائد خيرتها من الشعر القديم فكتبتها بماء الذهب في القباطي المدرجة وعلقتها في أستار الكعبة ، فمنه يقال . ــ

مذهبة امرىء القيس ، ومذهبة زهير ، والمذهبات سبع ، وقد يقال لها المعلقات .

قال بعض المحدثين قصيدة له ، ولما أعجبته شبهها ببعض هذه القصائد فقال : \_\_ برزت تذكر في الحسن من الشعر المعلق

كل حرف نادر منها له وجه معشق (۱۰۰).

جـ ــ وقال ابن خلدون [ ۸۰۸ هـ ] .

اعلم أن الشعر كان ديوانا للعرب ، فيه علومهم وأخبارهم وأحكامهم . وكان رؤساء العرب منافسين فيه ، وكانوا يقفون بسوق عكاظ لعرضه وإنشاده حتى انتهوا إلى تعليقه بأركان البيت الحرام موضع حجهم وبيت إبراهيم كما فعل امرؤ القيس بن حجر والنابغة الذبياني وزهير بن أبي سلمي وعنترة بن شداد وطرفة بن العبد وعلقمة بن عبدة والأعشى

<sup>(</sup>١٥) العقد الفريد جـ ٣ ص ٩٧ .

وغيرهم من أصحاب المعلقات ، فإنه إنما كان يتوصل إلى تعليق الشعر بها من كان له قدرة على ذلك بقومه وعصبيته ومكانه في عصره (١٦)

\* \* \*

ونلاحظ أن ابن خلدون قد جعل للعصبية القبلية ، وللوجاهة الاجتماعية دخلا في تعليق ما علق على الكعبة من شعر .

د \_ وقال البغدادي ٦ ١٠٩٣ هـ ] .

ومعنى المعلقة أن العرب كانت في الجاهلية يقول الرجل منهم الشعر في أقصى الأرض فلا يعبأ به ، ولا ينشده أحد حتى يأتى مكة في موسم الحج فيعرضه على أندية قريش. فإن استحسنوه روى وكان فخرا لقائله وعلق على ركن من أركان الكعبة حتى ينظر إليه ، وإن لم يستحسنوه طرح ولم يعبأ به .

وأول من علق شعره في الكعبة امرؤ القيس ، وبعده علقت الشعراء وعدد من علق شعره سبعة ، ثانيهم طرفة بن العبد ، ثالثهم زهير بن أبي سلمي ، رابعهم لبيد بن ربيعة ، خامسهم عنترة ، سادسهم الحارث بن حلزة ، سابعهم عمرو بن كلثوم التغلبي (١٧٠) .

٢ ــ وإذا كانت الأقوال السابقة تدل على أن سبب تسمية عيون القصائد الجاهلية بالمعلقات . إنما هو تعليقها بالكعبة ، فإن ثمة سببا آخر لهذه التسمية نجده عند ابن رشيق في كتابه ( العمدة ) جنبا إلى جنب مع السبب الأول قال . \_\_

وكانت المعلقات تسمى ( المذهبات ) ، وذلك لأنها اختيرت من سائر الشعر فكتبت فى القباطى وعلقت على الكعبه ؛ فلذلك يقال : مذهبة فلان إذا كانت أجود شعره . ذكر ذلك غير واحد من العلماء .

<sup>(</sup>١٦) المقدمة ص ٥٨١ .

ر (۱۷) خزانة الأدب حد ١ ص ٨٩ وانظر معلقات العرب للدكتور بدوى طبانه ص ٢١ .

<sup>(</sup>١٨) العمدة حـ ١ ص ٦١ .

و نحن نلاحظ أن ابن رشيق قد ارتضى السببين ، فذكر هما مى حين أن بعض الباحثين أنكروا التعليق على الكعبة إنكاراً تاما .

من هؤلاء أبو جعفر النحاس [ ٣٣٨ هـ ] قال : ـــ .

إن العرب كان أكثرهم يجتمع بعكاظ ويتناشدون الأشعار ، فإذا استحسن الملك قصيدة قال : ــ علقوها وأثبتوها .

وبين قوسين نقول: ـــ لم يسم أبو جعفر هذا الملك، ولعله النعمان بن المنذر، فقد كان عنده ديوان مكتوب جمع فيه أشعار الفحول، وقد آل هذا الديوان أو ما بقى منه إلى بنى مروان في العصر الأموى (١٩)

\* \* \*

ولا يقتصر أبو جعفر على التعليق في خزانة الملك ، وهو متحمل ضمنا نفي التعليق على الكعبة ، بل إنه ليصرح بذلك في قوله : ... .

فأما قول من قال : إنها علقت في الكعبة ، فلا يعرفه أحد من الرواة <sup>(٢٠)</sup>

ونقل عن أبى جعفر رواة منهم أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنبارى صاحب ( نزهة الألباء في طبقات الأدباء ) ، فقد قال في ترجمة حماد : ... .

وأما حماد الراوية ، فإنه كان من أهل الكوفة . مشهورا برواية الأشعار والأخبار ، وهو الذى جمع السبع الطوال ، هكذا ذكره أبو جعفر النحاس ، ولم يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة (٢١) .

\* \* \*

ولم يكن أبوالبركات وحده هو الذى امتاح أبا جعفر ، بل إن ياقوتا الحموى قد امتاحه كذلك قال : \_\_

<sup>(</sup>١٩) الأدب العربي وتاريخه لمحمد هاشم عطية ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢٠) تاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان حـ ١ ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢١) نزهة الألباء ص ٤٤ .

وذكر النحاس أن حمادا هو الذي جمع السبع الطوال ، ولم يثبت ما ذكره الناس من أنها كانت معلقة على الكعبة (٢٢) .

\* \* \*

ومن الباحثين المعاصرين من ينكر كتابتها بالذهب وتعليقها على الكعبة وهم كثيرون (۲۳) نقف منهم عند المرحوم مصطفى صادق الرافعي ،

فقد جاء في كتابه ( تاريخ آداب العرب ) : \_\_

وأما خبر الكتابة بالذهب أو بمائه ، والتعليق على الكعبة ، ففي روايته نظر .

وعندى أنه من الأخبار الموضوعة التى خفى أصلها حتى وثق بها المتأخرون . ويبدى الرافعى ملاحظة قيمة بقوله : \_ ولم نرأ حداً ممن يوثق بروايتهم وعلمهم أشار إلى هذا التعليق ، ولا سمى تلك القصائد بهذا الاسم كالجاحظ والمبرد وصاحب الجمهرة وصاحب الأغانى مع أن جميعهم أوردوا في كتبهم نتفا وأبياتاً منها ، وقد ذكر أبو الفرج صاحب الأغانى أن عمرو بن كلثوم قام بقصيدته خطيبا بسوق عكاظ وقام بها في موسم مكة ، فلو كان خبر التعليق صحيحا لما ضره أن يقول \_ فكتبتها العرب وعلقتها على ركن من أركان الكعبة (٢٤) .

\* \* \*

وإذا كان الرافعي ينفي تعليق المعلقات ، فإنه لا ينفي وجودها ، بل لا يشك في هذا الوجود قال ـــ

وقد رأينا من ينكر أن هذه القصائد صحيحة النسبة مرجحا أنها منحولة وضعها مثل حماد الراوية أو خلف الأحمر ، وهو رأى فائل لأن الروايات قد تواردت على نسبتها ، وتجد أشياء منها في كلام الصدر الأول ، وإنما تصح الروايات بالمعارضة بينها ، فإذا اتفقت فلا سبيل إلى إنكارها .

<sup>(</sup>۲۲) معجم الأدباء حد ١٠ ص ٤٦٦

 <sup>(</sup>۲۳) منهم الدكتور أحمد الحوفي في كتابه « الحياة العربية في العصر الجاهلي » ۱۲۷ – ۱۳۵
 ۱۳۵ ، والدكتور محمد كامل حسين في كتابه « الشعر العربي والذوق المعاصر » ص ۸ .
 (۲٤) تاريخ آداب العرب ص ۱۹۳ .

غير أنه مما لا شك فيه عندنا أن تلك القصائد لا تخلو من الزيادة وتعارض الألسنة قل ذلك أو كثر ، أما أن تكون بجملتها مولدة فدون هذا نقض التاريخ (٢٥)

والرافعي هنا يعرض بالدكتور طه حسين الذي لم ينكر وجود المعلقات فحسب وإنما أنكر الشعر الجاهلي كله ، وكتابه ( في الأدب الجاهلي ) يقوم على هذا الإنكار جملة وتفصيلا .

\* \* \*

وما نرتضيه ونقره ونؤمن به هو أن الشعر الجاهلي موجود وجوداً يقينيا ، وأن نسبته إلى أصحابها الى أصحابها نسبة حقيقية وأنها علقت على الكعبة .

فقد ذكر خبر التعليق على الكعبة رواة مختلفون . منهم من هو أقدم من أبى جعفر النحاس كابن الكلبى المتوفى سنة ٢٠٤ هـ : ومنهم من يعد معاصرا له كابن عبد ربه المتوفى سنة ٣٢٨ هـ أى قبل أبى جعفر بعشر سنوات . ومنهم من كان بعده كابن رشيق صاحب العمدة . وابن خلدون صاحب المقدمة والبغدادى صاحب الخزانة .

وقد أبلى أستاذنا الدكتور بدوى طبانه بلاء حسنا في إثبات تعليق المعلقات في الكعبة بعد أن فندحجج المخالفين تفنيدا قائما على المنطق والتاريخ والإدراك الصحيح لحقائق الأشياء وطبائع الأمور في المجتمع العربي القديم .

واقرأ الفصل الأول من كتابة القيم [ معلقات العرب ] . \*

<sup>(</sup>٢٥) المرجع السابق نفسه .

# نموذج من الشعر الجاهلي معلقة الحارث بن حلزة (1) .

الحارث هو الحارث بن حلزة اليشكرى بن مكروه بن بديد بن عبد الله بن مالك بن عبد سعد ، ينتهى نسبه إلى يشكر رهط من بكر بن وائل ، وهو من أصحاب الواحدة الجيدة ، مات قبل الهجرة بنحو خمسين سنة بعد أن عمر طويلا .

قال الأصمعى : إن الحارث قال قصيدته وهو يومئذ قد أتت عليه من السنين خمس وثلاثون ومائة سنة .

والحارث أحد أصحاب المعلقات بإجماع الرواة ، اللهم إلا ما كان من أبى زيد القرشى صاحب جمهرة أشعار العرب ، فإنه الوحيد الذى أغفل ذكر الحارث بين أصحات المعلقات (٢).

### الظروف التي قيلت فيها المعلقة

قال أبو عمرو الشيباني : ــــ

كانت بنو تغلب بن وائل من أشد الناس في الجاهلية حتى قيل ـــ لو أبطأ الإسلام قليلا لأكلت بنو تغلب الناس .

ويقال: جاء ناس من بنى تغلب إلى بكر بن وائل يستسقونهم فطردتهم بكر للحقد الذى كان بينهم فرجعوا فمات منهم سبعون رجلا عطشا، ثم إن بنى تغلب اجتمعوا لحرب بكر بن وائل واستعدت لهم بكر، لكنهم حين التقوا خاف كل صاحبه وأشفقوا من أن تعود الحرب بينهم كما كانت وتداعوا للصلح.

<sup>(</sup>١) اختلف في معنى حلزة ، فقيل : معناه القصيرة ، والبخيلة ، والسيئة الخلق . ونبات .

<sup>(</sup>٢) جمهرة أشعار العرب ص ٧٧ ومعلقات العرب ص ٢٠٠ .

وقد تحاكموا في ذلك إلى ملك الحيرة عمرو بن هند فأصلح بينهم وأخذ من الفريقين رهنا مائة غلام من كل فريق ليكف بعضهم عن بعض وصمانا للصلح ، وكان أولئك الرهن يسيرون ويغزون مع الملك فأصابتهم سموم في بعض مسيرهم فهلك عامة التغلبيين وسلم البكريون فقالت تغلب لبكر : أعطونا ديات أبنائنا فإن ذلك لازم وحتم ، فأبت بكر وكادت الحرب أن تقع بينهم لولا أنهم اتفقوا على عقد مجلس للتفاهم لدن عمرو بن هند .

واتفقت كلمة تغلب على أن يمثلها شاعرها وسيدها عمرو بن كلثوم وهو صاحب المعلقة التي مطلعها : \_\_

ألاهبى بصحــنك فاصبحينــا ولا تبقى خمـور الأندرينــا \* \* \*

أما بكر فقد أنابت عنها النعمان بن هرم أحد بنى ثعلبة بن غنم بن يشكر . فلما اجتمعوا عند عمرو بن هدم : ــ فلما اجتمعوا عند عمرو بن هلما عنهم وقد يفخرون عليك يأصم جاءت بك أولاد ثعلبة تناضل عنهم وقد يفخرون عليك

فقال النعمان : وعلى من أظلت السماء يفخرون .

فقال عمرو بن كلثوم : والله إنى لو لطمتك لطمة ما أخذوا لك بها

فقال النعمان : والله لو فعلت ما أفلت بها ، وتلفظ بعبارة نابية لا تليق بمجلس الملك الحبار عمرو بن هند ، فغضب عمرو بن هند وكان في قرارة نفسه يؤثر بني تغلب على أولاد بكر ، فقال لجارية له : ياجارية أعطيه لحيا بلسان .

[ يقصد الحيه أى اشتميه ] فقال النعمان \_ أيها الملك أعط ذاك أحب أهلك إليك ، فقال له عمرو بن هند \_ أيسرك أنى أبوك ؟ قال . لا ، ولكن وددت أنك أمى .

قالوا: فغضب عمرو بن هند غضبا شديدا حتى هم بالنعمان .

\* \* \*

ولم يعد النعمان بهذا الذي كان في مجلس عمرو بن هند صالحا لتمثيل بكر ولهذا قال الحارث بن حلزة لقومه .

إنى قد قلت خطبة فمن قام بها ظفر بحجته وفلج على خصمه ، فروُّ اها ناسأ منهم ،

فلما قاموا بين يديه لم يرضهم ، فحين علم أنه لا يقوم بها أحد مقامه قال لهم : ـــ

والله إنى لأكره أن آتى الملك فيكلمنى من وراء سبعة ستور وينضح أثرى بالماء إذا انصرفت عنه ـــ وذلك لبرص كان به ــ غير أنى لا أرى أحدا يقوم بها مقامى ، وأنا محتمل ذلك لكم ، فانطلق حتى أتى الملك ، فلما نظر إليه عمرو بن كلثوم قال للملك ـــ أهذا يناطقنى ؟! فأجابه الملك عنه حتى أقنعه به وأنشد الحارث قصيدته التى أولها .

آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواء

وهو من وراء سبعة ستور ، وهند تسمع ، فلما سمعتها قالت \_ تا الله مارأيت كاليوم قط رجلا يقول مثل هذا القول يكلم من وراء سبعة ستور ، فقال الملك : ارفعوا سترا ، ودنا فمازالت تقول ويرفع سترحتى صار مع الملك على مجلسه ، ثم أطعمه وأمر ألا ينضح أثره بالماء ، وجز نواصى البكريين الذين كانوا عنده ودفعها إلى الحارث،قالوا : فلم تزل تلك النواصى فى بنى يشكر بعد الحارث زمنا طويلا .

#### المعلقة وشرحها

بُب فالشُّعبت ان فالأب لله

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا البيت في ابن الأنباري ولا في الزوزىي

آذنتنا : أعلمتنا قال تعالى : « فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء » . البين : الفراق

الثاوى . المقيم ، والثواء . الإقامة . أصل ثاو . ثاوى استثقلت الحركة في الياء فسكنت والتنوين بعدها ساكن فحذفت لالتقاء الساكنين وكانت أولى بالحذف من التنوين . لأن قبلها كسرة تدل عليها ، ولأن التنوين علامة الصرف .

والملل والملال هو أن تمل شيئا وتعرض عنه .

في الحديث ( إن الله لا يمل حتى تملوا ) :

قيل . إن الله لا يطرحكم حتى تتركوا العمل وتزهدوا فى الرغبة إليه ، فأطلق على اطراح الله لهم وتركهم العمل مللا على عادة للعرب فى استعمال الفعل وإرادة لازمه . وقيل إن الله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله .

فسمى فعل الله مللا على طريق المشاكلة في الكلام كقوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) .

وقد استشهد بهذا الحديث على صحة جعل الأول مشاكلا للثانى ، والأكثر فى المشاكلة أن يجيء الثانى مشاكلا للأول كالآية السابقة ( فمن اعتدى .. ) وكقول الله تعالى ( ومكروا ومكر الله . والله خير الماكرين ) ، وكقول الشاعر : \_\_ قالوا : اقترح شيئا نجد لك طبخه

قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا

و (برقة شماء) و (الخلصاء) و (المحياة) و (الصفاح) و (أعناق فتاق) و (عازب) و (الوفاء) و (رياض القطا) و (أودية الشربب) و (الشعبتان) و (الأبلاء).

هذه كلها أسماء أماكن منها الجبال ؛ ومنها الهضاب ، ومنها الأودية ، ومنها الآبار ومنها الأرض السهلة الخصبة .

يقول: \_ فارقتنا أسماء بعد العهد بها في هذه المواطن أي بعد لقاءات كثيرة في أما كن مختلفة ، وإذا كان طول المعاشرة مدعاة إلى التقالي ، فإن أسماء لم تكن كذلك .

## ٦ ــ لا أدرى من عهدت فيها فأبكى الـ

يسوم دلها وما يسرد البكساء؟

من عهدت . كناية عن حبيبته أسماء .

الدله: التحير، يقال: دلهه الحب أي حيره وأدهشه ، والدله أيضا . ذهاب العقل .

الإحارة . من قولهم . حار الشيء يحور أي رجع ، وأحرته أنا أي أرجعته ورددته .

يقول . \_ لا أرى أسماء في هذه الأماكن فأنا أبكى اليوم متحيرا ذاهب العقل ، وأي شيء رد البكاء على صاحبه ؟! .

الاستفهام بلاغي للنفي .

والمعنى لا يرد البكاء على صاحبه فائتا ولا يجدي عليه شيئا .

٧ \_ وبعينيك أوقدت هند النا

رأصيلا تلوى بها العلياء

٨ ــ أوقدتها بين العقيق فشخـــ

صين بعود كما يلوح الضياء

٩ ــ فتنسورت نارها من بعيد

بخرزاز هيهات منك الصلاء

وبعينيك . أصلها وبرأى عينيك فحذف ، وهو مثل : \_ ( واسأل القرية )

والمعنى : أوقدت النار وأنت تراها لقربها منك . تقول العرب : ــــ

هو منى بمرأى ومسمع . أى حيث أراه وأسمعه

الأصيل . العشي ؛ وجمعه أصل . وجمع أصل . آصال .

تلوى بها العلياء . تلوى ترتفع . والعلياء . المكان المرتفع من الأرض يريد العالية وهي بلاد الحجاز ومايليه من ديارقيس .

( شخصين ) أكمة ذات شعبتين .

العود . الرند وهو نبات طيب الرائحة . ولهذا يتبخر به .

تنورت . تقول . تنورت النار إذا تأملتها بالليل لترى أقريبة هي أم بعيدة . وأكثيرة هي أم قليلة ؟

خزاز وخزازی . اسم موضع . جاء في القاموس خزاز كسحاب .

وخزازى كحبالى . جبل كانوا يوقدون عليه النار ليلة الغارة .

هيهات . اسم فعل ماض بمعنى بعد جداً .

وفي هيهات عدة لغات .

فمن العرب من يبنيها على الفتح بغير تنوين .

ومنهم من ينونها وهي مفتوحة .

ومنهم من يبنيها على الكسر بغير تنوين.

ومنهم من ينونها وهي مكسورة [ ٤ ] .

الصلاة : مصدر صَلَى النار وصلى بالنار يصلى إذا احترق بها أو ناله حرها . \*

#### والمعنى :

حطت المصائب على الحارث الذي كان زير نساء ، فها هي ذات أسماء قد هجرته بعد أن أنذرته .

أما هند فإنها تحاذر أن تدنو وتدنو تحاذر ، لقد أوقدت نارها على مرأى منه وتعمدت ذلك بأن أوقدتها فوق مرتفع له حدان هما العقيق وشخصين ، ليكون أظهر لها وأبرز لضوئها .

ثم هي قد خلطت حطبها بعود الرند ليشم الحارث طيبها بعد أن يكون قد رأى نورها ، ولا عجب فالحواس نوافذ على النفس والمدرك بحاستين أقوى من المدرك بحاسة واحدة ، أى أن نار هند مشمومة مثلما هي مرئية أو أنها مشمومة بمقدار ما هي مرئية .

هذا ما نفهمه من قوله « بعود'كما يلوح الضياء » .

والبيت التاسع خبر يتحسر به الشاعر على حاله ، وهو في نهايته يجرد من نفسه شخصاً يخاطبه بفحوى الخبر الذى صدر به البيت على سبيل التأكيد ، وبأسلوب الالتفات من التكلم إلى الخطاب .

والمعاناة مع هند نفسية ، وقد كانت مع أسماء جسدية ، والأولى أصعب من الثانية ، فالأمر كما قال الشاعر : ــــ

وأشد ما لقيت من ألم الجوى قرب الحبيب وما إليه وصولُ كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمولُ \* \* \* \*

۱۰ \_ غير أنى قد أستعين على الهـ \_ \_ أذا خف بالثوى النَّجاء \_ \_ أذا خف بالثوى النَّجاء \_ \_ ١٠ \_ بزفوف كأنها هَقْلَةٌ أم \_ \_ \_ \_ المال دوياة سقّة المال دوياة سقّة المال دويال دويال

١٢ \_ آنستْ نبأةً وأفزعها القُنّا ص عصرا وقدد دنا الإمساء

۱۳ ــ فتری خلفها من الرجْع وال وقــع منینــا کأنــه أهبــاء

١٤ ــ وطِراقًا من خلفهن طراق ساقطات تُلوي بها الصحراء

١٥ ـــ أتلهــــى بهــــا الهواجــــر إذ

كــــل ابــــن هــــم بليــــة عميــــاء الثوى : بيت في جوف بيت ، والبيت المهيأ للضيف ، والضيف نفسه ، والثَّوِيُّ : المجاور في الحرمين ، والصبور والأسير ، والمقيم .

النجاء: السرعة.

و [ غير أنى ] منصوب على الاستثناء وهو استثناء من غير الأول كقوله تعالى « وما لهم به من علم إلا اتباع الظن » .

وكقول النابغة : \_\_ ولا عيب فيهم غير أن سيوفهمم بهن فلول من قراع الكتائب \* \* \* ویحتمل أن یکون [ غیر أنی ] متعلق بقوله [ وما یَرُدُّ البکاء ] أی وما یرد بکائی بعد أن تباعدتْ عنی فاهتممت بذلك غیر أن قد أستعیل علی همی بهده الناقة \*\* \*\* \*\*

والرواية المشهورة هكذا بسكون الدال وقطع الهمزة .

أما [قد استعين ] بفتح الدال ، فقد خففت الهمزة وألقيت حركتها على ما قبلها . والهم : الحزن الذي يهمك أي يجعلك مهمومًا قلقاً .

والهم أيضاً: التهيؤ لمزاولة الفعل. قال تعالى:

« ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه » .

الزفيف : إسراع النعامة في سيرها ، وقد يستعار لسير غيرها كما هنا ، والزفوف مبالغة .

الهقلة : النعامة ، والظليم [ ذكر النعام ] هِقل .

الرئال: جمع رَأَل ، والرأل: ولد النعامة .

الدوية: منسوبة إلى الدوِّ وهي الصحراء أو الأرض البعيدة الأطراف مطلقاً.

السقف : طول مع انحناء ، وسقفاء : مرتفعة إذ كل ما ارتفع فهو سقف .

آنستْ : أحست ، والنبأة . الصوت الخفي يسمعه الإنسان أو يتخيله .

الإفزاع : الإخافة .

القناص: جمع قانص، والقانص الصائد.

العصر : العشى .

الرجع: رجع قوائم الناقة ، والوقع وقع خفافها .

المنين : الغبار الدقيق ، وكل ضعيف فهو منين ، وقال ابن الأعرابي :

المنين من الأضداد فهو الضعيف وهو القوى .

الأهباء = جمع هباء ، والإهباء : إثارة الغبار .

الطراق = آثار نعال الإبل في الرمال .

وقوله « من خلفهن طراق » معناه : أنها طورقت مرة بعد مرة أى وطثت وديست كثيراً .

وساقطات أي ضائعات قد ذهبت بها الصحراء ومحتها .

أتلهى : من اللهو أي ألهو بها في الهواجر .

ابن هم . صاحب هم .

البلية . ناقة الرجل إذا مات عقلت عند رأسه أي عند القبر

مما يلى رأسه وعكس رأسها إلى أذنيها فتترك .

لا تأكل ولا تشرب حتى تموت فهى عمياء أى لا تبصر ما ينفعها فتتجه إليه وتهم بفعله . قيل كانوا يفعلون ذلك حتى إذا قام الميت من قبره للبعث ركبها .

والحارث هنا يتخلص من النسيب إلى ذكر حاله في طلب المجد فيقول . ولكنى قد أستعين على تسرية همي عني بناقة سريعة .

أو ولكنى أستعين على إمضاء هممى وإنفاذها مهما تفاقمت الأمور من حولى أو ساءت الظروف المحيطة بي لدرجة أن من كان مقيما معي يسرع بالفرار خوفا وفزعا .

يقول : أستعين على قضاء أمورى عندئذ بناقة طويلة بدويه مطاردة ذات أولاد وهي خائفة ؛ فقد سمعت صوت الصائدين في المساء .

وهذه الأمور دوافع تدفع الناقة إلى الإسراع في سيرها : فطولها يساعدها على انفساح خطواتها .

وبداوتها تعنى أنها متمرنة على الجرى ، فطبيعة الصحراء تستدعيه وتساعد عليه . وخوفها من الصيادين يستحثها وبخاصة إذا كانت مطاردة في المساء . وفي أولادها مغناطيسية تجذبها شوقا إليهم أو اطمئنانا عليهم أو هما معا .

هى إذن ناقة مسرعة ، ولكونها مسرعة فإنك ترى خلفها ـــ بسبب رجعها قوائمها وضربها بها ـــ ترى غباراً رقيقاً دقيقاً كأنه هباء منبث في حزمة ضوء .

وكون هذا الغبار خفيفاً دليل إسراع الناقة في مشيها ، فهي تمس الأرض مساً خفيفاً لا يثير من التراب إلا شيئاً لا يكاد يذكر .

\* \* \*

وليس المنين الخفيف هو كل ما يرى في إثر هذه الناقة المسرعة بل إنك ترى كذلك إطباق نعلها على مواقع أقدامها ، وهي مواقع كثيرة تسقط على الرمل في تتابع رتيب .

لكن الصحراء بريحها ودوابها وهوامها تطمس هذه الآثار

هذه الناقة الفذة يمتطيها الحارث مقتحما بها لفح الهواجر ، على حين يرتبك غيره ولا يدرى كيف يتصرف ، وإذا تصرف فإنه لا يحسن التصرف .

١٦ - وأتانا عن الأراقم أنباء

وخـــطب نُعنــــى بــــه ونساء .

الخطب : الأمر العظيم ، و ( نعنى به ) فيه قولان :

أحدهما: نتهم ونظن به أي يعنوننا به .

والآخر : أن يكون من العناية أي نهتم به كما يقال : عنيت بحاجتك أعني بها عناية ،

هذا هو الفصيح ، وحكى ابن الأعرابي عنيت بحاجتك بفتح العين .

إنساء ] فيه أيضاً قولان : \_\_\_

أولهما: يساء بنا فيه الظن.

والآخر: نساء نحن في أنفسنا لاهتمامنا بهذا الخطب.

١٧ ــ أنَّ إخواننــا الأراقــم يَغلّـــو

ن علينا. في قيلهم إحفاء

[ أن إخواننا ] بفتح همزة [ أن ] على أنها في موضع رفع على البدل من [ أنباء وخطب ] .

ويروى : [ إن إخواننا ] بكسر همزة [ إن ] ويكون ذلك استئناف كلام .

الأراقم : جمع أرقم وهو نوع من الحيات . والمقصود بالأراقم هنا أحياء من بنى تغلب ، سموا بالأراقم لأن امرأة شبهت عيون آبائهم بعيون الأراقم .

الغلو : الغلو لغة : الارتفاع والزيادة ، ومعنى يغلون علينا يظلموننا ويحملوننا ذنوب غيرنا قال تعالى ﴿ لا تغلوا في دينكم ﴾ أى لا تتجاوزوا ما حد لكم .

إحفاء [ يحتمل معنيين ]: \_ أحدهما : أن يكون معناه الاستقصاء ، كأنهم استقصوا علينا ونقضوا العهد من قولك : أحفيت شعرى إذا استقصيت أخذه .

والآخر : أن يكون من أحفيت الدابة إذا كلفتها مالا تطيق حتى تحفى فيكون معناه في البيت أنهم ألزمونا ما لا نطيق .

١٨ \_ يخلطون البرىء منا بذى الذنـ

يخلطون : يسوون .

الحلى: البرىء أى الخالى من الذنب ، ويقال للخالى من الحزن خلى ومنه المثل « ويل للشجى من الخلى » كأنه قال : ـــ ويل للبكى من الهنى ، أما الخلاء فهو البراءة والترك .

والمعنى : ــ يسوون بين غير المذنب والمذنب ولا تنفع البرىء براءته .

١٩ ـ زعموا أن كل من ضرب الـ

عير مروال لنا وأنا الرولاء

العير : الوتد . يقال لكل شيء ناتيء . عير فقيل للوتد : عير لنتوه أو لنتوئه ، والعير : العين ، والعير : السيد والعير ، : القذى ، والعير : جبل بعينه .

والمعنى فى جميع الأحوال أن إخواننا التغلبيين يظلموننا بتحميلنا ذنوب الناس ، بل بتحميلنا أعمال الناس التى لا يرضى عنها التغلبيون ولو لم تكن ذنوبا ، وأكثر من ذلك بتحميلنا أعمال الناس على الإطلاق .

فالناس في زعمهم خاضعون لأمرنا ويقصدون إرضاءنا .

ولا عجب ، فهم موالون لنا ونحن ولاتهم .

كل من ضرب وتد الخيمة ألزمونا عمله .

وكل من ضرب حماراً ألزمونا عمله .

وكل من أطبق جفنا على جفن ألزمونا عمله .

وكل من ضرب عينا من الأعيان أو رضى عن ذلك ألزمونا عمله .

والخلاصة أن التغلبيين يبحثون عن أي سبب يبررون به سلوكهم المعادي لنا .

※ ※ ※

.٧ \_ أجمعوا أمرهم بليل فلما

أصبحسوا أصبحت لهسم ضوضاء

إجماع الأمر : عقد القلب وتوطين النفس عليه ، وخص الليل بذلك لأنه وقت صفاء الأذهان ، ويروى أجمعوا أمرهم عشاء ، ولا فرق بينهما في المعنى .

الضوضاء: الجلبة والاختلاط، أى لما أحكموا أمرهم عشاء أصبحوا في تعبئة لما أحكموه من إسراج وإلجام وكلام.

٢١ \_ مِنْ مُنادٍ ومِنْ مُجيب ومن تصـ

هال خيل خِلل ذاك رُغاء

بيَّنَ الضوضاء في البيت فقال : ــــــ

من مناد ينادى صاحبه فيقول: يافلان ، ومن مجيب يقول: ـــ هأنذا ، ومن تصهال خيل ، أى لما قدموها للإسراج والإلجام وخطر بعضها إلى بعض ، (خلال ذاك ) أى بين جميع ذلك ، رغاء الإبل أى أصواتها .

٢٢ \_ أيها الناطق المرقّش عنا

عند عمرو، وهل لذاك بقاء؟!!!

المرقش: المزين القول بالباطل ليقبل منه الملك باطله.

ولعله يقصد بالمرقش عمرو بن كلثوم ،

والاستفهام في البيت بلاغي معناه النفي . فمعنى ( هل لذاك بقاء ) أن الباطل لايبقي .

يقول: \_ يامن تبلغ عنا الملك عمرو بن هند ما يشككه في محبتنا إياه ودخولنا تحت طاعته. إن ما تقول لا بقاء له لأن الملك سيعرف وجه الكذب فيه.

٢٣ \_ لا تخلنا على غَـراتك إنـا

قبل ما قد وشي بنا الأعداء

الغرات : اسم بمعنى الإغراء ، و [ على غراتك ] أى على امتداد إغرائك ، والمفعول الثانى لتخلنا محذوف أى لا تخلنا على غراتك بنا خاشعين أو هالكين .

يخاطب من يسعى بهم من بني تغلب إلى عمرو بن هند ملك العرب فيقول : ــــ

لا تظننا متذللين متخاشعين لإغرائك الملك بنا ، فقد وشي بنا أعداؤنا إلى الملوك قبلك ، ولم ينالوا منا .

وبعبارة أخرى . إن إغراءك الملك بنا لا يقدح في أمرنا كما لم يقدح إغراء غيرك فيه . ٢٤ ـــ فبقينــا علـــى الشنـــاءة تنمــــــ

ينسا جسدود وعسزة قسعساء

الشناءة . البغض . تنمينا = ترفعنا . والجدود . الحظوظ أو الأصول . ويروى ( تنمينا حصون ) . القعساء . الثابتة يقول . ــ فبقينا على بغض الناس لنا ، وإغرائهم الملوك بنا ترفع شأننا وتعلى قدرنا أصولنا أو حظوظنا وعزة ثابتة لا تزول .

٢٥ ــ قبل ما اليوم بيضت بعيون الـ

نساس فيها تعيط وإباء

الباء فى بعيون زائدة أى بيضت عيون الناس ، ويروى . بيضت أعين الناس ، وتبيض العين كناية عن الإعماء . و ( ما ) فى قوله ( قبل ما ) زائدة أيضا . و ( تعيط ) يحتمل معنيين . \_\_

أحدهما . أن يكون من قولهم اعتاطت الناقة إذا لم تحمل وامتنعت من الفحل ، أي فعزتنا تمنعنا من أن نستضام .

والمعنى الآخر . ــ أن يكون من قولهم ( رجل أعيط ) و ( امرأة عيطاء ) إذا كانا طويلين ، فيكون المعنى على هذا . لنا عزة طويلة غير ناقصة ولنا إباء .

يقول: ــقد أعمت عزتنا قبل اليوم عيون أعدائنا الذين يحسدوننا ولا عجب، فعزتنا تأبى علينا الذلة وتمنعنا من أن نضام، أو فعزتنا طويلة شامخة لا تطاول ولا تقاوم. ٢٦ ــ وكأن المنون تَرْدِى بنا أر

عسن جونا ينجاب عنه العماء

المنون : المنية أى الموت ، والمنون . الدهر . سُمى منونا لأنه يذهب بمنة الأشياء أى قوتها . تردى . ترمى .

الأرعن: الجبل الذي له حيود أي حروف وأطراف تخرج عن معظمه الجون: الأسود والأبيض، والمراد به هنا الأسود. الانجياب: الانكشاف والانشقاق. العماء: السحاب.

يقول: ـــوكأن الدهر وهو يرمينا بمصائبه ونوائبه يرمى جبلا أرعن أسود ينشق عن السحاب أي يحيط به ولا يبلغ أعلاه.

يريد أن نوائب الزمان وطوارق الحدثان لا تؤثر فيهم ولا تقدح في عزهم كما لا تؤثر في مثل هذا الجبل الذي لا يبلغ السحاب أعلاه لسموه وعلوه .

۲۷ \_ مكفهرا على الحوادث ماتسر

تــوه للدهــر مؤيــد صمـاء

الا كفهرار: شدة العبوس والقطوب تقول: اكفهر فلان في وجهى إذا نظر نحوك بغيظ وغضب. والرتو: الشد والإرخاء جميعا فهو من الأضداد ولكنه في البيت بمعنى الإرخاء.

قال النحاس في شرحه . لا ترتوه أي لا تنقصه تقول . رتوت الثوب إذا نقصت منه .

والمؤيد الشديد الأيد أي القوة ، ويعني بالمؤيد . الداهية هذا على أن المؤيد بالياء ، .

أما المؤبد ... بالباء ... فهو الداهية العظيمة أيضا مشتقة من الأبد فمعناها : القوة ، والصماء الشديدة من الصمم الذي هو الشدة والصلابة .

والبيت من صفة الأرعن .

يقول . يشتد ثباته على انتياب الحوادث له ، لا ترخيه ولا تنتقص منه داهية قوية شديدة من دواهي الدهر ، يريد أنهم مثل هذا الجبل في المنعة والقوة .

٢٨ ــ أيَّما خطـة أردتــم فـــأدو

هـ النا تـمشى بها الأمـلاء

الخطة الأمر العظيم الذي يحتاج إلى المخلص منه .

أدوها . ابعثوها مع الأملاء ، والأملاء جمع ملأ ، والملأ الجماعة وأشراف القوم

وعليتهم وحكماؤهم ، سموا بذلك لملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف وجودة الرأى ، أو لأنهم يملأون العيون أبهة والصدور هيبة .

و [ أيما خطة ] منصوبة بقوله ( أردتم ) لأن الاستفهام يعمل فيه ما بعده .

يقصد أن البكريين مسالمون ، وهم لذلك مستعدون لدراسة أية تسوية تعرضها عليهم تغلب عن طريق السفراء الشرفاء .

٢٩ ـــ إن نبشتم ما بين ملحة فالصا

قب فيه الأمهوات والأحيهاء

ملحة : مكان . الصاقب : جبل ، و « إن نبشتم » معناه : إن أثرتم ما كان بيننا وبينكم من القتل والأسر في الوقعات التي كانت بين ملحة والصاقب ، وجدتم قتلي لم يثأرلهم وقتلي قد ثير لهم ، فسمي الذين لم يثأر لهم أمواتا ، والذين ثير لهم أحياء ، لأنهم لما قتل من أعدائهم بعدلهم ثأراً لهم كأنهم عادوا أحياء إذ لم تذهب دماؤهم هدراً يريد أنهم ثأروا لقتلاهم ، وتغلب لم تثأر لقتلاهم .

وجواب الـشرط محذوف لعلم المخاطبين به .

والمعنى : إن فعلتم هذا فلنا الفضل فيه .

ويحتمل أن يكون الجواب ( فيه الأموات والأحياء ) أى ففيه ، وحذفت الفاء كما حذفت في بيت حسان بن ثابت : \_\_

من يفعل الحسنات الله يشكرها

والشر بالشر عند الله مشلكان

\* \* \*

٣٠ ــ أوْ نقشتم فالنقش يجشمهُ النا س وفيـــه الإسقـــام والإبـــراء

نقشتم : استقصيتم . يجشمه الناس : يتكلفونه على مشقة . الإسقام : الإمراض . كنى بالسقم عن الذنب ، وبالبرء عن براءة الساحة .

يريد أن الاستقصاء يبين براءتنا من الذنب ويوضح أن الذنب ذنبكم .

٣١ \_ أوسكتم عنا فكنا كمن أغــ مض عينــاً فـــى جفنهــا أقـــــذاء

الأقذاء = جمع قذى وهو ما يقع في العين والماء والشراب من التراب والوسخ .

يقول: \_\_ إن سكتم فلم تستقصوا كنا نحن وأنتم عند الناس في علمهم بنا سواء، وكان ذلك أسلم لنا ولكم، على أنا نسكت ونغمض أعيننا على ما فيها منكم. ٣٢ \_\_ أو منعتم ما تسألون فمن حد

ثتموه له علينا العلاء؟!!

العلاء بالعين المهملة من العلو ، ويروى الغلاء بالغين المعجمة وهو الارتفاع أيضاً .

يقول : \_\_ وإن منعتم ما سألناكم من المهادنة والموادعة فمن الذي حدثتم عنه أنه عزنا وعلانا ؟ ! .

أى فأى قوم أخبرتم عنهم أنهم فضلونا ؟! .

يريد أن يقول: \_ لا قوم أشرف منا فلا نعجز عن مقابلتكم بمثل صنيعكم . ٣٣ \_ هل علمتم أيام يُنتَهَبُ النا س غِــواراً . لكــل حــيِّ عُــواء

الأيام في البيت هي الأيام التي هزم فيها كسرى وضعف أمره فكان بعض العرب يغير على بعض .

الغور : المغاورة أى الإغارة مفعول مطلق من غير لفظ الفعل ( ينتهب ) كأنه قال : ينتهب الناس انتهابا أو يغار عليهم إغارة .

والعواء : صوت الذئب ونحوه ، وهو هنا مستعار للضجيج والصياح .

يقول : ــ قد علمتم غناءنا في الحرب وحمايتنا أيام إغارة الناس بعضهم على بعض وضجيجهم وصياحهم مما ألم بهم من الغارات .

و ( هل ) في البيت بمعنى ( قد ) ؛ لأنه يَحْتَجُّ عليهم بما علموه .

٣٤ ــ إذ رفعنا الجمال من سعف البحـ

ريسن سيسرأ حتسى نهاهسا السخساء

رفعنا الجمال في السير أي سرنا سيراً رفيعاً .

السعف : أغصان النخلة . الواحدة سعفة ، ويعنى بالسعف ؟

النخل ، لأنه منه [ مجاز مرسل علاقته الجزئية ] .

و ( حتى نهاها الحساء ) أى حتى انتهت إليه ثم لم يكن لها نفاذ بعده .

و [ الْحَسَى ] رملة تحتها ماء إذا كشفت ظهر الماء ، والْحَسَى أيضاً البئر القريبة الماء ، والْحَسَاءُ موضع بعينه .

يقول : أتذكرون حين حملنا جمالنا على أشد السير حتى سارت من البحرين سيراً شديداً إلى أن بلغت الحساء ؟ ! .

وبعبارة أخرى : إننا طوينا ما بين هذين الموضعين سيراً وإغارة على القبائل فلم يكفنا شيء عن مرامنا حتى انتهينا إلى الحساء .

٣٥ ــ ثم مِلنا إلى تميم فأحرمـ

نا وفينا بنات مر إماء

[ مر ] هو مر بن تميم بن مر ، ورفع [ إماء ] على أنه خبر الابتداء والمعنى ( وبنات مر إماء فينا ) ولو كان في غير الشعر لحسن النصب على الحال .

يقول: لمَّا بلغنا الْحَسَاء ملنا على تميم، فلما صرنا في بلادهم أحرمنا أي دخلنا في الأشهر الحرم فكففنا عن قتالهم وفينا بنات مر إماء أي قد سبيناهن قبل دخول الأشهر الحرم.

٣٦ ــ لا يُقيم العزيز بالبلد السهـ ٣٦ ــ لا يُنفَــع الذليــل النجــاء

النجاء: الإسراع في السير بقصد الهرب.

يخبر بشدة الأمر فيقول: \_ وأتذكرون حين كان الأعزة يتحصنون بالجبال ولا

يمون بالبلاد السهلة لما كان الناس فيه من الغرة والخوف ، والأذلاء كان لا ينفعهم سراعهم في الفرار .

يريد أن الشركان عاما شاملا لم يسلم منه العزيز ولا الذليل: ٣٧ ــ ليس يُنجى مُوائلاً من حِذَارٍ ٣٧ ــ ليس يُنجى مُوائلاً من حِذَارٍ وحـــرَّة رجـــلاء

الموائل. الذي يطلب موئلا يهرب إليه.

الطود . الجبل . الحرة . كل موضع فيه حجارة سود .

الرَّجلاء . الصُّلبة الشديدة التي لا يستطيع الراكب أن يسير فيها لخشونتها وصعوبتها يترجل ليقدر مواطىء أقدامه .

يريد أنه لم ينج منهم من تحصن بالجبل ولا من استعصم بالحرة الخشنة .

٣٨ \_ فملكنا بذلك الناس حتى

ملك المنذر بن ماء السماء

٣٩ ــ وهو الرب والشهيد على يو

م الحياريسن والبسلاء بسلاء

الرب = عنى المنذر بن ماء السماء ، والحياران : بلد .

يخبر أن المنذر في يوم الحيارين قد شهدهم فعلم صنيعهم وبلاءهم ، وكان المنذر ند غزا أهل الحيارين ومعه بنو يشكر فأبلوا بلاء حسناً .

وقوله « والبلاء بلاء » معناه . والبلاء شديد ، فيجوز أن يكون البلاء من البلية ، ويجوز أن يكون البلاء من الإبلاء والإنعام .

وفى البيت الثامن والثلاثين إقواء . وهو اختلاف حركة الحرف الذى بُنيت القصيدة عليه ، وقد كان كبار الشعراء ومقدموهم يقوون فى أشعارهم وعلى رأسهم النابغة لذبيانى .

٤٠ \_ مـلك أَضْلَعُ البريـة مايـو جـد فيهـا لمـا لديـه كِفـاء أضلع البرية . أشد البرية إضلاعاً لما يحمل أى هو أحمل الناس لما يحمل من أمر وعطاء وغير ذلك . تقول . ضَلَعَ فلان يَضْلَعُ إذا امتلأ شبعاً .

وقيل . إذا امتلأ ريًّا حتى بلغ الماء أضلاعه .

وتقول « فلان ضليع » تريد أنه قوى شديد الأضلاع والأضلع من الرجال : الشديد الغليظ .

وقوله « ما يوجد فيها لما لديه كفاء » معناه . ــ ليس في البرية أحد يكافئه ، ولا أحد يستطيع أن يصنع ما يصنع من الخير .

٤١ ــ فاتركوا الطَّيْخ والتعدِّى وإمــا

تتعاشوا ففيى التعاشي السداء

الطيخ : الكلام القبيح ، يقال رجل طياخة إذا كان يفعل ذلك ، والطيخ : الكبر ، يقال رجل طَيَّاخة إذا كان متكبراً يزدرى الناس .

التعدى : التجاوز ، والواجب تحريك الياء لأنها في موضع النصب إلا أنه لما اضطر سكنها في موضع النصب كما تسكن في موضع الرفع والخفض .

وفي رواية فاتركوا الطيخ والضلال وهي أجود لأنه لا ضرورة فيها .

قوله ( وإما تتعاشوا ) معناه إن تتعاموا أي تتجاهلوا .

يقول وإما تتجاهلوا الحقيقة وهي أننا فضلاء أعزة ، ففي هذا التجاهل الداء ، أي الشر يرجع إليكم لأنكم عارفون مالنا من الفضل ، فإذا تجاهلتم ذلك فسدت قلوبنا عليكم فعاقبناكم فلحقكم العار .

٤٢ ـــ واذكروا حلف ذى المجاز وما قُدِّ

م فيه العهود والكفلاء

ذو المجاز . موضع في منى كانت تقام به سوق في الجاهلية وكان عمرو بن هند أصلح فيه بين بني بكر وبني تغلب فأخذ عليهم المواثيق والرهائن ، من كل حي مائة غلام ، فذلك قوله :

« وما قدم فيه العهود والكفلاء » .

٤٣ ــ حذَر الجور والتعدِّى ولن ين ــ حذَر الجور والتعدِّى ما وــى المهـارق الأَهْــواء

الجور = الظلم . التعدى : الاعتداء ، ويروى : حدر الخود من الخيانة . المهارق : الصحف واحدها مُهْرَق فارسى معرب .

يقول الحارث: \_ إن كانت أهواؤكم زينتْ لكم الغدر والخيانة بعدما تحالفنا وتعاقدنا فكيف تصنعون بما هو في الصحف مكتوب عليكم من العهود والمواثيق والبينات؟!!

إن أهواءكم تعجز عن نقضها والإخلال بها .

٤٤ \_ واعلموا أننا وإياكُم في

ما اشترطنا يسوم احتلفنا سواء

احتلفنا: عقدنا الحلف.

يقول: إنما اشترطنا أن تكون الجنايات علينا وعليكم فلم تلزموننا وحدنا ذلك؟! وعليك علينا جناح كندةً أن يغــــ

نم غازيهم ومنا الجراء؟!!!

الجناح = الإثم . قال الأصمعي : \_ كانت كندة أخذت خراج الملك وهربت فوجه إليهم من قتلهم .

وقال غيره : كانت كندة قد غزت تغلب وقتلت فيهم وسبت ، فقال الحارث أتلزموننا ما فعلت كندة ؟!!.

والاستفهام بلاغي غرضه التوبيخ أو الإنكار أو التعيير أو التعجب .

٤٦ ــ أم علينا جرَّى حنيفة أو ما

جَمَعَتْ من مُحارب غبراء؟!!!

الجرَّى والجراء بالقصر والمد: الجناية .

يقول : ـــ هل علينا في العهود والمواثيق التي أبرمت بيننا وبينكم أن تأخذونا بذنوب حنيفة وجناياتها عليكم ؟!! .

كان رجل من حنيفة يقال له شمر بن عمرو ، قد اغتال المنذر بن ماء السماء لأن المندر غزاغسان ، وكانت أم شمر غسانية .

وتفصيل ذلك أنه لما غزا المنذر بن ماء السماء غسان ذهب شمر إلى الحارث بن جبلة الغسانى وطلب منه أن يمده بالرجال ، فندب الحارث مائة رجل من أصحابه وجعلهم تحت لواء شمر .

ثم قال: سرحتى تلحق بالمنذر بن ماء السماء وتقول له: \_\_ إنا معطوه ما يريد وينصرف عنا ، فإذا وجدتم منه غرة افاحملوا عليه ، فخرج شمر بن عمر و يسير فى أصحابه حتى أتى عسكر المنذر فدخل عليه وأخبره برسالة الحارث بن جبلة الغسانى ، فركن إلى قوله ، واستبشر أهل العسكر وغفلوا بعض الغفلة ، فحمل الحنفى عليه بالسيف فضرب يافوخه ، فسال دماغه ومات من الضربة مكانه ، وقتلوا بعض من كانوا حول القبة و تفرق أصحاب المقتول .

※ ※ ※

غبراء : صفة لموصوف محذوف هو الأرض أو السنة .

أى ما عبأت لكم الأرض أو السنة السوداء من محاربين أشداء .

ويمكن أن يكون الموصوف كلمة (جماعة) ويكون المراد به (جماعة غبراء) إنما هم الصعاليك ، وقد وصفوا به (غبراء) لما عليهم من أثر الفقر والضر

ومعلوم أنه يقال للفقراء « بنو الغبراء » لأنهم لا مأوى لهم إلا الصحراء وما أشبهها كأنهم بنو الأرض .

ومعنى البيت : تجنى عليكم حنيفة فتلوموننا ، ويجمع المحاربون عليكم من حيث تدرون ومن حيث لا تدرون فتلزموننا ذلك .

والاستفهام في هذا البيت كالاستفهام في البيت السابق من حيث غرضه البلاغي . ٤٧ ـــ أم جنايا بني عتيق فمن يَغْــ

دِرْ فإنسا مسن حربهسم بُسرَآء

يقول : أم علينا جنايات بني عتيق ؟ .

لكن لا ؛ فنحن لا نقرهم على حربكم أو الغدر بكم 1 1 2 كما نيـ 1 م علينا جرَّى العباد كما نيـ ط بجـــوْز المحمـــل الأعبـــاء

العباد : بطون شتى من قبائل العرب اجتمعت على النصرانية ونزلت الحيرة . نيط عُلِّق . جوز . وسط . الأعباء : الأثقال جمع عبء وهو الثقل .

يذكر التاريخ أن بعض العباد وهم العباديون أصابوا في بنى تغلب دماء ، ولم تدرك بنو تغلب ثأرهم منهم ، فيقول الحارث مقرعاً لهم : تريدون أن تحملونا ذنوب هؤلاء وتعلقوها علينا كما تعلق الأثقال بوسط البعير ؟!!

وع \_ أم علينا جرَّى قُضاعة أم ليـ س علينا فيما جنوا أنداء

الأنداء جمع ندى وهو ما يلحق الإنسان من الشر . يقال لحقنى من فلان ندى أى شر ، وأصله من ندى الأرض لأنه يبل ما حوله ويفسده .

و ( ليس علينا فيما جنوا أنداء ) أي ليس علينا مما جنوا شيء أو شر .

والمعنى : لا تلحقنا ولا تلزمنا جناية بنى قضاعة عليكم من قتل لبعضكم وسبى لنسائكم ورجالكم .

وموجة التعيير ما زالت مستمرة .

٥٠ ــ أم علينا جرَّى إيادكما قيــ

مِي الطُّسْمِ : أخوكُمُ الأَبُّاءُ

إياد هو إياد بن نزار بن معد ، وبنو بكر من ولد ربيعة بن نزار . كانت قبيلة إياد تنزل سنداد ، وسنداد نهر فيما بين الحيرة إلى الأبلة ، وكان عليه قصر تحج إليه العرب وهو القصر الذى ذكره اسود بن يعفر فقال :

أرض الخورنق والسدير وبارق

والقصر ذي الشرفات من سنداد

قالوا : ولم يكن في نزار حُتَّى أكثر من إياد ، ولا أحسن وجوهاً ،

ولا أمد أجساماً ولا أشد امتناعاً ، وكانوا لا يعطون الإتاوة أحداً من الملوك ، وكان من قوتهم أنهم أغاروا على امرأة لكسرى أنو شروان فأخذوها وأموالا له كثيرة فجهز إليهم كسرى الجيوش مرتين ، كل ذلك تهزمهم إياد ، ثم إنهم ارتحلوا حتى نزلوا الجزيرة ، فوجه إليهم بعد ذلك كسرى ستين ألفاً ، وكان لقيط بن يعمر الإيادى ينزل الحيرة فكتب إلى إياد وهم بالجزيرة :

سلام في الصحيفة من لقيط

إلى مسن بالجزيسرة مسن إيساد بان الليث كسرى قسد أتاكسم

فـــــلا يشغلكــــم سوق النقــــاد (١) أتاكــــم منهــــم ستـــون ألفــــا

يَزُجُ ون الكتاب كالجراد

على حنىق أتيتكىم فهسلذا أوان هلاككىم كهسلاك عساد

فلما بلغ كتاب لقيط إياداً استعدوا لمحاربة الجنود الذين بعث بهم كسرى فالتقوا ، فاقتتلوا قتالا شديداً حتى وجعت الخيل ، وقد أصيب من الفريقين ، ثم إنهم بعد ذلك اختلفوا فيما بينهم وتفرقت جماعتهم فلحقت طائفة منهم بالشام ، وأقام الباقون بالجزيرة .

قال الأصمعي : كان طسم وجديس أخوين ، فأخذ جديس خراج الملك وهرب ، فأخذ الملك طسما وطالبه بما على أخيه .

فالمعنى : إنكم تطالبوننا بما ليس علينا كما طولب طسم بما ليس عليه . والأبّاء هنا الذي أبى أن يطيع الملك بأن يؤدى ما عليه ، يقال : أبى يأبى إباءٌ فهو آب وأبّاء على التكثير .

 <sup>(</sup>٤) النقاد حمع بقد ــ بورد حل ــ وهي صعار الغنم أو هي جنس سها قصار الأرحل قباح .
 تكون بالبحرين

٥١ \_ ليس منا المصربون ولا في

س ولا جنــدل ، لا الحــددُاءُ

هؤلاء قوم أو رجال من بني تغلب ، ضُربوا بالسيوف

يقول : هؤلاء المضربون ليسوا منا ، عيَّرهم بأنهم منهم .

وقيل . قيس وجندل والحداء : قبائل أو رجال كانت لهم في تغلب نكايات فعيرهم بذلك .

٥٢ \_ عننا باطلاً وظلما كما تعـ

تر عن حَجْسرَة الربسيض الظّبَاءُ

العنن : الاعتراض من عنَّ يَعُنُّ بكسر العين وضمها بمعنى اعترض وفي رواية عنتاً بالتاء وهي الرواية المشهورة .

العَتْرُ : ذبح العتيرة وهي ذبيحة كانت تذبح للأصنام في رجب ، ويسمى ذلك الذبح العتيرة أو الرجبية ، وفي الحديث ( لا عتيرة ) .

الحجرة بفتح الحاء وضمها في الأصل الناحية أو الموضع الذي تكون فيه الغنم ، فإذا ضمت الحاء تخصص المعنى بحظيرة الغنم .

الربيض : جماعة الغنم ، ويقال للموضع : رَبَض .

فى الحديث : مثل المنافق مثل شاة بين ربضين إذا جاءت إلى هذه نطحتها . وإذا جاءت إلى هذه نطحتها .

أى بين موضعى غنم ، ويروى بين ربيضين أى بين غنمين قال ابن منظور بعد أن أورد هذا البيت .

معناه أن الرجل كان يقول في الجاهلية : إن بلغت إبلى مائة عترت عنها عتيرة ، فإذا بلغت مائة ضنَّ بالغنم فصاد ظبياً فذبحه .

وقال الليث بعد أن أنشد البيت :

إن العرب في الجاهلية كانت إذا طلب أحدهم أمراً نذر لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا وهي العتائر ، فإذا ظفر به فربما ضاق من ذلك وضن بغنمه وهي الربيض فيأخذ عددها ظباء فيذبحها مكان تلك الغنم .

فمعنى البيت : ألزمتمونا ذنب غيرنا عننا أو عنتاً باطلا كما تذبح الظباء بدلا من الشياء .

٥٣ ـ وثمانون من تميم بأيسدي

همم رماح صدورهن المقضاء

٥٤ ـــ لم يُخَلُّوا بنى رزاحٍ ببْرقَـا

ءَ نَطاع . لهم عليهم دعاء

ہ، ــ تركوهـــم ملحبيـــن وآبــــوا

بنهاب يَصَمُّ منه الحاء

\* \* \*

يشير إلى أن عمراً وهو من ولد سعد بن زيد مناه بن تميم خرج في ثمانين رجلا من بني تميم غازين فأغار على ناس من بني تغلب يقال لهم: بنورزاح ، وكانوا ينزلون أرضا يقال لها نطاع قريبة من اليمن فقتل فيهم وأخذ أموالا كثيرة ، وقوله « صدورهن القضاء » أي الموت ، وصدر كل شيء أوله و « لم يُخَلُّوا ... الخ » معناه قتلوا معظمهم .

ويروى [ لم يُحَلُّوا ] بالحاء من أحللته أي جعلته حلالا .

والمعنى على هذه الرواية : ما أحل قومنا محارم هؤلاء القوم وما كان من هؤلاء القوم دعاء على قومنا .

يعيرهم بأنهم أحلوا محارم هؤلاء القوم بهذا الموضع فدعوا عليهم .

( ملحبين ) أي مقطعين بالسيوف من التلحيب وهو التقطيع .

والأوب والإياب : الرجوع ، والنهاب : جمع نَهْب .

و ( يُصم منه الحداء ) أي لا يسمع الحداء لكثرة رغاء الإبل والضجة .

وحقيقته يصم منه سامع الحداء ، وهو مجاز كما يقال : نام ليلك .

يقول : تركتْ بنو تميم هؤلاء القوم مقطعين بالسيوف ، وقد رجعوا إلى بلادهم مع غنائم يصم حداء حداتها آذان السامعين لكثرتها .

٥٦ ــ ثم جاءوا يسترجعون فلم تر

جع لهم شامعة ولا زهمراء

٥٧ ــ ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهــ رد الغليـــل المـــاء

الكلام عن بنى رزاح المغزوين ، و ( يسترجعون ) فى موضع نصب على الحال . الشامة : السوداء . والزهراء : البيضاء .

والمعنى : تحركت بنو رزاح فى اتجاه بنى تميم ليستردوا ما فقدوا فلم يظفروا منهم بطائل ، ولم يحصلوا على أسود ولا على أبيض ، يقال : ماله شامة ولا زهراء أى ماله ناقة سوداء ولا ناقة بيضاء . كناية عن فقره المدقع .

فاءوا: رَجعوا. قاصمة الظهر: الخيبة، وهذا تمثيل أى صاروا بمنزلة من قصم ظهره. والغليل والغلة: شدة العطش.

والمعنى : لم يرجع إليهم شيء مما أخذ منهم بل رجعوا صفر اليدين وتلك هي الخيبة الكبرى ، وهذا ما قصم ظهورهم ، وإن غليلهم عليهم لغليل أجواف لا يسكنه شرب الماء ، لأنه من حرارة الحقد لا من حرارة العطش .

يقول : لم تستردوا أنفاسكم بعد بنى تميم ، بل جاءتكم الفوارس مع الغلاق والغلاق من بنى حنظلة من تميم ، غزا بنى تغلب فقتل فيهم وسبى .

ومعنى [ لا رأفة ولا إبقاء ] ليس لأصحاب الغلاق رأفة بكم ولا إبقاء عليكم ، ٩ صحاب من تغلبى فمطلو

ل عليه إذا تولي العفاء

طُل دمه : أُهدر ، ولم يؤخذ بثأره .

العفاء : الدروس أى ينسى فيصير بمنزلة الشيء الدارس ، وهو أيضاً التراب الذى يغطى الأثر .

و [ ما ] هنا للشرط ، وهي في موضع نصب بـ « أصابوا » .

يقول: ـــ ما قتلوا من بنى تغلب أهدرت نفوسهم حتى كأنهم درسوا أو غُطوا بالتراب. يريد أن دماء بنى تغلب تهدر، ودماءهم لا تهدر بل يدركون ثأرهم. . . . . كتكاليف قومنا إذ غزا المنــ

التكاليف: المشاق والشدائد. الرُّعاء: جمع راع وهو الذى يحفظ الماشية. يقول: هل قاسيتم من المشاق والشدائد ما قاسى قومنا حين غزا المنذر أعداءه فحاربهم ؟ .

يروى أنه لما قتل المنذر بن ماء السماء اعتزلت طائفة من بنى تغلب ، وقالوا لا نطيع أحداً من ولده ، فلما ولى ابنه عمرو بن هند وجه إليهم فقالوا : \_\_\_ أرُعاء نحن ؟ فوجه إليهم عمرو بن هند من قتل فيهم وسبى .

حكى الحارث قولهم وقال لهم: إن قتل عمرو بن هند فيكم كفعل الغلاق ٢١ ــ إذ أُحلَّ العَلاة قبة ميسو

ن فأدني ديارها العسوصاء

أحل: أنزل ويروى إذ أحلَّ العلياء ، والعلاة أو العلياء : أرض . روى أن عمرو بن هند لما قتل أبوه وجه أخاه النعمان وحشد معه من قدر عليه من أهل مملكته ، وأمره أن يقاتل بني غسان ومن خالف من بني تغلب فلما صار إلى الشام قتل ملكا من غسان ، واستنقذ أخاه امرأ القيس بن المنذر وأخذ بنتاً للملك في قبة لها وهي ميسون التي ذكرها فقال . \_\_

إذ أحلُّ العلاة قبة ميسون .

أى قتلهم في هذا الوقت ، والعلاة قريبة من العوصاء .

وعدَّى [ أحل ] إلى مفعولين كما نقول : أحللت زيداً مكان كذا وكذا .

٦٢ ــ فتارُّتْ لهم قراضِيَةٌ مِسنْ

كسل حسى كأنهسم ألقساء

ويروى فتأوت له أى للنعمان أخى عمرو بن هند أو لعمرو بن هند نفسه تأوت : اجتمع بعضها إلى بعض من التأوِّى وهو التجمع .

القراضبة: اللصوص أو الصعاليك جمع قُرضُوب أو قِرْضاب. الأَلْقَاء: جمع لَقْوة وهي العُقَاب. أو جمع لَقاً وهو الشيء المطروح وهو من الرجال العيني كأنه المطروح،

يقول: تجمعت له لصوص خبثاء كأنهم لقوتهم وشجاعتهم عقبان. أو تجمع له الصعاليك الذين لا حول لهم ولا طول لكونهم من سواد الناس لا من خاصتهم. ٢٣ ـــ فهداهم بالأسودين وأمر اللـــ

\_\_ه بَلْــغٌ يشقــى بــه الأشقيــاء

الأسودان : التمر والماء ، ويروى بالأبيضين وهما الخبز والماء .

هكذا جاءت هذه الأشياء عن العرب في التثنية . قالوا : الأحمران : اللحم والخمر ، والأصفران : الذهب والزعفران ، والأطيبان : الطعام والنكاح ، والعمران : عمر بن الخطاب وأبو بكر ، غلَّبوا اسم عمر في التثنية لأن اسم ( أبي بكر ) مضاف ، والمفرد أخف .

وكان قتادة يذهب إلى أن العمرين هما عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز [ ٥ ] . هداهم : تقدمهم .

يقول : كان يتقدمهم ومعه زادهم من التمر والماء ، أو من الخبز والماء . وقد يكون هدى بمعنى قاد .

والمعنى على هذا : فقاد هذا العسكر وزادهم التمر والماء أو الخبز والماء . وقال بعضهم : أراد بالأسودين الليل والنهار ، وبالأبيضين الماء واللبن . و « أمر الله بلغ » أى نافذٌ يبلغ ما يريد .

وقيل معناه : بالغ بالسعادة والشقاء ، فمن كان سعيداً بلغته السعادة فسعد ، ومن كان شقياً بلغه الشقاء فشقى .

٦٤ \_ إذ تمنَّوْنَهـمُ غُـروراً فساقتــ المنيـــة أشراء

<sup>(</sup>٥) انظر شرح النحاس قسم ٢ ص ٥٩٦ .

يقول: تمنيتم لقاءهم أشراً أى بطراً فساقتهم إليكم أمنية أشراء أى ذات أشر أى بطر، والأشر والبطر لا يستعملان إلا فى الشر، أما الفرح فيستعمل فى الخير والشر، قال عزَّ وجلَّ: « ذلكم بما كنتم تفرحون فى الأرض بغير الحق » فقوله « بغير الحق » يدل على أنه يكون فى الحق وفى غيره، ثم قال عزَّ وجل: « وبما كنتم تمرحون » فلم يستثن، لأن المرح لا يكون إلا فى الشر كالبطر والأشر.

ومعناه : إنكم تمنيتم لقاء النعمان بن المنذر وأصحابه الذين تجمعوا له ، وقلتم في أنفسكم : مَن النعمانُ ، ومَنْ معه ؟ ؟ إنما هم قراضبة وقد جمعوا له من كل مكان لقتالنا ، فليتنا قد لقيناهم فيعلم النعمان وأخوه عمرو كيف نحن وهم .

٦٥ ــ لـم يَغُروكـم غُــروراً ولكــن

رفع الآل جمعهم والضحماء

الآل : السراب . الضُّحاء : ارتفاع النهار .

يقول ما أتوكم على غرة ، ولكن الآل والضحاء رفعا جمعهم إليكم فأتوكم على خبرة منكم ، أي أتوكم نهاراً ظاهرين

٦٦ ــ أيها الشانيء المبلّغ عنا

عند عمر وهل لذاك انتهاء؟

الشانيء : الحاقد الحاسد المبغض ، يخاطب عمرو بن كلثوم التغلبي .

و (هل لذاك انتهاء) معناه: هل لذاك غاية ينتهلي إليها؟ وقيل: معناه: هل ينتهي عن الإبلاغ؟

ويروى : أيها الكاذب المبلّغ ، والمخبّر ، والمقرّش ، والمرقّش ١١٠ .

يقول : أيها الكاره لنا الواشى بنا عند عمرو بن هند ، وهل لكذبك علينا غاية ينتهى إليها ؟ أو ألا تنتهى عن تبليغ الأخبار الكاذبة عنا ؟ ! ! !

<sup>(</sup>٦) يقال قرش بالرجل وأقرش أى وشي وحرش .

وإنما عداه في البيت بعن ؛ لأنه في معنى الناقل والمبلغ .

والترقيش: التحريش وتبليغ النميمة .

ويقال : رقش كلامه أى زوره وزخرفه .

٦٧ \_ إن عمرا لنا لديه خـ لال

غير شك في كلهن البللاء

إن عمراً أي عمرو بن هند .

وقوله (غير شك ) منصوب بمعنى يقيناً .

ولا يجوز أن يكون التقدير: في كلهن البلاء غير شك

وسيبويه لا يجيز : غير شك زيد منطلق .

وفي منعه إياه قولان : \_\_

أحدهما أن العامل المعنى وهو لا يتصرف .

ذلك أن قولك : زيد منطلق بمعنى : أتيقن ذلك ، فإذا كان العامل لا يتصرف لم يتقدم عليه ما عمل فيه .

والقول الآخر : أنه بمنزلة التوكيد ، فكما لا يتقدم التوكيد لا يتقدم هذا .

خلال : خصال حميدة ، والبلاء هنا النعمة قال تعالى : « وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم » وقال زهير :

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكــم

فأبلاهما خير البلاء اللذى يبلسو

والمعنى الكلى للبيت : \_ عمرو بن هند معنا ، وهو يتمتع بخصال حميدة في كل واحدة منها الخير دون شك .

٦٨ ــ ملك مُقْسِط وأكملُ من يم

ـشى ومِـنْ دون مـا لديــه الثنـــاء.

يقول بعض أهل العربية : ـــ أقسط الرجل فهو مقسط إذا عدل .

وقسط فهو قاسط إذ جار . قال الله تعالى : « إن الله يحب المقسطين » ، وقال : « وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا » .

والصحيح أن قسط الثلاثي يستعمل بمعنى عدل ، ومنه بني نحو :

« هو أقسط عند الله » أي أعدل .

وقد توهم بعضهم أنه مأخوذ من أقسط الرباعي ، فقال : هو شاذ لا يأتي إلا على مذهب سيبويه . ويروى : ملك باسط أى منبسط الأمر قد بسط عدله في الناس .

و ( أكمل من يمشي ) أي هو أكمل الناس عقلا ورأيا .

ويروى : وأكرم من يمشى أى هو أكرم الناس سلوكا .

وقوله [ ومن دون مالديه الثناء ] .

ومعناه : الثناء منا عليه أقل مما فيه، وعنده من الخير والمعروف أكثر مما نصف ونثني .

٦٩ ـــ إرَمِــُّى بمثلـه جــالت الْجــــ

نُّ فسَابَتْ لخَصْمها الأجسلاءُ

[ إرمتى ] نسبة إلى إرم جد عاد ، وهو ابن عوض بن إرم بن سام أى ملكه قديم كان على عهد إرم .

وقيل : بل معناه : كأن هذا الممدوح من إرم عاد في الحلم ؛ لأنه يروى أنه كان من أحلم الناس .

وقال آخرون : \_ ذهب إلى أن جسمه وشدته يشبهان أجسام عاد وشدتهم .

[ الجن ] الجن في هذا الموضع دهاة الناس وأبطالهم .

يقال للرجل إذا كان بطلا : ما هو إلا جني .

جالت: فاعلت من المجالاة وهي المكاشفة.

يقول : بمثل عمرو بن هند كاشفت الجن الناس فآبوا أى رجعوا .

[ الأجلاء ] جمع الجلا ، والجلا : الأمر المنكشف .

يقول الشاعر في هذا البيت: \_\_ إن عمرو بن هند أصيل ذو حسب ، أو حليم على خلق ، أو هيكل قوى ، قدمه الأبطال على أنفسهم وأظهروه لقومهم ولأعدائهم ، أما قومهم فرجعوا إليهم ، والتفوا حولهم ،

وأما أعداؤهم فانهزموا أمامه ، وانكشفوا عن مواقعهم .

يريد ــ كما يقول الزوزني ــ أن مثله يحمى الحوزة ويذود عن الحرم .

ويروى : بمثله جالت الخيل فآبت ، وهو معنى قول امرىء القيس

[ مكر مفر ] أي أن عمرو بن هند فارس مقتدر .

٧٠ ــ مَنْ لنا عنده من الخبر آيا

تُ ثـــلاتٌ فــى كلّهــن الــقضاء

يعنى عمرو بن هند . والآيات العلامات ، وإنما سميت الآية من القرآن آية لأنها علامة لمجىء الآية الأخرى ، وقيل : إنما سميت آية لأنها طائفة وجماعة حروف مس القرآن من قول العرب : \_ جاءوا بآياتهم أي بجماعتهم .

وقوله ( في كلهن القضاء ) أي في كلهن يقضى لنا بالولاء للملك .

ويروى : في فصلهن القضاء .

٧١ \_\_ آية شارق الشقيقة إذ جا

عوا جميعها لكهل حسى لهواء

الشقيقة : مكان معلوم . وشارق الشقيقة أى من جانبها الشرقى الذى يلى المشرق . وبنو الشقيقة : قوم من بنى شيبان جاءوا يغيرون على إبل لعمرو بن هند وعليهم قيس بن معدى كرب وهو أبو الأشعث بن قيس ، فردَّتهم بنو يشكر وقتلوا فيهم . وروى عن أبى عمرو أنه قال : \_ الشقيقة صخرة بيضاء .

وقوله [ لكل حي لواء ] أي هم أحياء مختلفة ، واللواء الراية .

٧٢ ــ حـولَ قيـسٍ مُستَلْئِمِيـنِ بكبْــ

شُ قَرَظَ لَي كأنه عَبْ لاء

أراد قيس بن معدى كرب من ملوك حمير ، والاستلئام : لبس اللأمة وهى الدرع . والكبش : الرئيس أو السيد ، مستعارله [ قرظى ] نسبة إلى البلاد التى ينبت فيها شجر القرظ وهى اليمن [ العبلاء ] الهضبة ، وصف شدته فشبهه بالجبل الصغير ، والمرأة العبلاء هى المرأة الممتلئة البيضاء . .

يقول: جاءت الأحياء مع راياتها حول قيس متحصنين بسيد من بلاد القرظ كأنه في منعته وشوكته هضبة من الهضاب. يريد أنهم كفوا عادية قيس وجيشه عن عمرو بن هند.

٧٣ ــ وصتيت من الْعَواتِكِ ما تنْــ وصتيت من الْعَواتِكِ ما تنْــ يَضَّةٌ رَعــــ الاء

صتيت : معطوف على بكبش في البيت السابق ، والصتيت الجماعة والعواتك : نساء من كندة كان في أولادهن ملوك .

المبيضة : الحديدة ، ومعروف مي اللغة أن البيض هي السيوف .

وقوله « ماتنهاه إلا مبيضة رعلاء » معناه · لا يكف هذا الجمع إلا ضرب شديد بالحديد ، ولأنه كذلك فهو موضح عن بياض العظم .

[ الرعلاء ] الضربة المسترخية اللحم من الجانبين جميعاً حتى يظهر العظم . من شدة الضرب ، وكان بنو العواتك قد خرجوا مع قيس بن معدى كرب .

٧٤ \_ فجبهْنَاهُمُ بضرب كما يَخْــ

سرُجُ من خُرْبَسةِ المنزاد المناء

الجبه : أسوأ الرد ، ويروى فرددناهم .

الخربة : عزلاء المزادة ؛ والعزلاء فم المزادة الأسفل ،

والمزادة : القربة ، فالخربة هي فتحة القربة التي يسيل الماء فيها خارجا منها ، سميت عزلاء لأنها في أحد طرفي المزادة لا في وسطها ولا هي كفمها الأعلى الذي منه يستقى : شبه خروج الدم ونزوه من الجرح بخروج الماء من فم القربة الأسفل :

٧٥ \_ وحملناهُمُ على حَزنِ ثَهـــلا

ن شِلاً لا وَدُمِّ الأَنْساء

الحزن : ماغلظ من الأرض ومن الجبل وخشن ، والكلام تمثيل شبه شدة ما أصابهم وما حملوهم عليه من القتل بشدة هذا الحزن .

هـذا رأى الأصمعي .

وقال أبو مالك : وحملناهم على حزن ثهلان بعينه .

[ شلاًّ لا مُرَّاباً . الشَّلال : الطراد .

الأنساء : جمع النسا وهو عرق معروف في الفخذ .

والتدمية والإدماء : اللطخ بالدم .

يقول : ألجأناهم إلى التحصن بغلظ هذا الجبل والالتجاء إليه في مطاردتنا إياهم ، وأدمينا أفخاذهم بالطعن والضرب .

٧٦ ــ وفعلنا بهم كما علم الله

\_\_\_ه ومــا إن للحائنيــس دمــاء

و [ فعلنا بهم كما علم الله ] معناه : قتلنا منهم قتلا عظيما شديداً قد علمه الله تبارك وتعالى .

[ وما إن للحائنين دماء ] معناه : من عصى فقد حان أجله وذلك أنه يجيء يغير فيخاطر بنفسه ، وإذا قتل فليس له من يطلب بدمه .

وقال بعضهم: من قدر الله تعالى عليه الحين أي الهلاك فليس له بقاء .

ويروى [ للحائنين ذماء ] بذال معجمة ، والذماء بقية الروح .

بهذا البيت تنتهى الآية الأولى .

والبيت الآتي بدء الآية الثانية .

٧٧ ــ ثم خُجْرا أعنى ابن أُمِّ قَطَام

ولــــه فارسيـــة خضراء

[ حجرا ] منصوب لأنه معطوف على الهاء والميم من [ فجبهناهم ] .

وعطف الظاهر على المضمر جيد لأنه يتصل وينفصل ، فصار المعنى ثم رددنا حجراً .

يقول: الآية الثانية هي تلك التي صنعنا بحجر ، وكان حجر قد غزا امرأ القيس أبا المنذر بن ماء السماء بجمع من كندة كثير ، وكانت بكر بن وائل مع امرىء القيس فقاتلت حجرا ومن معه فهزم حجر ومن معه وقتلت جموعه .

وقوله [ وله فارسية خضراء ] أى معه كتيبة خضراء من كثرة السلاح ( فارسية ) أى سلاحها من عمل فارس .

٧٨ ــ أَسَدٌ في اللقاء وَرْدٌ هموس

وربيسع إن شدَّسعتْ غبسراء

الورد: الذي يضرب لونه إلى الحمرة.

الهموس: المختال الذي يخفي وطأه حتى يأخذ فريسته .

وربيع : أى ذو ربيع والربيع الخصب .

والتشنيع : إذا أجدبت السنة وقل مطرها ونباتها ، ويقال شنعت إذا جاءت بأمر شنيع . الغبراء : السنة القليلة المطر .

يريد أن يقول : إنه كان ليث الحرب غيث السلم .

٧٩ \_ فرددناهُمُ بطعن كما تنه \_ فرددناهُمُ بطعن كما تنه \_ و حسن جَمَّةِ الطَّوِيِّ السِّدَلاء

ويروى فجبهناهم أى طعنا جباههم ، والجبه : أعنف الردع

قوله « كما تنهز » أي كما تحرك الدلاء لتمتليء .

الجمة : كثرة الماء ، وبعبارة أخرى : الماء الكثير المجتمع .

الطوى : البئر التي طويت بالحجارة ، فمعنى جمة البئر : كثرة الماء فيه .

ويروى « في جمة الطوى » قال الأصمعي :

جمةالبئر : البئر الذي قد جم فليس يستقى منه .

وقال أبو مالك : جمة البئر . الموضع الذى يبلغه الماء من البئر لا يبلغ أكثر منه فيرى ذلك الموضع مستديرا كأنه إكليل .

والمعنى : ردعناهم أعنف الردع فتحركت رماحنا في أجسامهم كما تحرك الدلاء في ماء البئر المطوية بالحجارة .

والدلاء نائب فاعل لـ « تنهز » .

٨٠ ــ وفككُنا غُلُّ امرىء القيس عنه

بعدما طال خبسه والعنساء

يعنى امرأ القيس بن ماء السماء ، وهو أخو عمرو بن هند لأبيه ، كانت غسان قد أسرته يوم قتل المنذر أبوه ، فأغارت بكر بن وائل مع عمرو بن هند على بعض بوادى الشام فقتلوا ملكا لغسان ، واستنقذوا امرأ القيس ، وأخذ عمرو ابنة ذلك الملك وكان اسمها ميسون .

كما جاء في البيت الواحد والستين من هذه المعلقة .

و ( ما ) في البيت مصدرية .

والمعنى : خِلصنا امرأ القيس من أسره بعد طول حبسه .

٨١ ــ وأُقَدْناه رَبُّ غسَّان بالمنـــ

سذر كُرْها إذ لا تكال الدماء

أقديته : أعطيته القود أي العوض .

رب غسان : ملك غسان وهو والد ميسون.

ومعنى ( وأقدناه رب غسان ) أي قتلنا له ملك غسان أحداً بثأر أبيه المنذر .

الكره بضم الكاف وفتحها : المشقة ، و (كرها ) تدل على أن ملك غسان كان متحصنا وفي منعة من قومه ، لكنا كنا الأقوى فوصلنا إليه .

أما ( إذ لا تكال الدماء ) فيحتمل أن يكون معناه : \_ أننا قتلنا ملك غسان في وقت شديد البأس ، عدد القتلى فيه يفوق الحصر بحيث لا تحسب الدماء ولا تكال لكثرتها وغزارتها .

ويحتمل أن يكون معناه : \_\_ إننا قتلناه أخذا بثأر المنذر في وقت عجز الناس فيه عن القصاص وإدراك الثأر .

يقال : كيل فلان بفلان ، إذا قتل به ، ولم يكل دم فلان أى ذهب هدرالم يأخذ أحد له بثأره .

٨٢ \_ وفديناهـم بتسعـة أمْـــلا ك نَدامــــى أَسْلابهـــم أَغْــــلاء

يروى : ( وأتيناهم ) بدلا من ( وفديناهم ) و ( أتيناهم ) في نظرنا أحسن ، ولعلها لذلك الأصل .

و ( ندامي )أي أن مجالسهم حافلة بالمنادمين . كناية عن فضلهم وعظم مجالسهم ، ويروى ( كرام ) بدلا من ( ندامي ) ومعناهما واحد تقريباً .

وكان المنذربن ماء السماء بعث خيلا من بكر بن وائل في طلب بني حجر حين قتل حجراً فظفرت بهم بكر ، وكانوا قد دنوا من بلاد اليمن فأتوا بهم المنذر بن ماء السماء وهو بالحيرة فأمر بذبحهم عند منازل بني مرينا ، وبنو مرينا هؤلاء قوم من العباد كانوا ينزلون الحيرة و ( مرينا ) كلمة غير عربية ، قال ذلك صاحب لسان العرب .

ومعنى البيت : \_ وأتيناهم بتسعة من الملوك كنا قد أسرناهم وكانت أسلابهم غالية الأثمان إلى عظم أخطارهم وجلالة أقدارهم والأسلاب جمع ( سلب ) وهو الثياب والسلاح والفرس .

وإلى هذه الحادثة يشير امرؤ القيس بن حجر بقوله: ــ
ألا يما عيسن بَكّمى لمى شَنِينَما
وبكّمى للملموك الذاهبينما ملوك من بنى حجر بن عمسرو
يُساقمون العشيمة يُقتلونها فلو في يموم معركمة أصيبوا
ولكن فهى ديمار بنى مرينا

وبهذا انتهت الآية الثانية .

أما الآية الثالثة والأخيرة فهي آية الجون الآتية : ــــ

٨٣ ـــ ومع الجَوْن جون آل بنى الأو

س عَنُــودٌ كأنهـا دفــواء

الجون : ملك من ملوك كندة ، وهو ابن عم قيس بن معدى كرب ، غزا بنى بكر في كتيبة خشنة فقاتلته بكر وهزمته وأخذت ابنه وجاءت به إلى المنذر .

والجون الثانى بدل من الجون الأول ، والأول فى التقدير محذوف وهو نظير قول الله تعالى « لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات » .

وبنو الأوس من كندة .

والعنود هنا الكتيبة كأنها تعند في سيرها أي تخالف غيرها وتخرج على الصف . يعني أن هذه الكتيبة الخشنة منعطفة على ملكها تحميه وتمنعه .

الدفواء : الكتيبة المنحنية ، يقال : رجل أدفى وامرأة دفواء إذا كان فى ظهرها ميل وانحناء .

يقول : \_ وكانت مع الجون كتيبة شديدة العناء وكأنها في شوكتها وحدتها هضبة دفواء أي مائلة .

<sup>(</sup>٧) الشنين : قطران ماء العين شيئاً فشيئاً قال الشاعر : يامن لدمع دائم الشنين .

ومن معاني ( الدفواء ) كذلك العقاب .

ويكون المعنى على هذا : كما تنقض العقاب على الصيد تميل هذه الكتيبة على من تغير عليه .

٨٤ \_ ما جَزِعْنا تحت الْعَجَاجَةِ إِذُولَّ تْ بأقفائه\_\_\_\_ا وحَـــرَّ الصِّلاءُ

العجاجة : الغبار الذى قد أثارته الخيل بسنابكها فارتفع كأنه دخان. الأقفاء. جمع قفى . كندى وأنداء ، ولا تكاد العرب تقول فى جمعه أقفية ، وربما قالوه كما فى ندى وأندية .

أنشدوا لمرة السعدى وهو من شعراء الحماسة . ــ

فى ليلة من جمادى ذات أندية

لا يبصر الكلب من ظلمائها الطنبا [ ٨ ] .

من قريب لما أتانا الحباء

أما [ حر الصلاء ] فالصلاء : الوقود ، شبه شدة الحرب بوقود النار ، ويروى البيت هكذا . \_\_\_

ما جزعنا تـحت العجاجـة إذ جـا عوا جميعــا وإذ تلظـــى الصلاء.

يقول الشاعر: ـــ لم نجزع حين لقينا الجون وهو في جمعه الكثير الحاشد، ومن مظاهر عدم جزعنا أننا حاربناهم ودحرناهم فولوا مهزومين قد أنالونا أقفاءهم وأعجازهم. ما مصلات معرو بسن أم أنساس

الحباء . العطاء بلا من ولا جزاء ، والمراد به هنا المهر ، وعمرو بن أم أناس هو عمرو بن حجر ، عمرو بن حجر الكندى ، وكان جدا للملك عمرو بن هند ، فهند بنت عمرو بن حجر هى أم أناس بنت ذهل بن شيبان بن ثعلبة كما جاء فى البيت ، وعمرو بن أم أناس هذا هو جد امرىء القيس الشاعر .

<sup>(</sup>٨) الطنب : حبل طويل يشد به سرادق البيت أو الوتد .

أما ﴿ من قريب ﴾ فيحتمل معنيين .

المعنى الأول . إن قرابتنا بهذا الملك [ عمرو بن أم أناس ] . . ابة قريبة .

ومعنى البيت على هذا . ــوولدنا هذا الملك حين زوجنا أمه من أبيه لما أتانا مهرها ، قنحن أخواله .

المعنى الثاني . ــ منذ زمن قريب

ومعنى البيت على هذا . وولدنا هذا الملك منذ مدة قريبة

٨٦ ــ مثلها يُخْرِجُ النصيحة للقــو

م فسلاةٌ من دونها أفسلاء

مثلها . أى مثل هذه القرابة القريبة بيننا وبينك أيها الملك ، تملى علينا هذه النصيحة للث ، وهى نصيحة واسعة ومتشعبة فى كل أمر ، وإنها فى اتساعها وعمقها لتشبه الصحراء التى قبلها صحراوات .

ويروى [ فلاة من دونها أفلاء ] أى يتولد من النصيحة مثل الفلاء وهو جمع فلو [ بفتح الفاء وضم اللام ، وبضمهما مع تشديد الواو ، وبكسر الفاء وسكون اللام مع تحفيف الواو ] وهو الجحش والمهر إذا فطم .

وسمى بذلك لأنه يفتلى أى يخدع بالشىء بعد الشىء حتى يسكن ثم يفلى أى يفطم . والمعنى على هذا . إن هذه القرابة التى بيننا وبين الملك توجب النصيحة له إذ هى أرحام متشابكة .

و [ فلاة أو فلاء ] بالرفع وبالنصب .

فمن رفع . فعلى إضمار مبتدأ ، كأنه قال . هي فلاة أو فلاء .

ومن نصب فعلى الحال كأنه قال . \_ مثل هذه القرابة يخرج النصيحة في حالة كونها فلاة أو فلاء .

※ ※ ※

#### تعليق

بهذا تنتهى معلقة الحارث بن حلزة اليشكرى وقد تضمنت من الأفكار ما يأتى . \_ ١ \_ الغزل . وهو بامرأتين أولاهما (أسماء) التي آذنته ببينها ، وقد عدد الأماكن التي كان يلقاها بها .

والأخرى ( هند ) التي أوقدت النار بمرأى منه ، وكان حطبها هو عود الرند الطيب الرائحة جذبًا له وإذكاء لحواسه .

(الأبيات من ١ ــ ٨)

٢ ـــ وصف الناقة في الأبيات من ٩ ـــ ١٤ .

وقد شبهها بالنعامة في السرعة والخفة .

٣ ـــ مظاهر من تجنى بنى تغلب على بنى بكر آل الحارث وقومه فالتغلبيون يخلطون البرىء بالمسىء ويلصقون ابالبكريـين التهم الساذجة ويوجهون إليهم جيوشهم .

وإنه ليخاطب الناطق الرسمى باسم بنى تغلب وهو عمرو بن كلثوم فيقول له . \_\_ إنك تزين كلامك بالباطل ، وتسرف فى النيل من بنى بكر أمام عمرو بن هند قصداً للوقيعة بهم عنده .

وقد نبه الحارث إلى أن البكريين لا يعبأون بهذه السعايات فطالما وشي بهم الوشاة فلم يهنوا بل ثبتوا أمام الأحداث كأنهم الجبال الشامخة .

وأخذ يذكر ما لقومه من المنعة والمآثر ويصل ذلك بمدح الملك عمرو بن هند ، وتذكيره بأياديهم عليه وأيامهم معه .

\* \* \*

وأسلوب المعلقة جزل في ألفاظها ، وفي تراكيبها ، مسايرةً من الشاعر لعصره ولموضوع معلقته .

أما معانيها فبسيطة سهلة لا عمق فيها ولا خلفية لها .

إنما هي أحداث مرت بهم يقولها في لغة إن بدت لنا صعبة ، فإنها كانت في متناول من قيلت لهم يفهمونها بمجرد سماعها ولا يرجعون في فهمها إلى معجم أو مفسر .

والشاعر موفق في هذا ؛ فقد جاءت قصيدته بمثابة الخطبة في دحض الدليل بالدليل وقرع الحجة بالحجة .

ولا بدله ــ والحالة هذه ــ من إحالة سامعيه على ما يعرفون ليقنعهم برأيه ويكسبهم إلى صفه وبخاصة ذلك الملك الحكيم عمرو بن هند .

وقد نجح الحارث في ذلك نجاحا باهرا

فها هوذا عمرو بن هند يقربه منه ويؤاكله ، ثم ها هوذا يهبه نواصى من كان عنده من البكريين تقديرا منه له ، وترسيخا لمكانة الحارث في قومه .

ذخرت القصيدة بذلك كله ، ويصدق عليها لهذا قول من قال « الشعر ديوان العرب » (١٠)

\* \* \*

<sup>(</sup>١٠) رجعت في شرح هذه المعلقة إلى : \_\_ .

أ ــ شرح المعلقات السبع للامام أبى عبد الله الحسين الزوزني طبعة المكتبة التجارية سنة ١٣٨٦ هـ ــ ١٩٦٧ م .

ب ــ شرح القصائد العشر للامام الخطيب أبى زكريا يحيى بن على التبريزى طبعة سنة ١٣٤٣ هـ .

<sup>(</sup>ج) شرح القصائد السبع الجاهليات لأبي بكر محمد الأنباري طبعة دار المعارف تحقيق عبد السلام هارون .

<sup>(</sup>د) شرح القصائد التسع المشهورات صنعة أبى جعفر أحمد بن محمد النحاس طبعة وزارة الإعلام العراقية العدد ٣٣ من سلسلة كتب التراث .

تحقيق الأستاذ أحمد خطاب

### نثر جاهلي

ينسبون (١) إلى أكثم بن صيفي ـ وهو حكيم العرب في الجاهلية ـ هذه النصائح والحكم ، وهي حكم ونصائح ذات بروز واضح ، فهي تصافح عقل القاريء أو السامع في الوقت الذي تصافح فيه عين أولهما وتشنف أذن الآخر .

- ١ ـــ أوصيكم بتقوى الله جل وعز وصلة الرحم ، وإياكم ونكاح الحمقاء فإن
   نكاحها غرر ، وولدها ضياع .
  - ٢ ــ وعليكم بالخيل ، أكرموها ، فإنها حصون العرب .
- ٣ ــ ولا تضعوا رقاب الإبل إلا في حقها ، فإن فيها مهر الكريمة ، ورقوء الدم ،
   وبألبانها يتحف الكبير ، ويغذى الصغير ، ولو أن الإبل كلفت الطحن لطحنت .
  - ٤ ــ لن يهلك امرؤ عرف قدره .
  - ٥ ــ العدم عدم العقل لا عدم المال ، ولرجل خير من ألف رجل .
  - ٦ ــ من عتب على الدهر طالت معتبته ، ومن رضى بالقسم طابت معيشته .
    - ٧ \_ آفة الرأى الهوى ، والعادة أملك .

<sup>(</sup>١) أقول ( ينسبون ) بصيغة الغائبين ، وأعنيها ؛ ففي القدماء من ارتاب في صحة أكثر الشعر الجاهلي مثل محمد بن سلام ، وفي المحدثين من رفضه كله كالدكتور طه حسين .

وإذا كان الشعر الجاهلي مهددا بمثل هذا الرفض مع<sup>ا</sup>اتفاق الباحثين على أنه كان وحده موضع عناية الرواة والحفاظ والناسخين .

فكيف يمكن الاطمئنان إلى صحة ما نسب إلى الجاهليين من النثر مع أن عناية الرواة به كانت قليلة ، ومع أن من خطباء الإسلام من ضاعت خطبهم لقلة التدوين ؟!

وانظر النثر الفني للدكتور زكي مبارك ص ٢٧ ـــ ٦٥ .

٨ ــ الحاجة مع المحبة خير من البغضة مع االغني ، والدنيا دول

٩ ــ ما كان لك أتاك على ضعفك ، وما كان عليك لم تدفعه بقوتك .

١٠ \_\_ الحسد داء ليس له دواء .

١١ ـــ الشماته تُعُقِب، ومن ير يوما يُربه.

١٢ ــ قبل الرمى تملأ الكنائن.

١٣ ــ الندامة مع السفاهة .

١٤ \_ دعامة العقل الحلم .

١٥ ــ خير الأمور مغبة الصبر .

١٦ \_ بقاء المودة عدل التعاهد.

١٧ ــ من يزر غبا يزدد حبا .

١٨ ـــ التغرير مفتاح البؤس .

١٩ ــ من التواني والعجز نتجت الهلكة .

٢٠ ــ لكل شيء ضراوة ، فضر نفسك بالخير .

٢١ ــ عنى الصمت أحسن من عبى المنطق.

٢٢ ــ الحزم حفظ ما كلفت وترك ما كفيت .

٢٣ ــ كثير التنصح يهجم على كثير الظنة .

٢٤ ـــ من ألحف في المسألة ثقل ، ومن سأل فوق قدره استحق الحرمان .

٢٥ ــ ويل للشجى من الخلي .

٢٦ ــ الرفق يمن ، والخرق شؤم .

٢٧ ــ خير السخاء ما وافق الحاجة ، وخير العفو ما كان بعد القدرة .

٢٨ ــ تباروا فإن البر ينمي عليه العدد .

٢٩ ــ كفوا ألسنتكم ؛ فإن مقتل الرجل بين فكيه .

٣٠ \_ إن قول الحق لم يدع لي صديقا .

٣١ ـــ الصدق منجاة ، ولا ينفع مما هو واقع التوقى .

٣٢ ــ في طلب المعالى يكمن الغني ، والاقتصاد في السعى أبقى للجمام .

٣٣ ... الجزاء بالجزاء والبادي أظلم .

٣٤ \_ التقدم قبل التندم .

٣٥ \_ أصبح عند رأس أحب إلى من أن أصبح عند دنب .

٣٦ \_ لم يهلك من مالك ما وعظك .

٣٧ ـــ ويل لعالم أمر من جاهله .

٣٨ ـــ يتشابه الأمر إذا أقبل ، فإذا أدبر عرفه الكيس والأحمق .

٣٩ \_ البطر عند الرخاء حمق ، والعجز عند البلاء أفن .

٤٠ \_\_ لا تجيبوا فيما لم تسألوا عنه ، ولا تضحكوا مما لا يضحك منه .

١٤ ــ تناعوا في الديار كيلا تباغضوا ؛ فإن من يجتمع تتقعقع عمده .

٤٢ \_ حيلة من لا حيلة له الصبر.

٤٣ \_ إن تعش تر ما لم تره .

٤٤ \_ المكثار كحاطب الليل.

٥٥ ــ لا تجعلوا سرا عند أمة .

٤٦ \_ كل ما هو آت آت .

٤٧ ـــ من مأمنه يؤتى الحذر .

٤٨ ـــ اسع بخير أو دع .

٤٩ ـــ إن من اليوم غدا ، والحزم سوء الظن .

٥٠ ــ لا تحمدن أمة عام شرائها ، ولا حرة عام هدائها .

٥١ ـــ رب قول أنفذ من صول .

٥٢ \_ الحرُّ حر وإن مسه الضر.

٥٣ \_\_ رب عجلة تهب ريثا .

٥٤ \_ من استرعى الذئب ظلم .

٥٥ \_ حسبك من شر سماعه ، وحسبك ما بلغك المحل ..

<sup>(</sup>ه) عن الفاخر لأبي طالب المفضل بن سلمة بن عاصم جـ ٥ ص ٣٦٣ ـــ ٣٦٥ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب .

# من قصیدة « بانت سعاد » لكعب بن زهير

كعب

هو الصحابي الجليل وأحد فحول الشعراء المخضرمين المجيدين.

والده الشاعر الجاهلي الكبير زهير بن أبي سلمى ، وأمه كبشة بنت عمار بن عدي بن سحيم ، وهي أم كل أولاد زهير ، تزوجها فوق امرأته أم أوفى التي ذكرها في مطلع معلقته ، لأنه كان يريد الولد ، ولم يكن يعيش لأم أوفى ولد ، فلما تزوج كبشة غارت أم أوفى من ذلك فآذته فطلقها ، ثم ندم على طلاقها وقال فيها :

لَعَمْ لَكُ والخط وب مغيِّ رات

وفي طول المعاشرة التقاليي لقيد باليتُ مظعن أم أوفيي ولكن أم أوفي ما تبالي

والرواة متفقون على أن الشعر لم يتصل في بيت جاهلي اتصاله في بيت زهير ؟ فكعب ، وأبوه زهير ، وجده أبو سلمى ، وعمتاه سلمى والخنساء ، وخال أبيه ، [ بشامة بن الغدير ] ، وابنة وابن عمته سلمى [ الخنساء وصخر ] ، وابنا بنته سلمى [ العوثبان وقريض ] ، وأخوه بجير ، وولده [ عقبة بن كعب ] ، وحفيده [ العوام بن عقبة بن كعب ] .

هؤلاء كلهم شعراء ، فهي أسرة غلب عليها الشعر .

كان الحطيئة \_ وهو من هو \_ راوية هذه الأسرة ، وسيقول هو ذلك عن نفسه فيما بعد .

## شعر كعب:

انعقد إجماع الرواة على أن كعبا كان أحد الفحول المجودين في الشعر ، والمقدم في طبقته ، ويصفون شعره بقوة التماسك وجزالة اللفظ وسمو المعنى .

روى ابن سلام في كتابه «طبقات الشعراء» أن الحطيئة قال لكعب: ــ قد علمت روايتي شعر أهل بيتكم، وانقطاعي لكم وقد ذهب الفحول غيري وغيرك، فلو قلت شعرا تذكر فيه نفسك وتضعني موضعا، فإن الناس لأشعاركم أروى وإليها أسرع. فقال كعب: ــ

فَمَنْ للقوافي شأنها من يحوكها

إذا ما ثوى كعب وفَوَّز جَـرْوَلُ كَفِيتَكَ لا تلقى من الناس واحـداً تَنَخَّـلُ منهـا مثـلُ مـا يتنخَّـلُ

يثقفها حتمى تليمسن مُتونهما

فيقصر عنها كل ما يتمثّل

وروى أنه قيل لخلف الأحمر: - أيهما أشعر زهير أم ابنه كعب ؟ فقال: « لولا قصائد لزهير يذكرها الناس ما فضلته على ابنه كعب » ، ولا عجب ، فقد سبق كعب إلى مذاهب في الشعر أخذها عنه الشعراء.

※ ※ ※

والمعروف عن كعب أنه قال الشعر وهو صغير ، وكان أبوه ينهاه عنه ويضربه عليه مخافة أن يقول ما لا خير فيه ، إلى أن كان يوم قال فيه زهير بيتا ثم أكدى ، ومر به النابغة فقال له زهير : يا أبا أمامة : أجز . قال : ماذا ؟ قال : \_\_\_ تـــراك الأرض إمــا مت خفــاً

وتحيا ما حييت بها ثقيلا نسزلت بمستقر العيز منها فماذا ؟

فأكدي النابغة أيضًا ، وأقبل كعب بن رهير وهو غلام فقال له أبوه : أجز يا بني

هَتَمَال : ماذا ؟ فأنشده البيت الأول ، ومن البيت الثاني :

نـــزلت بمستقـــر العـــز منهــــا

فقال كعب:

فتمنــــع جانبيهــــا أن يـــــزولا فسر زهير وقال : ــ أنت والله ابني ، ثم سمح له بقول الشعر . \* \* \*

#### مناسبة القصيدة:

أسلم بجير بن زهير شقيق كعب ولقى النبي مهاجراً فاشتد أهله عليه ، وأرسل إليه كعب قوله :

ألا أبلغًا عنبي بُجيراً رسالةً

فهلُ لك فيما قلتُ بالخيف هل لكَ

شربتَ مع المأمون كأسارويَّسة

فأنهلك المأمون منها وعسلك

وخالمفت أسباب الهمدي وتبعتمه

على أي شيء ويْبَ غيرك دلَّكَ ؟(١)

على خلق لم تلف أما ولا أبا

عليه ولم تدرك عليه أخاً لك

\* \* \*

فلما بلغت هذه الأبيات بجيراً أنشدها النبي عَلَيْكُ فقال : صدق . أنا المأمون . ورد عليه بجير قائلا :

مَنْ مُبلغٌ كعبا: فهل لك في التــي ....

تلوم عليها باطلا وهي أحزم

 <sup>(</sup>١) ويب: مثل [ ويل ] و [ ويح ] و [ ويس ] تقول: ويباً لهذا الأمر أي عجباً له ،
 و و يب فلان أي هلاكه .

إلى الله لا العزى ولا اللات وحده

فتنجسو إذا كان النجساء وتسلسم

لدى يوم لا ينجو وليس بمفلت

من النار إلا طاهر القلب مسلم

فدين زهير وهو لا شيء دينه

وديس أبى سلمسى على محسرم

وشفع هذا الشعر بقوله: \_ « إن النبي عَيَّالِكُ يقتل كل من يؤذيه من شعراء المشركين ، فإن كانت لك في نفسك حاجة فأقدم على رسول الله عَيَّالَكُ فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائباً ، وإن أنت لم تفعل فانج إلى نجائك من الأرض » .

قالوا: \_ فلما تسلم كعب كتاب بجير ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه وأرجف به من كان في حاضره [حيه].

وقالوا . ... هو مقتول ، وأبت عشيرته مزينة أن تؤويه ، فقدم المدينة ونزل على رجل بينه وبينه معرفة ، ثم أتى رسول الله عَيْقَالُم ، وكان النبي عليه السلام لا يعرفه فجلس بين يديه ثم قال : ...

يا رسول الله : إن كعب بن زهير أتاك تائباً مسلما .

فهل أنت قابل منه إن جئتك به ؟ قال : نعم . قال : \_\_ فأنا كعب ، فوثب رجال من الأنصار فقالوا : يا رسول الله عليه : \_\_ دعنا نقتله فقال رسول الله عليه : دعوه عنكم ، فإنه قد جاء تائبا نازعا ، وكفهم عنه .

عندئذ وقف كعب بين يدى رسول الله عَلِيْتُكُ وأنشده لاميته المشهورة .

وقد اخترنا منها الأبيات التالية : \_

١ ــ بانت سعاد فقلبي اليوم مَتْبُول مُتَيَّمٌ إثرها لـم يُجـزَ مكبـول

٢ \_ وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحسول ٣ ــ هيفاء مقبلة عجـزاء مدبـرة لا يُشتكى قصر منها ولا طـول ٤ ــ تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهسل بالسراح معلسول ه ـــ شُجَّتْ بذي شَبمَ من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول ٦ ـــ تجلو الرِّياح القذى عنه وأفرطه من صوب ساريسة بيض يعاليل ٧ ــ ياويحها خلةً لو أنها صدقت موعودها أو لو أنّ النصح مقبول ٨ ـــ لكنها خُحَلَّةً قد سيط من دمها فجع وولع وإخملاف وتبديمل ٩ \_ فما تدوم على حال تكون بها كما تَلَوُّنُ في أثوابها الغول ١٠ ــ وما تمسك بالوصل الذي زعمت إلا كما تسمسك المساء الغرابيل ۱۱ ــ كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل ١٢ ـــ أرجو وآمل أن تدنو مودتها وما إحال لدينا منك تأويل ۱۳ ــ فلا يغرنك مامنت وما وعدت 

إلا العتاق النجيبات المراسيل

١٤ \_ أمست سعاد بأرض لا يبلغها ً

١٥ ــ يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم إنك يا ابن أبسى سُلمسى لمقتسول ١٦ \_ وقال كل خليل كنت آمله لا ألفيسنك إنسى عسنك مشغسول ١٧ ــ فقلت : خلوا سبيلي لا أبالكم فكيل منا قيدر الرحمين مفعسول ۱۸ ــ كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوماً على آلمة حدبساء محمسول ١٩ ــ أُنبئت أن رسول الله أوعدني والعفسو عنسد رسول الله مأمسول ٢٠ \_ مهلا هداك الذي أعطاك نافلة الـ قرآن فيها مواعيظ وتفصيل ٢١ ـــ لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولمو كثمرت عنسي الأقاويسل ٢٢ ـــ لقد أقوم مقاماً لو يقوم به أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل ٢٣ ـــ لظلٌ يُرعد إلا أن يكون له مسن السرسول بسإذن الله تنويسل ۲۶ ــ حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نَقِمات قوله القيل ٢٥ ــ لَذَاك أهيب عندي إذْ أكلمه وقيــل إنك مسبــور ومسئــول ٢٦ ــ من ضيغم من ضراء الأسد مخدره

ببطسن عَثَّر غيسل دونه غيسل ٢٧ ــ إذا يساور قرناً لا يحل له أن يتسرك القسرن إلا وهسو مغلسول

٢٨ ـــ منه تظل حمير الوحش ضامزةً ولا تَــمَشّى بواديــه الأراجيــل ※ ※ ※ ٢٩ \_\_ إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول ٣٠ \_ في عصبة من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا: زولوا ٣١ \_ زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل ٣٢ \_ شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الهيجا سرابيــل ٣٣ \_ بيض سوابغ قد شُكَّتُ لَهَا حَلَقٌ كأنها حَلَقُ القَفْعَاء مجدول ٣٤ \_ يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم ضرب إذا عـــرّد السود التنابيـــل ٣٥ \_ لا يفرحون إذا نالت رماحهم قومأ وليسوا مجازيعاً إذا نيلسوا ٣٦ ـــ لا يقع الطعن إلا في نحورهم ما إن لهم عن حياض الموت تهليل

\* \* \*

# الشرح

١ ـ بانت : فارقت :

متبول : في أساس البلاغة تبلته فلانة إذا هيمته كأنما أصابته بتبل ، وقلب متبول أي فيه حرقة الحب .

المتيم : هو المعبد الذي استولى عليه الهوى فأذله .

والمتيم : المضلل ، ومنه قيل للصحراء تيماء ، لأنه يضل فيها .

الكبل: القيد، فمكبول معناه مقيد.

لم يجز : لم يحصل على الجزاء ، ويروى : لم يفد من الفداء أى لم يحرر ولم يفك قيده .

و « لم يجز » هي الأفضل ، لأن [ مكبول ] فيها معنى ( لم يفد ) فلو قال الشاعر ( لم يفد ) يكون قوله ( مكبول) لغواً لا فائدة منه سوى إقامة الوزن وهو عيب شعرى .

ومعنى البيت : بعدت سعاد فأحسست لبعدها حرقة في قلبى الذى يحبها لدرجة الافتتان بها والخضوع لها .

ومع أنه لم يثب على حبه إلا أنه مقيد به ومخلص له .

٢ ـــ الأغن الذي في صوته غنة .

غضيض الطرف أي في عينها الدلال وفي نظراتها الحب .

ويروى هذا البيت هكذا : وما سعاد غداة البين إذ برزت .

وهى فى نظرى الرواية الأفضل ، لأن (غداة البين) تغنى عن قول الشاعر ( إذ رحلوا ) .

هذا أولا .

أما ثانيا ، فلأنه ليس مفهوما أن يكون صوتها عذبا عند الرحيل فقط .

ومعنى البيت : إن سعاد حين بدت مرتحلة ، أو حين رأيناها كانت ذات صوت رخيم وطرف آسر بدلاله واكتحاله .

٣ \_ هيفاء: رشيقة.

عجزاء : ممتلئة .

وهذا البيت مقياس من مقاييس الجمال في شبه الجزيرة العربية على عهد كعب .

٤ \_ تجلو: تظهر.

العوارض : الأسنان .

الظُّلْم : ماء الأسنان ، وهو الماء الذي يجرى ويظهر في الأسنان من صفاء اللون لا من الريق كالسيف الذي يخيل إليك أن فيه سواداً من شدة بريقه وصفائه .

منهل : قد أنهل بالخمر ، والنهل : أول شربة .

والمعلول : هو الذي سقى مرتين من العلل : وهو الشرب الثاني .

يقول الشاعر: إن سعاد إذا ابتسمت أرتك أسنانا بلورية لامعة يجرى فيها الماء، وهي أسنان جميلة لذيذة ، تبدو للناظر إليها كالمنتشية بخمرة الريق بعد أن شربت منه حتى ارتوت .

٥ ـــ شجت : مزجت .

الشبم: البرد.

فمعنى شجت بذي شبم:

مزجت بماء بارد .

المحنية : ما انحني من الوادي فيه رمل وحصى صغار .

الأبطح · هو المسيل الواسع فيه دقاق الحصى

مشمول . أصابته ريح الشمال فبردته .

ومعنى البيت : إن أسنان سعاد تغوص من ريقها العذب في سائل بارد صاف كأنه ماء مجرى مكنون تهب عليه ريح الشمال .

٦ \_ القذى : ما يسقط في العين والشراب .

أفرطه : ملأه والسارية هي السحابة التي تسرى فتمطر ليلاً .

اليعاليل: الغدران مفردها يعلول أي غدير.

وهذا البيت وصف للماء المذكور في البيت السابق بأنه نقى لا شيء مما تعافه النفس قد سقط فيه ، فقد حمته الرياح من ذلك ، ثم هو ماء غمر غزير قد تكون من غدران كثيرة ثرة هطلت عليها أمطار سحابة سارية .

٧ ـــ [ ويح ] : كلمة رحمة ، و [ يل ] كلمة عذاب .

وقيل : هما بمعنى واحد .

خلة: خليلة.

يقول : ما أحسنها صاحبة لو أنها كانت تفى بوعودها أو لو أن ما أسديه إليها من نصح كان مقبولا .

٨ \_ سيط : خلط .

الفجع: المصيبة.

الولع: الكذب ، رجل ولوع أى كذوب ، وفيه ولع وولعان أى كذب و [ من ] فى البيت بمعنى [ فى ] كقوله تعالى ﴿ أرونى ماذا خلقوا من الأرض ﴾ ، وقوله ﴿ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ﴾ .

يريد الشاعر أن يقول : إنه قد خلط بدمها أو كما نقول نحن : يجرى في دمها الفجع

بالمصائب والكذب في الأخبار وإخلاف الوعد وتبديل خليل بآخر ، وصار ذلك سجية لها وطبعا فيها لا أمل في إقلاعها عنه .

٩ ، ١٠ -- كل ما اغتال الإنسان وأهلكه فهو غول ، والغضب غول الحلم ،

لأنه يغتاله ويذهب به ، قال تعالى في صفة الخمر التي سيشربها أهل الجنة « لا فيها غول » أي ليس فيها غائلة الصداع ، لأنه قال في موضع آخر « لا يصدعون عنها » .

وقال أبو عبيدة : الغول هو السكر ، ومعنى « لا فيها غول أنها لا تغتال عقولهم » .

ومن الغول بمعنى الاغتيال اشتق العرب كلمة غول ، وأطلقوها على كل شيء خيالي له قدرات كثيرة منها التشكل السريع بأشكال مختلفة وينسبون إليه في زعمهم قتل من يموت في ظروف غامضة .

يقول الشاعر: إن سعاد لا تستقر على حال ، بل إنها متغيرة وقادرة على التلون كالغول ، وإنها لا تفى بعهودها لأحبابها ، ولا تحتفظ بينها وبين نفسها بالود الذي تزعمه لهم إلا كما تحتفظ الغرابيل بالمياه ، أي أنها تضيع ودهم ولا تحفظه .

11 - هذا البيت إشارة إلى المثل العربى الذى يضرب لمن عرف عنهم خلف الوعد ، يقال « مواعيد عرقوب » ، وعرقوب هذا هو عرقوب بن نصر ، رجل من العمالقة نزل بالمدينة قبل أن ينزل إليها اليهود ، وكان صاحب نخل ، قالوا : إنه وعد صديقا له ثمر نخلة من نخله ، فلما حملت وصار حملها بلحا أراد الرجل أن يصرمه فقال عرقوب : دعه يشقح أى يحمر أو يصفر ، فلما شقح أراد الرجل أن يصرمه .

فقال عرقوب له : دعه حتى يصير رطباً ، فلما صار رطباً .

قال : دعه حتى يصير تمراً ، فلما صار تمراً اختلسه عرقوب .

وجاء الرجل بعد أيام فلم يجد شيئاً ، فصارت مواعيد عرقوب مثلا للمواعيد الكاذبة .

يقول كعب : إن سعاد تسير في مواعيدها لأحبابها على مذهب عرقوب فأى وعد تعطيه لا تفي به .

١٢ ، ١٣ ... [ تأويل ] أي تفسير للرؤيا بتحققها في عالم الواقع .

يرجو الشاعر أن تلقى إليه سعاد حبل الوداد ليقرب منها ، ثم لا يلبث أن يثوب إلى واقع أمرها معه ، فيستدرك قائلا لها على سبيل الالتفات : لا أتخيل أننى سأجد عندك بعض ما أطمع فيه من وصالك .

وهو يجرد من نفسه شخصا ينصحه بعدم تصديق سعاد أو الانخداع بوعودها ؟ لأن هذه الوعود ما هي إلا أحلام ضالة وأماني ضائعة .

وعجز البيت الثالث عشر تذييل جار مجرى المثل ، وهو نوع من الإطناب المحمود .

1٤ ــ الفرس العتيق هو الجواد الرائع، والنجائب من الإبل هي عتاقها التي يسابق عليه أي صفوة الصفوة من الخيل والإبل، أما المراسيل فهي الخفاف التي تعطيك ما عندها عفوا خيلا كانت أم إبلا.

يقول الشاعر: لا يبلغني سعاد إلا أمثال هذه المراكب الحيوانية؛ مثل هذه النوق لبعد المسافة بيني وبينها.

٥١ \_ الوشاة هم الذين يشون الكذب أي يهمسون بالكذب ويزينونه .

بجنبيها أي حواليها ويروى ( جنابيها ) والضمير راجع إلى سعاد .

والمعنى : الوشاة ينصحون سعاد بالابتعاد عنى وعدم ربط حياتها بى لأنى محكوم على بالموت .

۱۱، ۱۷، ۱۷ معك فاعمل لل أكون معك في شيء ، أو لا أنفعك فاعمل لنفسك .

آلة: نعش . حدباء: معوجة .

والمعنى: تخلى عنى الأصدقاء الذين قصدتهم ورجوت مساعدتهم فى محنتى معتذرين باستغراقهم فى شئونهم، وكان رد الفعل لذلك من جانبى أننى نفضت يدى منهم وفوضت أمرى إلى الله تعالى، فالموت حق، وكل إنسان سيأتى عليه يوم يحمل فيه على النعش.

۱۹ ، ۲۰ ، ۲۱ ـ أوعدني : هددني .

النافلة : العطية المتطوع بها ، والتعبير عن القرآن بالنافلة يوحى بأن الله قد أنعم على رسوله على الله على على مسلمانه والله على القرآن زيادة على تلك العلوم ، أو أنه سبحانه وتعالى قد بعث محمدا عَيِّلِيَّهُ نبياً رسولا وشفع ذلك بالقرآن .

يقول الشاعر : أخبرت أن رسول الله تهددني ، وأنا آمل في عفوه ، ثم يتوجه إليه بطريق الالتفات .

قائلاً له: لا تُعَجِّل لى العقاب أيهذا المهدى الذى نزل عليه القرآن مشتملا على المواعظ والأحكام ، ولا تصدق في تقول الوشاة على فأنا برىء مما نسبوه إلى على الرغم من كثرة ما قالوه ضدى .

٢٢ ، ٢٢ ـــ [ أقوم ] هنا في موضع الماضى ، كأنه قال : لقد قمت مقاماً صفته كذا .

لما كان الفيل ضخماً توهم أنه أشجع المخلوقات.

التنويل هنا : العفو والأمان .

نَقِمَ الأمر : كرهه .

وفى القرآن الكريم ﴿ وما تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ﴾ أى ما تكرهون ، والمراد بالنقمات : مايترتب عليها من العقاب والتنكيل .

يقول: لقد رأيت وسمعت ما لو رآه الفيل أو سمعه لأخذته رجفة الخوف إلى أن يمن الرسول عليه بالأمان ، وما زال حالى كذلك حتى وضعت يمينى فى يمينه عليته وضع طاعة وإذعان ، وقد استرحت بعد أن أمننى فهو رجل يحترم كلمته ويلتزم بها وينفذها .

كان العرب إذا تحالفوا على شيء ضرب كل منهما على يمين صاحبه إقراراً لما تحالفوا عليه وتأكيداً له .

# ٢٥ ، ٢٦ \_\_ لذاك : إشارة إلى النبي عَلِيُّكُم .

الضيغم: الأسد، مشتق من الضغم بمعنى العض.

مُخْدَره مكمنه الذي يستتر فيه ويتخذه خدراً له .

عثّر: مكان .

الغيل : الغيضة وهي الشجر الكثير الملتف .

يقول كعب : إن رسول الله عَلِيكَةِ أهيب عندى من الأسد ، والشطرة [ وقيل : إنك مسبور ومسئول ] جملة اعتراضية بين المفضل والمفضل عليه . يساور : يواثب .

۲۷ ، ۲۸ ــ مغلول : مهزوم مغلوب .

الضامزة : الساكتة الضامة فمها فلا ترغو ولا تجتر .

الأراجيل: الرَّجَّالة وهم الماشون على أرجلهم.

يصف المفضل عليه وهو الأسد بأنه لا ينازل أسداً إلا غلبه ، وبأن الوحوش والرجال تهابه ، فالوحوش ساكتة من هيبته ، والرجال ممتنعة عن المشي بواديه خوفاً منه .

٢٩ ــ مهند : مصنوع في الهند وسيوف الهند أفضل السيوف .

٣٠ \_ العصبة : الجماعة من الرجال ما بين العشرة إلى الأربعين .

وعَصَبَةُ الرجل : بنوه وقرابته لأبيه ، سُمُّوا بذلك لأنهم عصبوا به أى أجاطوا به كما تحيط العَصَابة بالرأس .

٣١ ـــ زولوا : انتقلوا من مكة إلى المدينة ، ويعني بذلك الهجرة .

الأنكاس: الضعفاء ، جمع نكس.

الكُشُفُ : الذين ينهزمون ولا يثبتون ، جمع أكشف وهو من لا ترس معه في الحرب .

الميل: جمع أميل وهو الذي لا يثبت على السُّرج.

المعازيل: جمع مِعْزَال وهو الضعيف أو من لا سلاح له.

٣٢ \_ الشمم: حدة في طرف الأنف.

العرانين : الأنوف .

نسج داود : كناية عن الحديد المصنع دروعاً .

السرابيل: القمصان.

معنى الأبيات : إن الرسول عَيْقَالُهُ ليشبه سيفاً مصقولا متين الصنع يحيط به المسلمون في مكة ، ولما أمرهم بالهجرة هاجروا لا ضعفاء ، ولا مهزومين ولا مزعزعين ، إنهم أعزة أبطال ، لباسهم في الحروب الدروع الحديدية .

٣٣ ــ بيض: وصف للدروع يعني أنها من حديد صلب غير صديء.

سوابغ: ضافيات فضفاضة .

شُكَّتْ : أُدخل بعض حلقاتها في بعض وسمرت .

القفعاء : بقَلْ من بَقْل الرمل وعشبه ، له ثمر مستدير كالخاتم ، قال الأصمعى : هو من أحرار البقل ، وأحرار البقل . ما كرم ورق ولم يغلظ ، وقال غيره .

القفعاء ضرب من الحسك وهو أشبه شيء بحلق الدروع.

مجدول: مفتول.

وفي هذا البيت يصف الشاعر الدروع بأنها بيضاء فضفاضة دقيقة الصنع.

٣٤ ـ الزُّهر: البيض.

يعصمهم: يمنعهم.

عرَّد : فرَّ وجبن .

التنابيل : جمع تِنْبال وهو القصير .

يصف كعب المهاجرين أو المسلمين عامة بامتداد القامة والضخامة وبياض البشرة والرفق في المشي ، وذلك دليل الوقار والسؤدد يعني أنهم سادة .

ويختم البيت معرضاً بالأنصار \_ كما قيل \_ أو بالكفار ، فيصفهم بالجبن والسواد اوالقصر .

وهى صفات على الضد مما أثبته للسابقين . وإنما عرض بالأنصار فى زعم بعض الدارسين ، لأنهم هموا بقتله كما ذكرنا من قبل . ونرى أنه ليس في البيت تعريض بالأنصار . إن هى إلا مقابلة بريئة .

٣٥ ، ٣٦ ــ نالت رماحهم قوماً : كناية عن النصر .

نيلوا: كناية عن الهزيمة .

تهلیل: تكذیب.

يريد أنهم صدُقّ في الهيجاء ، ويهجمون فلا ينثنون .

[ لا يقع الطعن إلا في نحورهم ] لا يفرون فيقع الطعن في ظهورهم .

ومعنى البيتين : إن المسلمين متزنون لا يخرجهم النصر عن وقارهم ، ولا تنال الهزيمة من رزانتهم ، وهم شجعان يستقبلون عدوهم ولا يستدبرونه .

※ ※ ※

#### تعقيب

هذه القصيدة لم ينظمها كعب طمعا في العطاء ، على ما جرت به عادة الشعراء ، وإنما نظمها رغباً في العفو ورهباً من القتل .

فهى إلى الاستعطاف والاستبراء أقرب منها إلى الثناء والإطراء ، وبعبارة أخرى : هي دفاع عن النفس أكثر منها مدحاً .

هذا عن غرضها.

أما عن شكلها ، فهي قصيدة جاهلية .

جاهلَية في بيئتها ولغتها ، وفي جزالتها وقوة سبكها .

جاهلية في عاداتها وتقاليدها ، وفي التزامها بالمنهج التقليدي للقصيدة العربية من البدء بالغزل والتعقيب بالوصف ثم التخلص إلى الغرض .

وما قررته من أن الغرض الأساسي والرئيسي من قصيدة كعب إنما هو الدفاع عن النفس ، جديد لم أسبق إليه على الرغم من وضوحه المشع .

أجل : إن الدكتور زكى مبارك قد انحرف بكعب عن الإخلاص في مدحه ولكنه لم يتجاوز به نطاق المدح<sup>(۱)</sup> .

أما القدماء ومن تلاهم فقد جعلوها من أحسن ما قيل في الرسول عَلَيْكُ من مدح . \*

وعنى بها الشعراء فشطروها وخمسوها وعارضوها .

وأولع بشرحها عدد غير قليل من رجال اللغة والأدب.

شطّرها عبد القادر الرافعي وغيره .

<sup>(</sup>١) المدائح النبوية في الأدب العربي ص ١٨ طبعة دار الشعب بمصر .

وخمسها أحمد بن محمد الجرجاوى مرة ، وشعبان بن محمد الداوودى ثلاث مرات .

وعارضها ابن نباته المصرى ، وابن سيد الناس اليعمرى ، وأبو حيان الأندلسى ، ومحيى الدين بن عبد الظاهر .

ومن الذين شرخوها مسعود بن حسن القنائي واسم شرحه [ الإسعاد لحل نظم بانت سعاد ] .

ومحمد بن صالح السباعى واسم شرحه [ بلوغ المراد على بانت سعاد ] . وأحمد بن محمد اليمنى ، واسم شرحه [ الجوهر الوقاد فى شرح بانت سعاد ] . وابن هشام الأنصارى ، وقد كان شرحه يدرس فى الأزهر إلى وقت قريب . وشرحها عطاء الله بن أحمد شرحين ، سمى الأول [ حسن السير بقصيدة كعب البن زهير ] .

وسمى الثاني [ طريق الرشاد إلى تحقيق بانت سعاد ] .

وتوارد الناس على احترامها حتى قال أبو جعفر الألبيرى حدثنى بعض أشياخنا بالإسكندرية بإسناده أن بعض العلماء كان لا يستفتح مجلسه إلا بقصيدة كعب استناداً منه إلى رؤيا رآها فحواها أنه رأى رسول الله عَلَيْسَةً ، ولما تطرق الحديث بينهما إلى لامية كعب أثنى رسول الله عَلَيْسَةً عليها وقال :

أنا أحبها وأحب من يحبها .

ويعلق أبو جعفر على ذلك بقوله :

فلم تزل الشعراء من ذلك الوقت إلى الآن ينسجون على منوالها ، ويقتدون بأقوالها ؛ تبركا بمن أنشدت بين يديه ونسب مدحها اليه (١)

واهتم المستشرقون بها فترجمها إلى الفرنسية رينيه باسيه .

وقد شغلت الناسخين والطابعين في الشرق والغرب .

ولو قدر لها من يجمع شروحها وما قيل في تشطيرها وتخميسها ومعارضتها ، لبرز من خلال ذلك أثرها في اللغة والأدب .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب حـ ١ طبعة ليدن وانظر المدائح النبوية ص ٢٥ ــ ٢٨ .

# قرآن كريم من سورة لقمان وصيتان

# بسم الله الرحمن الرحيم

﴿ وَإِذْ قَالَ لَقَمَانَ لَابَنَهُ وَهُو يَعْظُهُ يَابَنِي لَا تَشْرِكُ بَاللَّهُ إِنَّ الشَّرِكُ لَظلم عظيم ،

ووصينا الإنسان بوالديه ، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لي ولوالديك إلى المصير .

وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما ، وصاحبهما فى الدنيا معروفاً ، واتبع سبيل من أناب إلى ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون .

يا بُنّي إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير .

يا بُنَّى أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور .

## معانى المفردات

يابني : تصغير إشفاق ومحبة .

 <sup>(</sup>١) الآيات : ١٣ ـــ ١٩ من سورة لقمان .

وهنا على وهن : أى حملته فى بطنها وهى تزداد كل يوم ضعفا على ضعف . وقيل : المرأة ضعيفة الخلقة ، ثم يضعفها الحمل .

وهو حال ، إما من الفاعل [ أمه ] ، وفي ذلك إشارة إلى معاناة الأمهات في سبيل الأبناء .

وإما من المفعول [ الضمير في حملته ] وهو الجنين في بطن أمه ، وفي ذلك إشارة إلى الرعاية الطبيعية التي زود الله بها الأمهات لسلامة الأجنة .

أن اشكر لى : أن في موضع نصب أو مفسرة ،

والشكر لله على نعمتي الإيجاد والإيمان .

أما الشكر للوالدين فعلى نعمتي التربية والتعليم .

وقال سفيان بن عيينه : من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما .

وفصاله : وفطامه .

المصير: المرجع.

من أناب إلى : من رجع إلى بالتوحيد والإخلاص فى الطاعة وهم المؤمنون ، وقيل : بل أبو بكر رضى الله تعالى عنه ، فإن إسلام سعد كان بسبب إسلامه .

مثقال : ثقل ووزن .

خردل : نبات دقيق الحب يضرب به المثل في الصغر ، لأن الخردلة يقال : إن الحس لا يدرك لها ثقلا .

ولا تصعر خدك للناس: قرىء: ولا تصاعر بألف بعد الصاد، وقرىء: ولا تصْعر بسكون الصاء والمعنى واحد تقريبا، والصعر الميل، وهو في الأصل داء يعترى البعير فيلوى عنقه.

والمراد لا تتكبر ، قال عمرو بن حيى التغلبي :

وكنا إذا الجبار صعر خده أقمنا له من ميله فتقوما مرحا: فرحاً شديداً ، وقيل: خيلاء ، وكبرا ، ولهذا جاء بعده ﴿ إِنَ الله لا يحب كل مختال فخور ﴾ .

والمرح لا يكون إلا في الشر ، أما الفرح فيكون في الخير والشر بدليل قوله تعالى : ﴿ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ﴾ .

استثنى فى الفرح فقال: ﴿ بغير الحق ﴾ ، ولم يستثن فى المرح ، لما كان المرح لا يكون إلا فى الشر والعخير استثنى فقال: ﴿ بغير الحق ﴾ .

واقصد في مشيك : توسط واعتدل ، والقصد في المشي : التواضع فيه . واغضض من صوتك : أي انقص منه واقصر واخفض .

تقول : فلان يغض من فلان إذا قصر به ووضع منه وحط من درجته .

والحكمة في غض الصوت أنه أوقر للمتكلم ، وأبسط لنفس السامع وفهمه .

## معانى الآيات

هذا النص القرآني يتضمن وصية الله للأبناء داخل إطار من وصية الآباء للأبناء ( لقمان لابنه ) .

والوصية الأصل أو الوصية الظرف تبدأ بقول الله تعالى :

﴿ وَإِذْ قَالَ لَقَمَانَ لَابِنَهُ وَهُو يَعْظُهُ : يَابِنِي لَا تَشْرِكُ بَاللهِ إِنْ الشَّرِكُ لَظُلَمَ عَظَيم ﴾ . . ثم تقطع بالوصية الربانية ﴿ ووصينا الإنسان بوالديه ... ﴾

لتستأنف بقول لقمان لابنه ﴿ يابني إنها إن تك مثقال حبة ... ﴾ الخ الآيات .

وقد تكررت كلمة ﴿ يابني ﴾ في الوصية الأبوية ثلاث مرات ، لتأكيد الالتحام بين الأب والابن ، فهذا الالتحام المؤكد ضمان لامتثال الابن وحسن طاعته للأب فيما طلبه من :

(أ) توحيد الله وعدم الشرك به .

( ب ) الإيمان بأن رزقه المقسوم له سيوافيه حتما بحول الله وطوله وبلطفه ودقة تدبيره .

( جـ ) إقام الصلاة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والصبر والتواضع والرقة والحرص على الظهور في المجتمع بالمظهر الحضاري .

وليت المربين والمعلمين ينادون تلاميذهم وطلابهم بهذا النداء الحكيم ﴿ يابني ﴾ ،

إنهم بهذا النداء لهم يذيبون مقاومتهم ويعطلون ماعساه أن يكون عندهم من نوازع الشر. \*

أما الوصية الفرع أو المظروف ، فرد من الله تعالى على تحية لقمان بتحية خير منها أو مثلها تطبيقا لما جاء في القرآن الكريم من قول الله عز وجل : ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ .

ذلك أن الله تعالى قد اعترض بوصية الأبناء خيراً بالآباء ، وصية لقمان لابنه بتوحيد الله .

والله في هذه الوصية الداخلية يطلب من الإنسان ... ذكراً كان أو أنثى ... أن يرعى والديه وأن يحوطهما بعطفه وحنانه جزاء ما قدما له في صغره من خير وبر وبخاصة أمه التي لاقت أعظم المشقة في حمله ووضعه ورضاعه وفطامه حتى استحقت هي والأب أن يأتيا تاليين الله في شكر الإنسان لهما بعد شكره لربه الذي خلقه فسواه فعدله .

والإنسان ــ كل إنسان ــ مأمور بأن يعامل والديه بلطف ، وإن طلبا منه الكفر .

أجل: إنه لا يطيعهما ، لكن يجب عليه أن يصاحبهما ، ولا يتخلى عنهما ، بل يعاملهما بالمعروف ، ويؤدى إليهما بعض ما في عنقه لهما من حقوق تفوق الحصر .

والخلاصة أن هذه الوصية المزدوجة تتضمن وصايا لقمان لولده ، ووصية الله للإنسان .

فالأب يوصى ولده ألا يشرك بالله .

والله يوصى الإنسان أن يشكر والديه .

وتلك هي العلاقة السوية ، والصلة الطيبة بين الآباء والأبناء ، وبين الله وعباده .

فمن الطبيعى أن يدعو الأب ولده إلى الإيمان بالله ، ومن تعظيم الله للوالدين أن يأمر الأبناء ببرهما ، وأن يجعل شكرهما في المنزلة بعد شكره .

فإذا اضطربت العلاقات وانحرف الوالدان ، فدعا أحدهما أو كلاهما ابنه إلى الشرك بالله .

هنا \_ وهنا فقط \_ تنجم مشكلة يضع الله تعالى حلها الرائع بقوله في حر من جار ﴿ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ﴾ .

ليس ثمة داع لإساءة الأبناء إلى الآباء على ما ارتكبوه في حق الله والأبناء ، إن حساب الآباء ليس من شأن الأبناء ، وإنما هو متروك الله عز وجل ، يجزى كلا بعمله ﴿ ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ﴾ .

ومعلوم أن الصلاة تحسن العلاقة بين العبد وربه .

وأن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إيجابية اجتماعية .

أما الصبر على المصيبة فيمد الإنسان بالعزيمة التي تجعله يقوم بالتكاليف ويؤدى ما عليه من واجبات .

والتواضع ــ بمظاهره الكثيرة ، ومواقفه المتعددة ــ فيه أدب أى أدب ، وكمال وجمال .



## حول الآيات

#### ١ \_\_ القمان:

هو لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارح وهو آذر أبو إبراهيم ، كذا نسبه محمد ابن إسحق .

وقيل : هو لقمان بن عنقاء بن سرون ، نوبي من أهل أيلة .

كان قريباً لأيوب عليه السلام ، واختلف في درجة قرابته له ، فقيل هو ابن خالته ، وقيل هو ابن أخته .

عاش ألف سنة وأدركه داود وأخذ عنه العلم .

وقال سعيد بن المسيب: كان لقمان أسود من سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله الحكمة ومنعه النبوة ، أى أنه كان وليا لانبيا .

وقال بنبوته عكرمة والشعبي ، وعلى هذا تكون الحكمة هي النبوة .

والراجح : أنه كان رجلا حكيما بحكمة الله تعالى .

وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدين والعمل.

أو هي استكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة .

من حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله عَلَيْظَةٍ يقول: لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا كثير التفكير حسن اليقين أحب الله تعالى فأحبه ومن عليه بالحكمة.

وحكم لقمان كثيرة مأثورة ، قال وهب بن منبه :

قرأت من حكمة لقمان أكثر من عشرة آلاف باب.

ومن هذه الحكم:

(أ) نقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم .

( ب ) حملت الجندل والحديد وكل شيء ثقيل ، فلم أحمل شيئاً هو أثقل من جار السوء .

( جـ ) إذا أردت أن تواخى رجلا فأغضبه قبل ذلك ، فإن أنصفك عند غضبه ، وإلا فاحذره .

( هـ ) لتكن كلمتك طيبة ، وليكن وجهك بسطا ، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء .

(و) قيل للقمان: أي الناس شر؟

قال : الذي لا يبالي أن رآه الناس مسيئا .

\* \* \*

٢ ــ ابن لقمان:

قال السهيلي : اسمه ثاران أو تاران

بالثاء وبالتاء .

وقال الكلبي : اسمه مَشْكُم .

وقال غيرهما : اسمه أنعم .

وذكر القشيرى أن ابنه هذا كان كافرا ، ولذا نهاه أبوه عن الشرك بقوله : ﴿ لا تَشْرُكُ بِاللّٰهِ ﴾ ، ولم يزل يعظه حتى أسلم .

\* \* \*

٣ ــ [ لا تشرك بالله ] أي لا تجعل لله شريكا في عبادتك ، وثنا أو غيره .

ومن وقف على ( لا تشرك ) ، جعل [ الله ] قسما وربطه بما بعده هكذا : بالله إن الشرك لظلم عظيم .

٤ ـــ لما خص الله تعالى الأم بذكر الحمل وبذكر الرضاع ، جعل لها ثلاث مراتب ،
 وللأب مرتبة واحدة .

وأشبه ذلك قوله عَلِيْكُم حين قال له رجل: من أبر ؟

قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أبوك .

فجعل له الربع من المبرة كما في الآية .

ولله درُّ من قال :

لأمك حق لو علمت كبير فكم ليلة باتت بثقلك تشتكى وفى الوضع لو تدرى عليها مشقة وكم غسلت عنك الأذى بيمينها وتفديك مما تشتكيه بنفسها وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها فآها لذى عقل ويتبع الهوى فدونك فارغب في عميم دعائها

كثيرك يا هذا لديه يسيسر إلى غصص منها الفؤاد يطيسر لها من جراها أنة وزفيسر وما حجرها إلا لديك سريسر ومن ثديها شرب لديك نميسر حنوا وإشفاقا وأنت صغيسر وآها لأعمى القلب وهو بصير فأنت لما تدعو به لفقيسر

٥ ــ قوله تعالى : ﴿ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ﴾ .

معناه : لا تشرك بى ما ليس بشىء ، يريد عز وجل : الأصنام كقوله تعالى ﴿ ما تدعون من دونه من شيء ﴾ .

ويصعد الزمخشرى هذا الفهم حين يذهب إلى أنه بعد أن بولغ فى نفى الشريك حتى جعل كلا شيء ، بولغ فيه مرة أخرى حتى صار مما لا يصح أن يتعلق به علم ، فالمعدوم يصح أن يعلم ويصح أن يقال .إنه شيء ، فأدخل فى سلك المجهول مطلقا ، وليس من قبيل نفى العلم به لنفى وجوده .

نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقاص قال : كنت رجلا براً بأمي ، فلما أسلمت قالت : ياسعد : ما هذا الذي أراك قد أحدثت ؟!

لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت ، فتعير بى ، فيقال : يا قاتل أمه ، قلت : لا تفعلى يا أمه ، فإنى لا أدع دينى هذا لشيء ، فمكثت يوما وليلة لا تأكل ، فأصبحت قد اشتد جهدها ،

فلما رأیت ذلك قلت : یا أمه : تعلمین والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ، ما تركت دینی هذالشیء ، فإن شئت فكلی ، وإن شئت لا تأكلی ، فلما رأت ذلك أكلت .

فنزلت هذه الآية .

وقال بعض المفسرين : هذه الآية والآية التي قبلها نزلتا في سعد رضي الله عنه . ولعله من هنا كان أحد العشرة المبشرين بالجنة .

※ ※ ※

٦ \_ ( إنها إن تك مثقال حبة ) .

عبارة ( مثقال حبة ) تصلح للجواهر أى قدر حبة ، وتصلح للأعمال ، أى مايزن \_\_ على جهة المماثلة \_ قدر حبة .

ومما يؤيد قول من قال .

إنها من الجواهر قراءة عبد الكريم الجزرى وقتادة ( فَتَكِنَّ ) بكسر الكاف ؟ وتشديد النون من الكن الذي هو الشيء المغطى .

ويؤيده كذلك قراءة محمد بن أبى فجة البعلبكى والجزرى أيضاً ( فَتُكَنَّ ) بضم التاء وفتح الكاف والنون مشددة من وكن الطائر إذا استقر في وكنته أي عشه .

( مثقال ) بالنصب خبر ( تك ) واسمها مضمر تقديره مسألتك عن الحبة على القول الأول ، والمعصية أو الطاعة على القول الثاني .

روى أن لقمان سئل من قبل ابنه عن الحبة تقع في مغاص البحر أيعلمها الله ؟ فقال: يابني إنها أي الحبة التي سألت عنها ...

وقرأ نافع ( مثقال ) بالرفع ، وهذا يستلزم أن تكون ( تك ) بمعنى ( تقع ) فلا تقتضى خبراً .

يقول لقمان لابنه: \_\_ إن الله لا يفلت من حسابه شيء؛ فإن الحبة ، أو فإن الخصلة من الإحسان والإساءة ، إن تكن وزن حبة خردل تائهة في صخرة أو في السموات أو في الأرض ، يأت بها الله ، ولا تضيع منه حاشاه .

\* \* \*

٧ \_ قوله تعالى : ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةِ ﴾ تكميل للنفس .

أما ﴿ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ﴾ فتكميل للغير .

۸ - قوله تعالى : ﴿ واصبر على ما أصابك ﴾ بعد ﴿ وأمر بالمعروف وانه عن المنكر ﴾ .

يقتضى حضًا على تغيير المنكر ، وإن نالك ضرر ، فهو إشعار بأن المغير يؤذي غالباً إن لم يكن حتما .

وقيل : أمره بالصبر على مصائب الدنيا كالمرض والفقر وغيرهما .

يقول القرطبي : وهذا قول حسن لأنه يعم .

وأجدنى أميل إلى الفهم الأول ، لأن فيه تأكيدا على ضرورة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مهما تكن العقبات والتضحيات .

والآية بهذا الفهم دعوة دينية إلى الإيجابية الاجتماعية أى إلى المجتمع الأفضل . \* \* \* \*

9 - قوله تعالى : ﴿ إِن ذلك من عزم الأمور ﴾ بعد .
 ﴿ واصبر على ما أصابك ﴾ .

يدل على أن من حقيقة الإيمان ، الصبر على المكاره .

وقيل : إن إقامة الصلاة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

من عزم الأمور ، أي مما عزمه الله وأمر به .

ويحتمل أن يكون المعنى : إن ذلك من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين طريق النجاة .

※ ※ ※

١٠ ــ قوله تعالى : ﴿ واقصد في مشيك ﴾ .

لما نهاه عن الخلق الذميم ، رسم له الخلق الكريم ، فقال : ﴿ واقصد في مشيك ﴾ .

قال ابن مسعود : كانوا ينهون عن خبب اليهود ، ودبيب النصارى ، ولكن مشيأبين ذلك ،

ويذكرون أن عائشة نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتا ، فقالت : ما لهذا ؟ فقيل : إنه من القراء .

فقالت:

كان عمر رضى الله عنه سيد القراء ، وكان إذا مشى أسرع .

والإسراع الذي تعنيه عائشة رضى الله عنها هو ما فوق دبيب المتماوت ، فالقصد في المشي هو التوسط به بين السريع والبطيء وهو المشي الحسن .

\* \* \*

١١ ــ ﴿ واغضض من صوتك ﴾ .

يأمرنا الله بترك الصياح في وجوه الناس تهاونا بهم ، أو بترك الصياح مطلقا ، وكانت العرب ــ لبداوتها ــ تفخر بجهارة الصوت الجهير ، فمن كان منهم أشد صوتا كان أعز ، ومن كان أخفض صوتا كان أذل .

قال شاعرهم:

جهير الكلام جهير العطاس جهير الرواء جهير النعسم (٢) ويعدو على الأين عدو الظليم ويعلو الرجال بخلق عمسم فنهى سبحانه وتعالى عن هذا الخلق الجاهلي بقوله:

﴿ إِن أَنكر الأصوات لصوت الحمير ﴾ .

أنكر الأصوات: أي أقبحها وأوحشها.

والحمار مثل في الذم البليغ والشتيمة المقذعة .

ومن استفحاشهم لذكره مجرداً ، أنهم يكنون عنه ، ويرغبون عن التصريح به فيقولون : الطويل الأذنيل .

وقد عد في مساوىء الآداب أن يجرى ذكر الحمار في مجلس قوم من ذوى المروءة .

الأين : الإعياء . الخلق العمم : التام .

<sup>(</sup>٢) الرواء : المنظر الحسن . النعم الإبل .

ومن الناس من لا يركب الحمار استنكافا ، وإن فرضته عليه الظروف وسيلة وحيدة للانتقال من مكان إلى مكان .

أما أن الرسول عَلَيْكُ كان يركبه ، فقد كان ذلك منه عَلِيْكُ تواضعا وتذللا لله تعالى . وفي الآية تشبيه ضمني ، شبه الرافعين أصواتهم بالحمير ، وفي ذلك من المبالغة في الذم ، والتهجين والإفراط في التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه ، ما فيه . \*

والخلاصة أن رفع الصوت لغير ضرورة ملحة أمر غير مرغوب فيه ، إن لم يكن إنسانية وحضارة فدينا .

بل يذهب ابن كثير إلى أن « التشبيه في هذا بالحمير يقتضي تحريمه »  $^{(7)}$  والله أعلم .

※ ※ ※

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبى الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى ص ١٤١٥ ــ ٥١٥٤ ، وتفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير جـ٣ ص ٤٣٣ ــ ٤٥٠ ، وروح المعانى في تفسير القرآن الكريم والسبع المثانى لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمد الألوسي جـ٢١ ص ٨٢ ــ ٩٢ والمصحف المفسر لمحمد فريد وجدى جـ٥ ص ٥٤٠ \_\_ ٥٤٠ .

## حديث شريف

#### تمهيد:

الحديث هو الكلام المتحدث به ، فإذا نسب إلى الرسول عَلَيْكُ ؛ لم يُقصر على كلامه ، وإنما يقصد به كل ما نقل عنه عَلَيْكُ من قول أو فعل أو تقرير .

وهو بهذا مرادف للسنة .

قال أبو البقاء : الحديث اسم من التحديث ، وهو الإخبار ، ثم سمى به كل قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي عليه .

وقال تقى الدين بن تيمية : الحديث النبوى هو عند الإطلاق ينصرف إلى ما حُدث به عنه عَلِيلِهُ بعد النبوة من قوله وفعله وإقراره (١) .

\* \* \*

## بين القرآن والحديث:

طلب الله سبحانه من نبيه عَيْظُة أن يبلغ القرآن للناس ، وأن يبينه لهم .

قال تعالى : ﴿ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ﴾ .

وقال جل جلاله : ﴿ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ .

وتبيين الحديث للقرآن له وجوه منها :

تفصيل مجمله .

وتخصيص عامه .

وتقييد مطلقه .

<sup>(</sup>١) من هدى السنة لعلى حسب الله ومصطفى زيد الطبعة الثانية ص ١ .

ولعل الحديث الذي معنا والذي سنثبته هنا من النوع الأول وهو تفصيل المجمل . فقد ورد عن عائشة رضى الله عنها وهي في معرض الحديث عن زوجها عَلَيْتُهُ « كان خلقه القرآن » .

\* \* \*

ومن تفصيل ذلك هذا الحديث.

#### الحديث

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله على الله ع

« من يأخذ عنى هؤلاء الكلمات فيعمل بهن ، أو يعلم من يعمل بهن ؟ قلت : أنا يا رسول الله ، فأخذ بيدى وعد خمسا ، قال :

اتق المحارم تكن أعبد الناس.

وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس .

وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا.

وأحبُّ للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما .

ولا تكثر الضحك ، فإن كثرة الضحك تميت القلب .

\* \* \*

هذا الحديث من جوامع كلم النبي عَلِيلَةً ، وما أحراه وقد عدُّ منها خمسا أن يسمى :

## جامع الجوامع

ففى مقام كريم من مقامات التعليم سأل محمد صلى الله عَيِّكَ أصحابه الحافين به والحريصين على هديه:

من يأخذ عنى ما سأقوله الآن ليحوله فور سماعه له إلى سلوك ديني مهدى ؟

فإن عجز مطلقا ، أو قعد به ما يعوقه مؤقتا ، لم يمت عنده ما قلته بل ينقله كما هو إلى غيره ليحوله هذا الأخير إلى عمل .

والعمل في الحالة الأولى آت على التعقيب .

وفي الحالة الثانية آت على التراخي .

هكذا : قول ــــ عمـــل

#### قول ـــ قول ـــ عمــل

ولا بأس على الأمة ولا على الملة من هذا التراخى فى تحويل القول إلى عمل ، بل لعل فيه الخير والنفع .

ذلك أن من منعته ظروفه عن تحويل ما سمعه إلى عمل ، قد نقله إلى من بعده فحوله هذا إلى عمل .

والمحصلة أن معنا قولين من قائلين وعملا من عامل .

أما العمل فقد تم وحصل ، وقد يتضاعف .

وأما القول ، فقد تأكد بتعاقب الصحابي على قوله بعد النبي عَلَيْنَكُم ، وهذا أحفظ له ، وأبعد مدى في العمل به .

وفى ذلك الخير كل الخير ، والنفع أعظم النفع .

\* \* \*

والاستفهام في صدر الحديث بلاغي غرضه تشويق التلاميذ إلى ما سيقوله معلمهم الأعظم عَلَيْكُ ، وإلا فكلهم سيسمع منه وسيأخذ عنه وسيحول ما سمعه وأخذه إلى عمل ، ولن يكتفوا في ذلك بأبي هريرة الذي رفع أصبعه أولا .

\* \* \*

ويفرح الأستاذ بنجابة تلميذه وبإخلاصه فيأخذ كفه إليه ويعد عليها من النصائح بمقدار ما فيها من أصابع قال :

## ١ ــ اتق المحارم تكن أعبد الناس:

المحارم جمع محرمة \_ بضم الراء وفتحها \_ أو محرم بالفتح فقط.

والمحارم هي الحرمات التي لا يحل انتهاكها .

ويمكن تفسيرها بالنواهي صريحة أو مضمرة .

والنواهي الصريحة معروفة مثل:

لا يسخر قوم من قوم .

لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها .

ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم .

أما النواهي المضمرة فهي الوجوه الأخرى للأوامر ذلك أن لكل أمر أو نهي وجهين . فإذا كان فعل المأمور به واجبا ، فإن تركه حرام يجب أن يتقي .

وإذا كان ترك المنهي واجبا . فإن فعله حراميجب أن يتقى .

والنبي عَلِيْتُهُ حين يأمرنا باتقاء المحارم يقصد النوعين معا .

فمتقى الحرمات التي جاء النهى عنها صريحا لا يكون من أعبد الناس إذا لم يتق الحرمات الأخرى باتباع الأوامر .

ومتبع الأوامر لا يكون من أعبد الناس إذا لم يكف عن النواهي .

ونوضح ذلك أكثر فنقول :

كل أمر متضمن نهيا ، وكل نهى متضمن أمرا .

فقولى :

كل حلالا وهو أمر

متضمن: لا تأكل حراما وهو نهى

وقولی : لا تأکل حراما و هو نهی

متضمن : كل حلالا و هو أمر

والإنسان لا يكون أعبد الناس إلا بالامتثال للأمر المتضمن للنهي .

وللنهى المتضمن للأمر .

أي إلا بالامتثال في الفعل والترك جميعا .

## ٢ ــ وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس:

هذه دعوة صريحة إلى القناعة بما عندك والرضا بما قسم الله لك بعد أن تكون قد عملت بقدر ما استطعت أي اجتهدت .

فلم يسوِّ الله بين عباده في الرزق بل جعلهم أغنياء وفقراء ووسطا بين الغني والفقر « ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر » .

وإن له في ذلك لحكمة سامية نستشفها من قوله عز وجل ﴿ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ﴾ (٢) .

أى ورحمة ربك المتمثلة في التكافل الاجتماعي والتكامل الاقتصادي والوحدة العضوية للبشرية كل البشرية خير مما يجمعون من مال ولو كان من حلال .

والرضا بما قسم الله لا يقتصر على الرضا \_ في الحالة الاقتصادية \_بالغني والفقر .

بل يشمل الرضا \_ في الحالة الصحية \_ بالعافية والسقم ، وفي الحالة الاجتماعية بالمركز الاجتماعي ، وبالزيجة التي تمت ، وبما يقضيه الله للزوجين من إناث وذكور .

قال تعالى : ﴿ يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور . أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير ﴾ .

فالسعادة الحقة إنما هي القناعة الصادقة والإيمان العميق بأن مجموع عطايا الله للناس متساوية تقريبا .

\* \* \*

ونمتاح علم النفس لنقرر أن الطمع يشوش العقل وهو سعادة المجانين أما القناعة فتقر النظام في الفكر . وهي سعادة العقلاء .

وقد نهى الرسول الكريم عن الطمع دفعا للتكالب والتفسخ ودرءاً للحسد والحقد . وأمر بالقناعة طلبا للتعادلية في المجتمع الخارجي ، وداخل النفس . أو كما قال : \_\_\_

« ليس الغني من كثرة العرض ، ولكن الغني غني النفس » .

## ٣ ــ وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا:

والإحسان إلى الجار يكون بزيارته إذا مرض ، والاطمئنان عليه اذا غاب ، وتقديم

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٢ من سورة الزخرف .

العون له إذا احتاج إليه ، والإسراع بنجدته إذا طلب النجدة ومواساته إذا نزل به خطب .

كما يكون بتلبية دعوته والمشاركة في أفراحه والإهداء إليه .

\* \* \*

والمؤمن كامل الإيمان هو الذي يرعى حق الجوار استجابة لهذا الأمر . ولقوله عَلَيْنَةٍ :

مازال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه .

وقوله:

خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه ، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره , \* \* \*

أما الذى يؤذى جاره ، فقد توعده رسول الله عَلَيْكَ بقوله والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ،

قيل من يارسول الله ؟

قال : الذي لا يأمن جاره بوائقه (٣) .

وهذا التشدد من جانب الإسلام في رعاية الحقوق الواجبة للجار على جاره مؤشر صحة ؛ ولا عجب ، فجيران الإنسان أولى به ممن ليسوا جيرانه ولو كانوا من ذوى قرابته .

※ ※ ※

ولقد كان الرسول عَيْظِيمُ ملهما حين جعل رعاية الجار واسطة العقد وهو ينظم تلك الكوكبة النافعة من جوامع الكلم .

### ع ـ وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما :

فى الحق أن هذا مقياس منطقى، وهو ـــربما لكونه منطقيا ــ مقياس مثالى ، لأنه يقاوم نزعة متأصلة فى النفس البشرية وهى نزعة الأنانية .

أنا . أنا . أنا .

أنا . وبعدى الطوفان .

<sup>(</sup>٣) البوائق : جمع بائقة وهي الداهية والشر الشديد والنازلة ، من باقت : إذا نزلتْ .

وإذا كانت هذه بداوة وجفاوة لأنها تقوقع فردى ، وعكوف على ما يمس الإنسان وحده وما يحقق له مصالحه الشخصية بصرف النظر عن الآخرين .

فإن الدين \_ أى دين \_ ، والحضارة مهما كانت درجتها فى السلم الحضارى لا يجاريان هذا الاتجاه الفردى ، ولا يقران ذلك الإهطاع الغوغائى الشاذ فى تناول ما تتيحه الدولة أو ما تجود به الطبيعة على الناس .

وما أروع وأوعى قول الشاعر العربى : فلا هطلت على ولا بـأرضى سحائب ليس تنتظم العبـادا \* \* \*

وتأمل معى قارئى العزيز كيف أن نبيَّ الإسلام ورسوله يأمر المسلمين بأن يحبوا للناس ـــ مسلمين كانوا أو غير مسلمين ــ ما يحبون لأنفسهم .

ويجعل ذلك سمة إسلامهم ، بل شرط هذا الإسلام وجوهره .

فسماحة الإسلام تقتضى المسلمين أن يحبوا للناس ــ أى ناس ــ ما يحبون لأنفسهم ، وأن يكرهوا لهم ما يكرهون لأنفسهم ، وإلا كانوا غير مسلمين .

\* \* \*

وهذا المعنى الذى قررناه وهو عموم كلمة الناس في الحديث ، وشمولها غير المسلمين ماداموا مسالمين ،

قد قرره الله عز وجل بقوله : « لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم » .

بل إننا نلاحظ أن القرآن كان أكثر إيجابية من الحديث في هذا الشأن .

فهو قد سمح للمسلمين ـ بعد أن يحبوا لمخالطيهم من أهل الملل الأخرى ما يحبون لأنفسهم ـ سمح لهم أن يبروهم بأن يعطوهم من مال الله الذي آتاهم ، وأن يشار كوهم أفراحهم وأحزانهم ، وما إلى ذلك من صلات الود والرحمة .

وإن مجتمعا تتعدد فيه الديانات ، ومع ذلك يطير بجناحين من البر والمحبة لمجتمع سليم مائة في المائة وهو المجتمع المنشود لمن ينادون اليوم بالوحدة الوطنية .

#### ٥ ــ ولا تكثر الضحك ، فإن كثرة الضحك تميت القلب :

أمسك بهذا الملحظ قبل أن يتفلت منى ، وهو أن النبي عَيِّلَتُهُ يسمح لنا بالضحك ؛ لكن في حدود المعقول ، وفي نطاق المسئولية .

ولنطبق ما قررناه قبلا من تضمن النهي للأمر وبالعكس فنقول:

لا تكثير الضحك. متضمن: اضحك قليلا.

وهذا الضحك القليل مطلوب ومرغوب فيه جدا .

سيكلوجيا ودينيا .

أما سيكلوجياً:

فإن الضحك نزعة فطرية أودعها الله النفس البشرية لتمسح عنها همومها ، ولتحقق لها التعادلية بين أفراحها وأحزانها .

وإذا كان ( سبنسر ) يرى أن الإنسان يستنفد بالضحك ما يتجمع عنده من طاقة حيوية زائدة .

فإن (هوبز) يذهب إلى أن الشيء الذي يثير فينا الضحك لا يخلو عادة من نقص في تركيبه ، أو تشويه يحط من قيمته وهو لذلك يولد فينا شعورا فجائيا بالرفعة . أما (مكدوجل) فيقر أن الضحك غريزة على جانب كبير من الأهمية .

والسبب في ذلك أنه ( الضحك ) يستخدم الأعصاب والعضلات وما دام كذلك ، فلابد أن تكون له فوائد حيوية هامة ، منها حدوث تفاعلات نفسية ودموية وإفرازية .

وهذه التفاعلات تساعد على تجديد النشاط الحيوى ، وتولد الشعور بالصحة وتزيل الانقباض عن النفس .

وأهم من ذلك كله أن الضحك يغير مجرى التفكير ، ويجدده بطريقة تمنع الكآبة والملل وتحدث الراحة النفسية .

وخلاصة رأى (مكدوجل) أن الضحك وسيلة للتخفيف والتنفيس ، كما أنه أدفع لاسترداد النشاط ، ومن ثم الاجتهاد في العمل وزيادة الإنتاج . و فوائد الضحك تتجاوز الفرد إلى الجماعة في نظر ( برجسون ) الذي يفسر الضحك بأنه قصاص وتقويم .

فنحن إذا ضحكنا من مغرور أو مغفل كان ذلك تأديبا له بطريقة غير مباشرة . وإذا ضحكنا من رجل يلبس الطربوش ويصر على لبسه ، فإنما نضحك منه لأنه شخص جامد متصلب ، والمجتمع ينفر من الجمود والتصلب .

قال [ فولتير ] : إن السماء أرادت أن تعوضنا عن بعض ما ابتلينا به في هذه الحياة من محن فمنحتنا النوم والأمل .

وقد علق [كنت] عليه بقوله: ما كان أحرى فولتير بأن يضيف الضحك (١٠).

والحق مع [كنت ] ؛ فالضحك يلقى على الواقع ستاراً من اللاواقعية ويفرغ هموم الحياة من مضمونها الجاد الصارم .

وهو بهذه الفوائد التي ذكرناها له وبغيرها يهوِّن على الإنسان عبء الحاضر ، ويعده لمواجهة المستقبل بروح البشاشة والمرح .

ونضرب لذلك مثلا قصة أبى دلامة مع أم سلمة المخزومية زوجة السفاح .

دخل أبو دلامة عليها ليعزيها في وفاة زوجها والدموع تسح من عينيه ، ولم يلبث أن أنشدها قصيدة في رثائه ، ولما أتم إنشادها قالت له مطيبة خاطره :

ما أصيب أحد بالسفاح غيرى وغيرك .

فقال لها: لم يصب به أحد غيرى ، أنت لك ولد منه تتسلين به وأنا لا ولد لى منه . قالوا: فضحكت أم سلمة ، ولم تكن ضحكت منذ مات زوجها وقالت له: يازند \_\_ وذلك اسمه \_\_ أنت لا تدع أحداً إلا أضحكته (٥) .

※ ※ ※

<sup>(</sup>٤) انظر الفكاهة في الأدب العربي لفتحي أبو عيسي ص ١٧ وما بعدها طبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر .

<sup>(</sup>٥) مجلة العربي عدد سبتمبر سنة ١٩٦١ ص ١٠٣ .

ولنا من واقعنا العصرى ما يؤكد فاعلية الضحك وإقداره إيانا على أن نأخذ من الحياة بالضحك والابتسام ما لا نستطيع أخذه بالتقطيب والعبوس .

※ ※ ※

هذا عن الضحك من وجهة نظر علم النفس.

أما عن الضحك من وجهة نظر الدين:

فقد قال الله تعالى : ﴿ وأنه أضحك وأبكى ﴾ .

امتن الله علينا باٍضحاكنا ، أو باٍقدارنا على الضحك ، والله لا يمتن بالبلايا والرزايا بل بالنعم .

أما الرسول العظيم محمد عليه فقد كان يمزح ولا يقول إلا حقا .

وهو القائل : يدخل عثمان الجنة ضاحكا ؛ لأنه كان يضحكني .

ذلك أن رسول الله عَلَيْكُ دخل عليه وهو أرمد ، فوجده يأكل ، فقال له على سبيل المزاح معه :

أتأكل ياعثمان وأنت أرمد ؟!!

فأجاب عثمان على البديهة:

إنما آكل من الجانب الآخر .

فضحك النبي عَلِيْكُ حتى بدت نواجذه (١) .

\* \* \*

ولننبه إلى أن مزاحه عَلَيْتُهُ كان مما يليق بجلال النبوة وقدسية الرسالة مثل ما كان منه مع عثمان ، ومثل قوله لامرأة أنصارية :

الحقى زوجك ففي عينيه بياض .

فما إن سمعت المرأة ذلك حتى جرت إلى زوجها مذعورة مستطلعة ولما رآها زوجها كذلك سألها عما دهاها ، فقالت :

قال لى رسول الله عَلَيْكَ : إن فى عينيك بياضا ، فقال : إن فى عينى بياضا لا يسوء (٧) .

<sup>(</sup>٦) العقد الفريد ٣ ص ٣٠٧ . (٧) نهاية الأرب جد ٤ ص ٤ .

وأبو هريرة راوى حديثنا كان له في مجال الضحك القدح المعلى وهو من هو رواية وحفظاً لحديث رسول الله عليه الله عليها.

كان مروان يستخلفه على المدينة فيركب حماراً يسير به فيها ، وحين يلقى الناس يقول لهم :

افسحوا فقد جاء الأمير .

\* \* \*

وإذا كان الدين قد أقر الضحك على أنه لون من الاستجمام ، وعلى اعتبار أنه رد فعل لخلل أى خلل ، ولو كان خللا سوداويا مأساويا من باب « شر البلية ما يضحك » .

فإنه ــ أى الدين ــ لم يسمح لنا بالإسفاف فيه ، ولا بالإكثار منه .

أما الإسفاف فيه .

فلأن هذا الإسفاف يسقط الهيبة ويباعد بين الهازل وبين الارتفاع إلى مستوى المواقف الجادة في الحياة وهي أكبر وأكثر من المواقف الهازلة .

وأما الإكثار منه .

فلأن هذا الإكثار منه ملهاة ومشغلة وموت للقلب بذهاب الخشوع عنه ، وفقدانه الإحساس بالمسئولية .

※ ※ ※

# الفرزدق يمدح زين العابدين بن الحسين الفرزدق

[-11--19]

هو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي .

عرف بالفرزدق لجهامة كانت في وجهه ؛ فمن معانى الفرزدق القطعة من العجين والرغيف الضخم .

ولد في البصرة ونشأ بها بين فصحاء آبائه وقومه ، فلم تخالط لسانه عجمة ولم يشبه لحن .

أخذه والده منذ صغره برواية الشعر وحفظه ونظمه ، فرواه وحفظه ونظمه ونبغ فيه .

وفى غمرة حماسه له وإعجابه به صحبه إلى أمير المؤمنين على كرم الله وجهه .

قال له : أهذا ابنى يوشك أن يكون شاعرا مجيدا .

فقال على رضى الله عنه : أقرئه القرآن فهو خير له .

ولم ينس الفرزدق هذه النصيحة الغالية .

قالوا : إنه قيد نفسه بقيد وحلف ألا يفكه حتى يحفظ القرآن ، فما فكه حتى حفظه كله على الرغم من كونه أميا لا يقرأ ولا يكتب .

مدح الأمويين رغبا ورهبا .

أما العلويون فقد صدر في مدحه لهم عن عاطفة صادقة متدفقة .

دليل ذلك تلك القصيدة التي جبه بها هشام بن عبد الملك ، وهو \_\_ يومئذ \_\_ ولى عهد الخلافة الأموية القوية .

فقد حج هشام في أيام أبيه وطاف بالبيت ، وجهد أن يصل إلى الحجر الأسود

ويستلمه ، فلم يقدر على ذلك لكثرة الزحام ، فنصب له كرسى جلس عليه ، ينظر إلى الناس ومعه جماعة من أهل الشام .

فبينما هو كذلك إذ أقبل زين العابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب وكان من أجمل الناس وجها فطاف بالبيت حتى إذا أتى إلى الحجر ، فسحت له الناس المزدحمة مجال استلامه ، فقال رجل من أهل الشام لهشام :

من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة ؟!!

فقال هشام : لا أعرفه ؛ مخافة أن يرغب أهل الشام فيه إن هو ذكر اسمه .

وكان الفرزدق حاضرا فقال : أنا أعرفه .

فقال الشامي : ومن هو يا أبا فراس ؟

فاندفع الفرزدق ينشد ميميته المشهورة .

وهده هي :

١ \_ هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

والبيت يعرفه والحل والحرم

٢ \_ هذا ابن خير عباد الله كلهم

هـذا التقـي النقـي الطاهـر العلـم

٣ \_ هذا ابن فاطمة ، إن كنت جاهله

بجده أنبياء الله قدد ختمروا

٤ \_ وليس قولك : مَنْ هذا ؟ بضائره

العرب تعرف من أنكرت والعجم

\* \* \*

ه \_ كلتا يديه غِياث عم نفعهما

يُستوكفسان، ولا يعروهما عسدم (٢)

<sup>(</sup>١) البطحاء: أرض منبسطة ومسيل واسع في وسطه مكة ، ومن المجاز: ـــ وطفهم العدو وطأة منكرة ، وفي الحديث: اللهم اشدد وطأتك على مضر ، البيت: الكعبة ، الحل: ما جاوز الحرم من الأرض ، والحرم: ما لا يحل انتهاكه .

<sup>(</sup>٢) الغياث: المطر الخاص بالخير.

٦ ــ سهل الخليقة لا تخشى بوادره يزينه اثنان: حسن الخلق والشيم (٢) ٧ ـــ حمال أثقال أقوام، إذا افْتُدِحُوا حلو الشمائل، تحلو عنده نعَمُ (١) ٨ \_ ما قال : لا . قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاءه نعهم (٥) ٩ \_ عم البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم (١). ١٠ \_\_ إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهى الكرم ۱۱ ــ يغضي حياء ويغضي من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم (٧)

يستوكفان : يستمطران من استوكف الماء إذا استقطره واستدعى جريانه .

لا يعروهما : يلم بهما .

العدم: فقدان الشيء والفقر.

(٣) الخليقة: الطبيعة.

البادرة : الحدة وهي ما أيبدر من الإنسان عند غضبه .

(٤) افتدحوا: أثقلوا بالمصائب.

الشمائل: الطباع والخصال.

الواحدة: شميلة.

- (٥) التشهد: هو ما يكون من المسلم في الصلاة وفي غير الصلاة من قوله « أشهد أن لا إله إلا الله ، وقوله : ﴿ كَانْتُ لَاءُهُ نَعْمُ مِنَ القَلْبُ فَهُو يُرِيدُ : كَانْتُ لَاؤُهُ نَعْمًا ، .
  - (٦) البرية: الخليقة.

انقشعت: انكشفت.

الغياهب: الظلمات.

الواحد: غيهب.

و الإملاق: الفقر.

(٧) يغضى : يخفض بصره من الحياء أي يطبق جفنيه ، وهو مع ذلك عظيم الهيبة لا يقدم الناس على محادثته إلا إذا ابتسم لهم تنشيطا وإيناسا . ۱۲ \_ بكفه خيرُرانٌ ريحه عبتٌ من كف أروع في عرنينه شمم (۱٪)

۱۳ \_ يكاد يمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم (۹٪)

۱۶ \_ الله شرفه قدماً وعظمه جرى بذاك له في لوحه القلم (۱۰٪)

۱۰ \_ أي الخلائق ليست في رقابهم لأولية هـذا، أو لـه نعـم لأوليـة هـذا، أو لـه نعـم الأوليـة هـذا، أو لـه نعـم الأوليـة هـذا الله الأمم الله يشكر أولية ذا الله الأمم الله في ذروة الدين التي قصرت عنها الأكف، وعن إدراكها القـدم (۱۱٪)

(٨) العبق : الذي تفوح منه رائحة الطيب .

الأروع : من يروعك حسنه أو شجاعته .

العرنين : الأنف .

الشمم: ارتفاع قصبة الأنف مع حسنها واستوائها.

(٩) الراحة : الكف .

الركن : الجانب .

الحطيم: الجدار الذي بين الركن الأقوى للكعبة وبابها .

يستلم الحجر : يلمسه بالتقبيل أو باليد .

يقول: إن حجر الكعبة نفسه يعرف كف زين العابدين فيكاد يحبسه عنده ؟ شغفا به ، وعرفان بالنصب ؟ لأنه مفعول لأجله .

(١٠) اللوح: الكتاب الذي يسطره القضاء والقدر .

والقلم : قلم القضاء والقدر يقول : إن التعظيم والتشريف كتبا لزين العابدين منذ القدم .

(١١) ينمى : ينسب ، وقد ورد الشطر الثانى في بعض الروايات هكذا : عن نيلها عرب الإسلام والعجم .

١٨ ـــ من جده دان فضل الأنبياء له وفضل أمتـــه الأمــــم

١٩ ـــ مشتقة من رسول الله نبعتــه

طابت مغارسه والخيم والشيم (١٢)

٢٠ ــ ينشق ثوب الدجى عن نور غرته

كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم (١٣)

٢١ ــ من معشر حبهم دين وبغضهم

كفسر وقربهم منجى ومعتصم (١١)

۲۲ ــ مقدم بعد ذكر الله ذكرهـم

في كل بدء، ومختوم به الكليم (١٥)

٢٣ ـــ إن عُد أهل التُقى كانوا أئمتهم

أو قيل: من خير أهل الأرض؟ قيل: هم

٢٤ ــ لا يستطيع جواد بُعْدَ غايتهم

ولا يدانيهم قسوم ، أوإن كرُمُسوا (١٦)

(١٢) النبعة : شجرة تصنع منها القسى وهي أجود الشجر .

ونبعته معناها : أصله الكريم.

الخيم: الطبيعة والسجية .

يقول : إن شجرة زين العابدين من أصل شجرة النبى ، وقد طابت مغارسه ، وطابت سجيته وأخلاقه .

- (۱۳) تنجاب : تنكشف .
- (١٤) المعتصم: الملجأ.
- (١٥) أي أن المسلم يحمد الله ثم يصلي ويسلم على النبي وآله في بدء كلامه وختامه .
  - (١٦) يعنى أن كرمهم عظيم لا يساويه بل لا يدانيه كرم .

وتروى الشطرة الأولى هكذا ، لا يستطيع جواد بعد جودهم والمفعول به على هذه الرواية محذوف حذفا بلاغيا قصدا للتعميم أى لا يستطيع جواد بعد جودهم أى جود ، لأن جودهم يقصر عنه كل جود .

۲٥ \_ هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت والبأس محتدم (١٧) والأسد أسد الشرى، والبأس محتدم (١٧) ٢٦ \_ لا ينقص العسر بسطا من أكفهم سيان ذلك: إن أثـروا وإن عدمـوا ٢٧ \_ يستدفع الشر والبلوى بحبهـم

۲۷ \_\_ يستدفع الشر والبلوى بحبهم ويُستـــربُّ بـــه الإحسان والنعـــــمُ (۱۸)

※ ※ ※

(١٧) الأزمة : الشدة .

أزمت: اشتدت.

الشرى : مأسدة جانب الفرات يضرب بها المثل .

والبأس: الشدة والحرب.

(١٨) استدفع الشر : طلب أن يدفع عنه أي يبعد عنه .

یسترب : یستزاد ، وانظر :

- (۱) الوسيط في الأدب العربي وتاريخه لأحمد السكندري ومصطفى عناني الطبعة العاشرة ص ۱۷۲ .
- (٢) الموسوع في الأدب العربي لجورج غريب جـ ١٧ ص ٧٤ طبعة بيروت سنة ١٩٧٠ .
- (٣) ديوان الفرزدق طبعة بيروت سنة ١٣٨٦ هـ سنة ١٩٦٦ م جـ ٢ ص ١٧٨ ـــ ١٨١ .

## التحليل

اشتمل النص على محورين أساسيين هما:

١ ــ الرد على من قال: من هذا؟

وقد جاء صدر هذا الرد ( هذا الذي ) عنوانا للقصيدة في ديوان الشاعر .

وفحواه : أن من تسأل عنه هو الذي تعرفه الأراضي المقدسة بعامة والكعبة وما يليها من الحرم والحل بخاصة .

يشير إلى أن هذه البقاع الطاهرة تعرف هذا الإنسان الطاهر .

وقد صرح بصفة الطهارة في الشطرة الثانية من البيت الثاني فقال :

هذا التقى النقى الطاهر العلم [ سيد قومه ] .

ولما كان صدر البيت الثاني هو:

هذا ابن خير عباد الله كلهم .

فقد فصل ذلك في البيت الثالث بقوله:

هذا ابن فاطمة بنت محمد ، جده خاتم الأنبياء والرسل .

والبيت الرابع عود على بدء .

فهو يردد سؤال السائل مقرراً أنه لا ينال من المسئول عنه ؛ لأن العرب كلها تعرفه . ويخرج به من دائرة الأمة إلى دائرة الأممية حين يعطف بقوله ( والعجم ) .

### ٢ ــ شمائل زين العابدين:

هي شمائل منوعة ، وهي أيضا موزعة بينه وبين قومه .

وعنه جاءت الأبيات من ٥ \_ ١٤ .

وقد تضمنت أنه رجل فوق الرجال ينثال الكرم من بين يديه ومن خلفه ، ثم هو راجح العقل واسع الصدر ، يتحلى بكوكبة من الأخلاق الحميدة والصفات السجيدة ، يحمل الأعباء الثقيلة الفادحة عن قومه وعن غير قومه دون ضجر أو ملل ، تلذ له كلمة نعم ، فلولا التشهد ما قال قط كلمة لا .

وقد شمل بجوده كل الناس ، فلا تجد فيهم لذلك فقيرا أو معدما ، وقريش تعترف له بذلك كلما رأته ، يجهر قائلها به ، أو يقوله لنفسه .

وزين العابدين رجل خجول حيى ، ومع ذلك ، وربما لذلك تهابه الناس فلا يكلمه أحد منهم إلا إذا شجعه على ذلك بابتسامة عذبة حانية .

والكعبة نفسها إذا زارها تكاد أن تستبقيه عندها متبركة به ، مقدرة له .

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ، وقد جرى به قلمه له في اللوح المحفوظ .

※ ※ ※

وعنه في إطار من قومه ، أو عن قومه امن خلاله تتحدث الأبيات الثلاثة عشر الأخيرة من النص .

وهي تقول:

لا يوجد مخلوق إلا ولآل البيت عليه فضل ، ولهم عنده يد .

إنهم الخيرون الضاربون في الخيرية إلى ما لا نهاية .

فمن يشكر الله يشكرهم ، لأن دينه جاءه منهم .

\* \* \*

أما زين العابدين فينتمى إلى ذروة الدين التى لا تطولها يد ، ولا يسعى لها على قدم . كيف لا وجده إنما هو محمد سيد الأنبياء ، كما أن أمته سيدة الأمم . ومن يكن أصله محمدا ، فلابد أن يكون طيب الفرع ، زاكى الزهر والثمر .

هو نور العقول والقلوب ، كما أن الشمس هي نور الكون والوجود .

米 米 米

زين العابدين من معشر حبهم دين وبغضهم كفر ، والقرب منهم نجاة وملجأ ، ولا عجب ، فبهم ــ بعد الله ــ يختم .

إذا رتب الأتقياء ، جاء آل البيت أولا ، وإذا سئل عن أفضل الناس ، كانواهم ، وهذا طبیعی ، فلا جود یعدل جودهم ، ولا منافس لهم .

※ ※ ※

ولأول مرة يزاوج الفرزدق في مدحه بين الجود والشجاعة ، وهما الصفتان البارزتان في ديوان المدح العربي قال :

هم الغيوث إذا ما أزمة أزمت

والأسد أسد الشرى والبسأس محتـــدم ولأن كرمهم أصيل تجده محافظا على مستواه ، فلا ينقص بالعسر ولا يزيد باليسر . ويختم بحبهم ، فيقرر أنه رقوة تدفع الشر وتجلب الخير بل تستزيد منه .

※ ※ ※

#### 

القصيدة دفقة شعورية وقتية ، ولأنها كذلك ، فقد جاء أثر الارتجال فيها واضحا . نلمسه فى مجىء الأبيات الثلاثة الأولى مبدوءة بكلمة [ هذا ] . وفى الإلحاح الشديد ، وأكاد أقول : الممل على كرم الممدوح وأهله . ونراه فى الكلمات المجلوبة للقافية .

مثل:

[ نعم ] قافية للبيتين السابع والثامن .

وهو عيب من عيوب الشعر ، ودليل على قصور المعجم اللغوى للشاعر .

ومثل :

[ والعدم ] بعد [ والإملاق ] في البيت العاشر .

كما نراه في الأسلوب النثرى المنظوم قسراً .

مثل:

من يشكر الله يشكر أولية ذا

فالدين من بيت هذا ناله الأمسم

#### \_ Y \_\_

هذه القصيدة تدل على الشجاعة أكثر مما تدل على الشاعرية ، فهى تجربة شعورية تحولت نتيجة للسرعة والارتجال ، إلى موقف سياسى أكثر مما تحولت إلى قصيدة شعرية .

وهى لذلك لا تنسجم مع ما عرف عن شعر الفرزدق من فخامة عبارته ، وجزالة لفظه ، وكثرة غريبه ، ومداخلة بعض ألفاظه فى بعض ، من حيث التقديم والتأخير ، والفصل والوصل ، وكثرة تنوع التراكيب والأساليب .

والاشتمال على المعاني الدقيقة ، والجرى على أسلوب الجاهليين في شعرهم .

وقد كان هذا التخلخل الفنى ، وهذا التخلى عن الخصائص الشعرية للفرزدق سببا للشك في نسبة هذا الشعر كله أو بعضه إليه .

بعض نسخ ديوانه لا يحتويه ، وبعضها الآخر لا يثبت غير أبيات منه .

قالوا : هو للفرزدق .

وقالوا : هو لعمرو بن عبيد .

والرأى عندى أنه كله للفرزدق .

وما لاحظوه عليه سببه أنه مرتجل ، وأن الفرزدق لم يعودنا في شعره هذا الأسلوب القائم على السهولة والليونة ، وعلى الاندفاع العاطفي غير المتماسك .

وإذا كان في سائر شعره ينحت من صخر ، فإنه هنا يغرف من بحر أى أنه ضد ما عهدناه فيه ، وما عرفناه عنه .

#### .... W ....

لم يقف الفرزدق في مدحه لزين العابدين عند الصفات التي اعتبرها العصر الإسلامي دليلا على المروءة والإنسانية .

بل تعداها إلى الصفات الدينية ، وهي صفات مستوحاة من الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، والشعائر الإسلامية .

وانظر الآبيات [ ١ ، ٣ ، ٥ ، ٨ ، ١٣ ، ١٦ ، ١٩ ، ٢٦ ] .

#### \_\_\_ £ \_\_\_

لم يسر الفرزدق في هذه الأبيات على نظام القصيدة العربية من حيث البدء بالغزل والوقوف على الأطلال ، أو وصف الخمر أو الطبيعة .

ولا عجب ؛ فقد أعجله حماسه لزين العابدين ، وأثاره تجاهل هشام له وادعاؤه أنه لا يعرفه

أعجله الحماس ، وأثاره التجاهل ، فلم يلتفت إلى العرف المتبع في نظم القصيدة العربية منذ الجاهلية .

#### \_ 0 \_

تشيع الفرزدق للعلويين في هذه القصيدة يكاد يكون صراحًا ، وإعلانا صريحًا لنقمة جارفة على الأمويين المغتصبين .

وهى نقمة صادقة مخلصة لا تبالى فى مدها مغبة اندفاعها ، وقد رأينا الفرزدق من خلالها يرخى الزمام لعاطفته الهائجة . ويسجنه هشام بعدها فيزداد تصلبا ويهجوه .

و بعد خروجه من سجنه يمده زين العابدين بما يستعين به على أمره فيرده إليه قائلا له: إنما مدحتك بما أنت أهله .

وإذا كان المد الوجداني للأبيات عاليا وواسعا ، فإن الوثبات الخيالية فيها قصيرة وضيقة .

وهي لذلك خطبة عاطفية ، أكثر منها قصيدة شعرية .

\* \* \*

# مع الجاحظ في « البخلاء »

الجاحظ هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى ، ولد بالبصرة سنة ١٥٩ هـ ونشأ بها ، طلب العلم فى صباه ، وبرع فى كثير من العلوم والفنون وفى سنة ٢٠٤ هـ تحول إلى بغداد وأقام بها ، ولقد كانت بغداد فى هذا الوقت زاهية بمجالس العلم والأدب حافلة بالعلماء والأدباء وأهل الجدل ، ولم يلبث حتى اصار أستاذا يعلم الطلاب ويناظر العلماء ، فذاع اسمه وطار ذكره وتوالت عليه صلات الدخلفاء والوزراء ، ولا عجب فقد كان قوى الحفظ واسع الرواية كثير القراءة .

حدث بعض معاصريه قال:

لم أر قط ولا سمعت من أحب الكتب والعلوم أكثر من الجاحظ فإنه لم يقع بيده كتاب قط إلا استوفى قراءته .

※ ※ ※

وأشهر كتبه :

# كتاب الحيوان

كتبه لمحمد بن عبد الملك الزيات الوزير فأجازه عليه وهو كتاب علم وأدب.

## وكتاب البيان والتبيين

قدمه إلى القاضى أحمد بن أبى دؤاد ، قال ابن خلدون عنه : سمعنا من شيوخنا فى مجالس العلم أن أصول فن الأدب وأركانه أربعة دواوين وهى :

أدب الكاتب لابن قتيبة ، وكتاب الكامل للمبرد ، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ ، وكتاب النوادر لأبى على القالى ، وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عليها . ثم :

### كتاب البخلاء

وهو كتاب أدب وعلم وفكاهة .

لا يوجد للجاحظ كتاب يفوقه ، ظهرت فيه روحه الخفيفة تهز الأرواح وتجذب لنفوس .

ولا يوجد للجاحظ كتاب يفوقه ، تجلى فيه أسلوبه الفياض وبيانه الجزل وقدرته الباهرة على صياغة الملح في أوضح بيان وأدق تعبير وأبرع وصف .

ولا يعرف تاريخ الأدب كتابا غيره للجاحظ أو لغيره وصف الحياة الاجتماعية في صدر الدولة العباسية كما وصفها هذا الكتاب .

\* \* \*

وكنا نتوقع أن يكون الجاحظ قد ألف « البخلاء » وهو في سن الشباب ، لأن هذه السن في الغالب هي سن العبث والسخرية والتندر والدعابة والتفكه بعيوب الناس ، ولكنا نقرأ فيه ما يحملنا على أنه كتبه في مغرب حياته نقرأ مثلا قوله :

صحبنى محفوظ النقاش من المسجد الجامع ليلا ، فلما صرت قرب منزله ، وكان منزله أقرب إلى المسجد الجامع من منزلى ، سألنى أن أبيت عنده ، وقال : أين تذهب في هذا المطر والبرد ؟ ومنزلى منزلك ، وأنت فى ظلمة وليس معك نار (١) ، وعندى لَبَّ (١) لم ير الناس مثله ، وتمر [ ناهيك به جودة ] (١) لا تصلح إلا له ، فملت معه ، فأبطأ ساعة ، ثم جاءنى بجام لبأ وطبق تمر ، فلما مددت ، قال : يا أبا عثمان : إنه اللبأ وغلظه ، وهو الليل وركوده ، ثم ليل ومطر ورطوبة ، وأنت رجل قد طعنت فى السن ولم تزل تشكو من الفالج طرفا ، وما زال الغليل يسرع إليك ، وأنت نمى الأصل

<sup>(</sup>١) ايريد بالنار هنا مصباحا يستضيء به في الطريق .

<sup>(</sup>٢) اللبأ أول اللبن عند الولادة .

 <sup>(</sup>٣) هذه العبارة تدل على التعجب والاستعظام .
 قال ابن فارس هى كما يقال : حسبك .
 وتأويلها أنه غاية تنهاك عن طلب غيره .

<sup>(</sup>٤) الغليل حدة العطش أو حرارة الجوف .

لست بصاحب عشاء ، فإن أكلت اللبأ ولم تبالغ كنت لا آكلا ولا تاركا ، وحرشت طباعك ، ثم قطعت الأكل أشهى ما كان إليك ، وإن بالغت بتنا في ليلة سوء من الاهتمام بأمرك ، ولم نعد لك نبيذاً ولا عسلا .

وإنما قلت هذا الكلام لئلا تقول غدا:

كان وكان ، والله قد وقعت بين نابى أسد ، لأنى لو لم أجئك به وقد ذكرته لك ، قلت : بخل به وبدا له فيه .

وإن جئت به ولم أحذرك منه ، ولم أذكرك كل ما عليك فيه ، قلت : لم يشفق على ولم ينصح ، فقد برئت إليك من الأمرين جميعا .

وإن شئت فأكلة وموتة ، وإن شئت فبعض الاحتمال ، ونوم على سلامة . يقول الجاحظ :

فما ضحكت قط كضحكي تلك الليلة.

وقد أكلته جميعا فما هضمه إلا الضحك والنشاط والسرور فيما أظن ، ولو كان معى من يفهم طيب ما تكلم به لأتى على الضحك أو لقضى على ، ولكن ضحك من كان وحده لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب (٥٠) .

هذه الحكاية تدل على أن الجاحظ ألف كتابه وهو هرم تؤوده الأمراض.

وتلك إحدى ميزاته ؛ فروحه في زمانته وشيخوخته روح الشباب المرح الذي يسخر بما لا يعجبه في الناس ، ويهزأ مما فطروا عليه من لؤم وبخل .

يقول المحققان الفاضلان للبخلاء عن الجاحظ و كتابه:

ولا نرى أشبه به بين أدباء الانجليز وكتابهم من ثكرى Thackeray وأشبه كتب هذا الكاتب بكتاب البخلاء من حيث النقد المر والتشهير بالضعف الإنساني ، كتاب سماه كتاب النفاجين The book of Snobs والنفج الفخر الكاذب ، والازدهاء الباطل ، والتشبه بالكرام ، وادعاء الرجل من صفات الخير والإحسان ما ليس فيه .

<sup>(</sup>٥) البخلاء: جـ ٢ ص ٥٥ ـــ ٤٦ .

وقد دون الجاحظ في كتابه [ البخلاء ] أحباراً كثيرة عن النفاجين وهمزهم بالقول الممض والتبكيت اللاذع » (٢٠) .

# لمن ألف الجاحظ كتاب البخلاء

يشير الجاحظ في مقدمة البخلاء إلى أنه قدمه لعظيم من عظماء الدولة ، ولكنه لم يصرح باسمه فمن هو ؟

نرجح أن يكون أحد ثلاثة هم :

١ محمد بن عبد الملك الزيات وزير المعتصم والواثق ؛ لما كان بينه وبين الجاحظ
 من وثيق الصلة .

٢ الفتح بن خاقان وزير المتوكل لما أثر عن الفتح من الإعجاب بكتب الجاحظ ،
 وحثه إياه على التأليف في مختلف الشئون .

٣\_ ابن المدبر ، وقد كان للجاحظ صديقا حميما .

\* \* \*

## هل كان الجاحظ بخيلا ؟

والآن نتساءل : هل كان الجاحظ بخيلا ؟

إنه يسخر من البخلاء ويرسل الضحك عاليا مدويا من كثير من أعمالهم ، وينسب إليهم كل ما يحط القدر ويسقط المروءة ، ولكنه في غضون ذلك كله يلقنهم الحجج على حسن الاتصاف بادخار المال ، وأنه الحزم بعينه والتدبير الذي هو عماد الحياة المعتدلة ، ثم هو ينسب الحديث هنا وهناك إلى هذا وذاك ؛ فلا تستطيع أن تأخذ عليه كلمة ، أو أن تعرف دخيلة نفسه .

ونحن نرى أنه كان بخيلا :

١ \_ لأن الولوع بالشيء يحبب إلى النفس التحدث عنه ، والإفاضة فيه ولأن من عرف

<sup>(</sup>٦) مقدمة كتاب البخلاء تحقيق أحمد العوامري وعلي الجارم ص ١٤ ـــ ١٥.

الجاحظ ، وأن من أبرع صفاته أن يستر ما يحب أحيانا بإعلان ما لا يحب ، رجح أنه كان بخيلا .

٢ \_ حينما نقل في الكتاب رسالتين .

إحداهما لأبى العاص بن عبد الوهاب في دم البخل . والأخرى لابن التوأم في مدح البخل .

[ والمرجح أن الرسالتين له ، فالروح روحه والأسلوب أسلوبه ، ولأنه لم يعثر عليهما في غير كتاب البخلاء ] .

نقول: حينما أورد الرسالتين السابقتين نجد أنه قد أسهب في الرسالة الثانية وأجاد، وأكثر فيها من الاستشهاد بالآيات والأحاديث وأقوال الحكماء، وتنقل فيها من فن إلى فن مقبحاً الإسراف والإعطاء، مزينا البخل والشح.

※ ※ ※

ولا يمنع الجاحظ أن يكون بخيلا ما كان فيه من ثروة وغنى وما كان يرف على حياته بعد أن بسم الدهر له من نعيم ، فإنه هو نفسه يرى أن كثرة المال لا تمنع المرء أن يكون بخيلا .

٣ \_ ودليل ثالث حاسم وقاطع ببخل الجاحظ ، فقد جاء في تاريخ بغداد للخطيب البغدادي :

سمعت أبا بكر محمد بن إسحق يقول : قال لى إبراهيم بن محمود ونحن ببغداد : ألا تدخل على عمرو بن بحر الجاحظ ؟

فقلت : مالي وماله ؟

فقال : إنك إذا انصرفت إلى خراسان سألوك عنه ، فلو دخلت إليه وسمعت كلامه ؟ ثم لم يزل بى حتى دخلت عليه يوما ، فقدم إلينا طبقا عليه رطب ، فتاولت منه ثلاث رطبات وأمسكت ، ومر إبراهيم فيه ، فأشرت إليه أن يمسك ، فرمقنى الجاحظ فقال :

دعه يافتي ، فقد كان عندي في هذه الأيام بعض إخواني فقدمت إليه الرطب ، فامتنع

محلفت عليه فأبي إلا أن يبر قسمي شلاثمائه رطبه ···

إن في هذا الخبر دلالة قوية على شهرة الجاحظ بالبحل ، ودلك لأن إنسانا لا يمتنع بعد ثلاث رطبات ، ثم يشير على صاحبه بالامتناع إلا إدا عرف أن صاحب الرطب بخيل

ثم إن قول الجاحظ ... « دعه يافتى » يحمل شحنة كبيرة من الاستسلام والصبر على المصيبة لمن يفهم أسلوب الجاحظ وطرائق تعبيره

وأحد إخوان الجاحظ هذا الذي أبي إلا أن يبر قسمه بأكل ثلاثمائة رطبة ، إنما كان يقصد إغاظته والنكاية به .

ولا يكون ذلك إلا إذا عرف أنه بخيل ، فالرطب رخيص هي بغداد ، وإن رجلا يغتاظ لأنه رزىء بثلاثمائة رطبة فيها ، لرجل بخيل وبخيل جدا

※ ※ ※

<sup>(</sup>۷) تاریخ بغداد جـ ۱۲ ص ۲۱۷

# نماذج من كتاب البخلاء

#### \_\_\_ 1 \_\_\_

### مذهب صحصح

كان صحصح معروفا للجاحظ ، ما أكثر ما استمد منه وأخذ عنه .

ومذهبه أن النسيان أفضل من كثير من الذكر ، وأن الغباء في الجملة أنفع من الفطنة في الجملة ، وأن عيش البهائم أحسن موقعا في النفوس من عيش العقلاء .

وأنك لو أسمنت بهيمة ، وامرأة ذات عقل وهمة ، لكان الشحم إلى البهيمة أسرع ، وعن ذات العقل والهمة أبطأ .

ولأن العقل مقرون بالحذر والاهتمام ، ولأن الغباء مقرون بفراغ البال والأمن ، فلذلك البهيمة تقنو (١) شحما في الأيام اليسيرة ، ولا تجد ذلك لذي الهمة البعيدة .

ومتوقع البلاء في البلاء وإن سلم منه <sup>(۲)</sup> . والعاقل في الرجاء إلى أن يدركه البلاء <sup>(۳)</sup> .

※ ※ ※

قارئي العزيز ،

هذا هو مذهب صحصح ، وما أراه إلا قد أعجبك ، فهو يعصمك من إجهاد التذكر والتفطن وما إليهما من العمليات العقلية المعقدة

<sup>(</sup>١) تقنو : تجمع وتحصل .

<sup>(</sup>٢) يعنى أن منتظر البلاء إنما هو في بلاء لأن نفس هدا الانتظار عداب وبلاء

<sup>(</sup>٣) أي لا يزال العاقل في الرجاء إلى أن يحل به البلاء ، وانظر البخلاء جـ ١ ص ٢٥ ـــ ٢٦

وأريدك على أن تتمعن الجملتين الأخيرتين ، فهما حكمتان سديدتان ، وإنهما لتساعدان الإنسان في النجاة من أمراض العصر ، ذلك أنهما تحفظانه من القلق ، وتشدانه إلى حاضره ليعيشه أو ليحياه ، فهذا العيش أو هذه الحياة مهما كانت در جتهما في السلم العصرى للانحطاط والرقى ، خير له من أن يشطح وينطح بمزاج سوداوى لا داعى له مع ما نحن فيه ، ويالهول ما نحن فيه ، نحن الشعوب الكادحة المطحونة ، نحن الدول المتخلفة ، أو كما يسموننا من باب اللياقة اللغوية ( الدول النامية ) .

※ ※ ※

### \_\_ Y \_\_

### فلسفة البكاء والضحك

يقول الجاحظ:

« وأنا أزعم '' أن البكاء صالح للطبائع ومحمود المغبة '' إذا وافق الموضع ''' ولم يجاوز المقدار '' ودليل على الرقة والبعد عن القسوة ، وربما عد من الوفاء وشدة الوجد على الأولياء '' ، وهو من أعظم ما تقرب به العابدون واسترحم به الخائفون » .

قال بعض الحكماء لرجل اشتد جزعه من بكاء صبى له:

لا تجزع ، فإنه أفتح لجرمه وأصح لبصره (١٠) .

وضرب عامر بن عبد القيس  $^{(4)}$  على عينيه وقال : جامدة شاخصة  $\mathbb K$  تندى  $^{(4)}$  .

<sup>(</sup>١) أزعم : أقول .

<sup>(</sup>٢) المغبة : العاقبة .

<sup>(</sup>٣) جاء في محله .

<sup>(</sup>٤) لم يجاوز حده .

<sup>(</sup>٥) الأولياء : الأصدقاء والأحبة .

<sup>(</sup>٦) الجرم: الجسم و (أفتح لجرمه) أي أعظم إنماء له.

<sup>(</sup>٧) رجل من الأخيار .

<sup>(</sup>٨) يقال : جمدت عينه إذا قل دمعها و ( شاخصة ) أي مفتوحة لا تطرف ، وهذه الظاهرة كناية عن القسوة و ( لا تندى ) أى لا تبتل بالدموع .

ed by Liff Combine - (no stamps are applied by registered version

وإذا كان البكاء الذى ما دام صاحبه فيه فإنه في بلاء ــ وربما أعمى البصر وأفسد الدماغ ، ودل على السخف  $^{(1)}$  وقضى على صاحبه بالهلع  $^{(1)}$  ، وشُبِّه بالأمة اللكعاء  $^{(1)}$  وبالحدث الضرع ــ كذلك  $^{(11)}$  ، فما ظنك  $^{(11)}$  بالضحك الذى لا يزال صاحبه في غاية السرور إلى أن ينقطع عنه سببه .

ولو كان الضحك قبيحا من الضاحك وقبيحا من المضحك ، لما قيل للزهرة والحبرة (11) والحلى (٥٠) والقصر المبنى : كأنه يضحك ضحكا ، وقد قال الله جل ذكره ﴿وأَنه هو أضحك وأبكى وإنه هو أمات وأحيا فوضع الضحك بحذاء الحياة ، ووضع البكاء بحذاء الموت ، وإنه لا يضيف الله إلى نفسه القبيح ولا يمن على خلقه بالنقص .

وكيف لا يكون موقعه من سرور النفس عظيما ، ومن مصلحة الطباع كبيرا ، وهو شيء في أصل الطباع وفي أساس التركيب ، لأن الضحك أول خير يظهر من الصبي ، وقد تطيب نفسه به (١٦) ، وعليه ينبت شحمه ويكثر دمه الذي هو علة سروره ومادة قوته ، ولفضل خصال الضحك تسمى العرب أولادها بالضحاك وببسام وبطليق (١٧) ، وقد ضحك النبي عيالة وفرح ، وضحك الصالحون وفرحوا .

<sup>(</sup>٩) السخف: نقص العقل.

<sup>(</sup>١٠) الهلع: الجزع وقضى عليه بالجزع أي حكم عليه به .

<sup>(</sup>١١) الأمة ضد الحرة واللكعاء هي اللئيمة الحمقاء.

<sup>(</sup>١٢) الحدث هنا معناه الغلام الصغير السن والضرع : الذاوى النحيف ، ووجه الشبه إنما هو الضعف في كل ، وقوله (كذلك ) خبر كان .

<sup>(</sup>١٣) ما ظنك : ما علمك ، والاستفهام بلاغي للاستعظام .

<sup>(</sup>١٤) الحبرة : كانت تطلق على ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط .

<sup>(</sup>١٥) الحلى : ما تزين به المرأة من مصوغ المعدنيات أو الحجارة الكريمة .

<sup>(</sup>١٦) تطيب: تنبسط وتنشرح.

<sup>(</sup>١٧) وجه طلق مثلث الطاء ، أي ضاحك مشرق ، وطليق كطلق .

وإذا مدحوا قالوا: هو ضحوك السن وبسام العشيات (١٨) وهش (١٩) إلى الضيف وذو أريحية واهتزاز (٢٠) .

وإذا ذموا قالوا : هو عبوس وهو كالح  $^{(11)}$  وهو قطوب  $^{(12)}$  وهو شتيم المحيا  $^{(11)}$  وهو مكفهر أبدا  $^{(12)}$  وهو كريه ومقبض الوجه وحامض الوجه  $^{(11)}$  وكأنما وجهه بالخل منضوح .

وللمزح موضع وله مقدار ، متى جازهما أحد ، وقصر عنهما أحد صار الفاضل خطلا (٢٦) ، والتقصير نقصا .

فالناس لم يعيبوا الضحك إلا بقدر ولم يعيبوا المزح إلا بقدر (٢٧).

ومتى أريد بالمزح النفع  $^{(\Upsilon\Lambda)}$  وبالضحك الشيء الذى له جعل الضحك  $^{(\Upsilon\Lambda)}$  صار المزح جدا ، والضحك وقارا  $^{(\Upsilon\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>١٨) الإضافة على معنى ( فى ) أى بسام فى العشيات والعشيات جمع عشية وهى آخر النهار . والعبارة كناية عن كرم الإنسان وترحيبة بالضيوف إذا جاءوا يتعشون عنده .

<sup>(</sup>١٩) رجل هش : مسرور ، وهش إلى الضيف أى قابله بسرور .

<sup>(</sup>٢٠) الأريحية : اتساع الخلق والانبساط إلى المعروف ، والاهتزاز صفة مدح تقول : هززت فلانا إلى الخير فاهتز .

<sup>(</sup>٢١) الكلوح: تكشر في عبوس.

<sup>(</sup>۲۲) قطب أي زوى ما بين عينيه .

<sup>(</sup>٢٣) شتيم المحيا : كريه الوجه .

<sup>(</sup>۲٤) مكفهر : متعبس .

<sup>(</sup>٢٥) حامض الوجه : منقبض الوجه كأنما وضع عليه شيء حامض فقبضه ، ويستأنس لهذا الفهم بالجملة التي جاءت بعد ذلك .

<sup>(</sup>٢٦) الفاضل: الشيء الزائد، و ( خطلا ): حمقا وهو أخطل أي أحمق.

<sup>(</sup>۲۷) قدر كل شيء ومقداره مقياسه .

أي أن عيب الناس للضحك والمزح إنما هو تابع لتقديرهم وعلمهم أنهما تجاوزا حد هذا التقدير .

<sup>(</sup>۲۸) النفع أى فائدة النفس وراحتها وانشراحها .

<sup>(</sup>٢٩) الشيء الذي له جعل الضحك : هو الفرح والسرور وليس العبث والسخرية مثلا .

<sup>(</sup>٣٠) الوقار: الرزانة ، ضد الخفة والطيش.

<sup>(</sup> صار المزح جدا ) أي بمنزلة الجد و (الضحك وقارا ) أي بمنزلة الوقار .

## تفضيل البخل على السخاء

حكى الجاحظ قال: وأما أبو محمد الحزامى عبد الله بن كاسب ، فإنه كان أبخل من برأ الله ، وأطيب من برأ الله ، وكان له فى البخل كلام وهو أحد من ينصره ويفضله ، ويحتج له ويدعو إليه .

قلت له مرة : قد رضيت بأن يقال عبد الله بخيل .

قال: لا أعدمني الله هذا الاسم.

قلت: وكيف ؟

قال : لا يقال : فلان بخيل إلا وهو ذو مال ، فسلم إلى المال وادعني بأى اسم شئت .

قلت : ولا يقال أيضا : فلان سخى إلا وهو ذو مال ، فقد جمع هذا الاسم الحمد والمال ، واسم البخل يجمع المال والذم ، فقد أخذت أخسهما وأوضعهما .

قال : وبينهما فرق .

قلت: فهاته.

قال : في قولهم : بخيل تثبيت لإقامة المال في ملكه ، وفي قولهم سخى إخبار عن خروج المال من ملكه ، واسم البخيل اسم فيه حفظ وذم ، واسم السخى اسم فيه تضييع وحمد ، والمال زاهر  $^{(1)}$  نافع مكرم لأهله معز ، والحمد ريح وسخرية  $^{(1)}$  واستماعك له ضعف وفسولة  $^{(1)}$  وما أقل غناء الحمد والله عنه  $^{(1)}$  إذا جاع بطنه وعرى جلده وضاع عياله وشمت به من كان يحسده  $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>١) زهر السراج يزهر زهورا وأزهر : تلألأ .

يريد أن المال يكشف الغمم كما يكشف السراج المظلمة .

<sup>(</sup>٢) والحمد ريح : أي كالريح في سرعة المرور والذهاب ، أما و « سخرية » فمعناها : كأن من يحمد إنساناً لبذله يسخر منه في الحقيقة لقلة تدبره وتفكيره .

<sup>(</sup>٣) فسولة : نذالة .

<sup>(</sup>٤) الضمير في « عنه » راجع إلى السخى المفهوم من السياق .

<sup>(</sup>٥) البخلاء جـ ١ ص ١٠٨ ـــ ١١٤ .

#### تحذير

« احذر الغبن إذا اشتريت ، أو بعت ، فإن المغبون لا محمود ولا مأجور » (١٠) . \*

أجل فالمغبون لا يحمده الغابنون له على غفلته ، وإلا كشفوا أنفسهم له ودلوه على تغريرهم به ، فهم إنما يستغلون غفلته وغباءه ليسرقوه ويسلبوه ماله .

\* \* \*

وهو كذلك ليس مأجوراً لأن الأجر رهن بنية صاحبه وقصده فعل الخير ، والمغبون لا يعرف أنه مغبون ، فضلا عن أن يكون مريداً للغبن أملا في الثواب .

صحيح أن الإنسان قد يتغابن أى يتظاهر بأنه مغبون ليظفر بدعاء الرسول عَلَيْكُم فى قوله: « رحم الله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى » .

فمن السماحة ألا يماكس البائع أو الشاري برفع سعر السلعة بائعا ، وبخفضه مشتريا .

ومن السماحة بل من أسمح السماحة أن يقبل بالرفع وبالخفض مشتريا وباثعا قاصدا وجه الله تعالى فيما تساهل فيه وتنازل عنه ، أو فيما تحمله طَيبّة نفسه به من فضل سعر السلعة موضع البيع والشراء عن سعرها المحدد لها في البيئة نفسها .

وعلى الجملة ، فما أجدر هذا التحذير بأن يكون دستورا للحياة بين البائعين والمشترين .

\* \* \*

#### \_ 0 \_

# إن كنت تحب الحياة فهذه سبيل الحياة

البخلاء يسمون أنفسهم الصلحاء ، ومن يقرأ هذه النصائح وهي من أحد الصلحاء ( أبي عبد الرحمن الثوري ) لابنه ، يقتنع بصدق هذه التسمية .

<sup>(</sup>٦) البخلاء جه ١ ص ٧ .

أى بنى : إن إنفاق القراريط يفتح عليك أبواب الدوانيق ، وإنفاق الدوانيق يفتح عليك أبواب الدناينير ''' والعشرات تفتح عليك أبواب الدناينير ''' والعشرات تفتح عليك أبواب الدناينير والمئون تفتح عليك أبواب الألوف ، حتى يأتى ذلك على الفرع والأصل ، ويطمس ''' على العين والأثر ، ويحتمل ''' القليل والكثير .

\* \* \*

أى بني : إنما صار تأويل الدرهم ( دار الهم ) وتأويل الدينار ( يدني إلى النار ) .

إن الدرهم إذا خرج إلى غير خلف ، وإلى غير بدل ، دار الهم على دوانق مخرجه (1) .

وقيل: إن الدينار يدنى إلى النار ، لأن صاحبه إذا أنفقه في غير خلف ، وأخرجه إلى غير بدل ، بقى مخفقا (٥٠ معدما فقيرا مبلطا (٦٠ فيخرج الخارج (٧٠) وتدعو الضرورة إلى المكاسب الرديئة والطعم الخبيث (٨٠) .

 <sup>(</sup>١) القيراط والدانق والدرهم والدينار أنواع من العملة وهي مرتبة ــ حسب قيمتها ــ ترتيباً
 تصاعدياً

 <sup>(</sup>۲) يطمس: يقال طمسه وطمس عليه طمساً أى محاه وعين الشيء: ذاته ونفسه.
 والأثر: ما بقى منه أو ما دل عليه، يقولون: أصبح أثراً بعد عين أى لا شيء بعد أن كان شيئاً.
 (٣) يحتمل: يحمل أى يذهب به.

<sup>(</sup>٤) الجملتان : « دار الهم » و « يدني إلى النار » مقصود لفظهما ، ودار الهم على دوانق مخرجه أى نزل بها الهم ، والكلام على المجاز أى نزل الهم بصاحبها ، وكان مقتضى الظاهر أن إيقول : « دار الهم عليه » أى على الدرهم ولكنه عدل إلى الدوانق إشارة إلى أن درهم البخيل لا يخرج جملة بل مقطعاً .

<sup>(</sup>٥) مخفقا : خائبا ، ونرجح أن مخفقا محرفة عن مخفا من أخف أى صار قليل المال لأن سياق الكلام يقتضى ذلك .

<sup>(</sup>٦) مبلطاً : لا شيء له قال صاحب الأساس « اعترضهم اللصوص فأبلطوهم أي تركوهم وليس معهم شيء » .

<sup>(</sup>٧) الخارج : الدينار .

<sup>(</sup>٨) ردية : رديئة .

الأولى من ردا يردو فهو ردى بتشديد الياء .

Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

والخبيث من المكسب يسقط العدالة (٩) ويدهب بالمروءة ويوجب الحد ( '' ويدخل النار .

يقول الجاحظ:

\* \* \*

وهذا التأويل الذى تأوله أبو عبد الرحمن الثورى للدرهم والدينار ليس له . إنما هذا شيء كان يتكلم به عبد الأعلى القاص ، فكان عبد الأعلى إذا قيل له :

لم سمى الكلب قلطيا (١١) قال : لأنه قل ولطى .

وإذا قيل له: لم سمى الكلب سلوقيا (١٢) ؟

قال : لأن يستل ويلقى .

وإذا قيل له لم سمى العصفور عصفوراً ؟

قال : لأنه عصبي و فر .

وعبد الأعلى هذا هو الذي كان يقول في قصصه :

🚃 والثانية ردؤ يردؤ فهو ردىء .

والمعنى في الاثنين : خسيس وضيع .

والمشهور هو اللغة الثانية .

أما الطعم فجمع طعمة أو طعمة جاء في اللسان : والطعمة بالضم والكسر وجه المكسب . يقال : فلان خبيث الطعمة إذا كان ردىء المكسب .

(٩) يسقط العدالة : يسقط المروءة والشرف ويجعل المرء غير مقبول الشهادة .

(١٠) الحد هو العقوبة التي جعلها الله لمن ارتكب ما نهى عنه كحد السارق وهو قطع يمينه ، يعنى أنه قد يكون من خبيث الكسب ما يوجب الحد ويدخل النار .

(١١) القلطى : القصير المجتمع من الناس والقطط والكلاب قلَّ : صار قليلا ففي اللسان والقليل من الرجال : القصير الدقيق الجئة .

ولا مانع من أن يقال ذلك أيضا للكلب القصير الدقيق الجثة .

لطي : لزق بالأرض ، والكلب يلزق بالأرض إذا نام أو إذا أقعى .

(١٢) السلوقي : نسبة إلى سلوق ، وهي بلدة باليمن على أحد أقوال ثلاثة أوردها القاموس .

والاستلال : انتزاع الشيء وإخراجه في رفق ، فكأن عبد الأعلى يريد بهذا التأويل أن الكلب يستل الصيد ثم يلقى به لصاحبه ، وواضح أن هذه التأويلات وأمثالها إنما يراد بها الدعابة والمزاح واللعب بالألفاظ .

الفقير مرفقته سلبة وجردقته فلقة ، وسمكته سلتة في طَيِّب له كثير (١٣٠).

وبعض المفسرين يزعم أن بوحا النبي عَلِيْكُ إنما سمى بوحاً لأنه كان ينوح على نفسه ، وأن آدم إنما سمى آدم ، لأنه حذى من أديم الأرض (١٤) .

وقالوا : كان لونه في أدمته لون الأرض ، وأن المسيح عليه السلام إنما سمى المسيح لأنه مسح بدهن البركة .

وقال بعضهم : لأنه كان لا يقيم في البلد الواحد ، وكان كأنه ماسح يمسح الأرض . ثم رجع الحديث إلى أعاجيب أبي عبد الرحمن .

وكان أبو عبد الرحمن يعجب بالرءوس ويحمدها ويصنفها ، وكان لا يأكل اللحم إلا يوم أضحى أو من بقية أضحيته ، أو يكون في عرس أو دعوة أو سفرة (١٥٠) ، وكان سمى الرأس عرسا لما يجتمع فيه من الألوان الطيبة وكان يسميه مرة الجامع ، ومرة الكامل ، وكان يقول :

الرأس شيء واحد وهو ذو ألوان عجيبة وطعوم مختلفة .

(١٣) المرفقة : المخدة ، واختلف في السلب ، فقيل إنه شجر معروف باليمن تعمل منه الحبال ، وقيل قشر من قشور الشجر تصنع منه السلال ، وقيل غير ذلك ، والسلبة مفرد السلب .

فمعنى [ مرفقته سلبة ] أنه ليس لديه إلا هذا الشيء الغليظ الجافي يضع عليه رأسه ، والجردقة : الرغيف ، فارسى معرب ، والفلقة الكسرة من الخبز يعنى أن الفقير لا يعرف الرغيف الكامل .

السلتة : هذه اللفظة لا وجود لها في المعاجم وكل ما يفهم من السياق أنها نوع حقير من السمك ، وسيذكر الجاحظ بعد ذلك نوعا صغيرا من السمك يسميه الشلابي ، فلعل مفرده شلبة وهذا النوع معروف بمصر ، وربما كانت كلمة سلتة محرفة عن شلبة .

( فى طَيب له كثير ) أى هذا الذى رويناه عن عبد الأعلى واقع فى جملة كلام طيب كثير فقوله ( فى طيب ) خبر لمبتدأ محذوف .

(١٤) حذى : قطع .

أديم : وجه .

(١٥) السفرة طعام السفر ، ويؤخد من قرينة المقام أنه كان يأكله في سفرة من يكون معه في سفر

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكل قدر ، وكل شواء  $^{(1)}$  فإنما هو واحد ، والرأس فيه الدماع فطعم الدماغ على حدة ، وفيه العينان وطعمهما شيء على حدة ، وفيه الشحمة التي بين أصل الأذن ومؤخر العين  $^{(17)}$  وطعمها على حدة ، على أن هذه الشحمة خاصة أطيب من المخ وأنعم من الزبد وأدسم من السلاء  $^{(18)}$ .

وفي الرأس اللسان وطعمه شيء على حدة ، وفيه الخيشوم (١٩).

والغضروف الذي في الخيشوم وطعمها شيء على حدة ، وفيه لحم الخدين وطعمه شيء على حدة ، حتى قسم أسقاطه الباقية (٢١) ويقول :

الرأس سيد البدن ، وفيه الدماغ وهو معدن  $^{(77)}$  العقل ، ومنه يتفرق العصب الذي فيه  $^{(77)}$  الحس ، وبه قوام البدن  $^{(72)}$  .

وإنما القلب (٢٥٠) باب العقل ، كما أن النفس هي المدركة والعين هي باب الألوان ، والنفس هي السامعة الذائقة ، وإنما الأنف والأذن (٢٦٠) بابان ، ولولا أن العقل في الرأس لما ذهب العقل من الضربة تصيبه ، وفي الرأس الحواس الخمس .

(١٦) يريد بالقدر: اللون من الطعام طبخ في قدر على المجاز، ذكر المحل وأراد الحال. والشواء: المشوى من اللحم فعال بمعنى مفعول ككتاب.

<sup>(</sup>١٧) مؤخر العين هو الذي يلي الصدغ ومقدمها هو الذي يلي الأنف .

<sup>(</sup>١٨) السلاء: السمن ذهب ما فيه من آثار اللبن أى السمن الخالص .

<sup>(</sup>١٩) الخيشوم : أقصى الأنف وقد يطلق على الأنف كله وهو المراد هنا .

<sup>(</sup>٢٠) الغضروف ويقال له أيضا الغرضوف : كل عظم رخص يؤكل .

<sup>(</sup>٢١) قسم يعنى صنف ، والأسقاط جمع سقط بفتحتين وهو ما سقط من الشيء ، ويطلق أيضا على الردىء منه ، و المراد هنا الأجزاء غير البالغة في الجودة ، لأنها في رأيه جديرة بالذكر والتفصيل .

<sup>(</sup>۲۲) معدن كل شيء حيث يكون أصله .

<sup>(</sup>٢٣) فيه الحس أى به الحس ف \_ ( في ) للسببية .

<sup>(</sup>۲٤) قوام الشيء ما يقوم به أي يصلح به .

<sup>(</sup>٣٥) المراد بالقلب القوة المودعة فيه على رأى القدماء من الفلاسفة

<sup>(</sup>٢٦) اتبع الجاحظ هنا ترتيب العكس ولم يتبع الطرد ، ومقتضى السياق أن يقول ﴿

وإنما الأذن والأنف ...

وكان ينشد قول الشاعر .

أس أكثرى وغودر عند الملتقى ثم سائرى

إذا ضربوا رأسى وفى الرأس أكثرى

وكان يقول : الناس لم يقولوا : هذا رأس الأمر ، وفلان رأس الكتيبة  $^{(YY)}$  وهو رأس القوم وهم رءوس الناس وخراطيمهم  $^{(YA)}$  وأنفهم ، ويشتقوا  $^{(YA)}$  من الرأس الرياسة والرئيس ، وقد رأس القوم فلان إلا والرأس هو المثل وهو المقدم .

\* \* \*

وكان إذا فرغ من أكل الرأس عمد إلى القحف وإلى اللحيين فوضعه (٣٠) بقرب

\*\*\*\*\*

= ويحتمل أن يكون هذا من قبيل تراسل الحواس وهو يعنى وصف مدركات كل حاسة من الحواس بصفات مدركات الحاسة الأخرى فتعطى المسموعات ألوانا وتصير المشمومات أنغاما وتصبح المرئيات عاطرة .

ومن ذلك ما حكاه ابن رشيق في ترجمته لابن أبي حديدة التميمي قال: اجتمعت به يوما وأنا سكران فسألني عن حال المكان الذي كنت فيه فوصفته وأفضيت في صفته إلى ذكر غلام كان ساقيا فقلت في عرض الكلام ولم أردوزناً.

كأنهــا مـن وجنتيــه نحكى الـذى فـى ناظريـه

فشربته المسن راحتيك

وفطنت فقلت : أجز يا أبا العباس .

فقال : ألوقتنا البيتان ؟ قلت نعم

فقال بنشاط: وشممت وردة خده 🗀 نظراً ونرجس مقلتيه. ٠

فقلت له أحسنت في شمك بالنظر كما سمع أبو الطيب بالبصر في قوله : كالخط يملاً مسمعي من أبصرا . (٢٧) الكتيبة الطائفة من الجيش ، وهذا اللفظ مستعمل إلى الآن في الجيوش العربية .

(٢٨) خراطيم القوم: سادتهم ومقدموهم في الأمور، وإنما شبههم بالخراطيم التي هي الأنوف لشرف الأنف في الوجه، ومنه اشتقت الأنفة وهي الحمية والغيرة على الشرف، فمن المجاز هو أنف قومه وهم أنف أو أنف الناس.

(٢٩) يشتقوا بالجزم معطوف على ( لم يقولوا ) .

(٣٠) أفرد ضمير المفعول باعتبار ( المذكور ) وهذا كثير في فصيح الكلام والقحف : عظم الجمجمة .

بيوت النمل والذر <sup>(٢١)</sup> فإذا اجتمعن فيه أخذه فنفضه في طست فيها ماء فلا يزال يعيد ذلك في تلك المواضع حتى يقلع أصل النمل والذر من داره ، فإذا فرغ من ذلك ألقاه في الحطب ليوقد به سائر الحطب .

\* \* \*

وكان إذا كان (٣٢) يوم الرءوس أقعد ابنا معه على الخوان ، إلا أن ذلك بعد تشرط (٣٣) طويل ، وبعد أن يقف به على ما يريده ، وكان فيما يقول له :

إياك ونهم  $^{(72)}$  الصبيان ، وشره الزراع  $^{(73)}$  وأخلاق النوائح  $^{(73)}$  ودع خبط الملاحين والفعلة  $^{(74)}$  ونهش الأعراب والمهنة  $^{(74)}$  وكل من بين يديك ، فإنما حظك الذى وقع لك ، وصار أقرب إليك .

(٣١) الذر: صغار النمل.

(٣٢) (كان ) الثانية تامة بمعنى جاء و ( يوم الرءوس ) أى يوم أكلها .

(٣٣) تشرط : تكلف شروطا يلزمها ابنه ، وفي الأساس : تشرط فلان في عمله إذا تنوق وبالغ وتكلف شروطا ليست عليه .

(٣٤) النهم : إفراط الشهوة في الطعام والفعل من باب فرح .

(٣٥) الشره: غلبة الحرص على الطعام، والفعل من باب فرح أيضا وإنما خص شره الزراع لأنهم قوم أهل كد ونصب وحركه فيشرهون إلى الطعام لفرط ما يبذلون من قواهم البدنية، أو لأن معظمهم فقراء، أو لأنهم غير متحضرين.

(٣٦) المفرد: نائحة.

والنوائح: النساء يجتمعن فى مناحة ، والظاهر أنه يريد أن النوائح ينحن ما شاء الله أن ينحن ، فإذا حضر الطعام أقبلن عليه شرهات أو نسين ما كن فيه من بكاء وعويل ، يقول الأب لابنه: فلا يكن شرهك إلى الطعام كشره النوائح.

(٣٧) الملاح : نوتي السفينة وهو سائقها .

والخبط : السير على غير هدى ، فكثيرا ما يحيد الملاح عن طريقه ضالاً أو ذاهبا مع الريح هنا وهناك يقول : لا تذهب في الطعام على غير استقامة وكل ما يليك .

المعلة : كلمة غالبة على عملة الطين والحفر ونحوه كما في القاموس ، والمفرد فاعل ، يقول : لا تكن عنيفًا في أكلك عنف الفعلة في عملهم .

(٣٨) الأعرابى: هو ساكن البدو من العرب، والمهنة، جمع ماهن وهو العبد والخادم. يقول لابنه: لا تنهش اللحم كما ينهشه الأعراب الجفاة والعبيد والخدم فإنهم لا يعرفون آداب المائدة ولا ثقافة لهم ولا تهذيب. واعلم أنه إذا كان في الطعام شيء طريف ولقمة كريمة ومضغة شهية ، فإنما ذلك للشيخ المعظم ، والصبى المدلل ، ولست واحداً منهما ، فأنت قد تأتى الدعوات وتجيب الولائم وتدخل منازل الإخوان ، وعهدك باللحم قريب ، وإخوانك أشد قرما (٣٩) إليه منك ، وإنما هو رأس واحد .

فلا عليك (٤٠٠) أن تجافى عن بعض ، وتصيب بعضاً ، وأنا بعد (٤١١) أكره لك الموالاة بين اللحم ، فإن الله يبغض أهل البيت اللحمين (٤٢٠) .

وكان عمر يقول إياكم وهذه المجازر .

فإن لها ضراوة كضراوة الخمر.

وكان يقول: مدمن اللحم كمدمن الخمر (٢٦).

وقال المسيح ــ ورأى رجلا يأكل اللحم : ــ لحم يأكل لحما !! أف لهذا عملا: (\*\*\*) .

(٣٩) القرم: شدة الشهوة إلى اللحم.

(٤٠) ( لا ) هنا لنفى الجنس واسمها محذوف أى لا بأس عليك ، أما ( أن تتجافى ) فأن والفعل فى تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف ، وتقدير الكلام لا بأس عليك فى أن تتجافى وتتجافى تبتعد وتترك .

(٤١) أي بعد كل ما أسديته لك من النصح .

(٤٢) وفي رواية « البيت اللحم وأهله » وكلاهما حديث شريف .

قيل : هم الذين يكثرون أكل لحوم الناس بالغيبة ، وقيل : هم الذين يكثرون أكل اللحم ويدمنونه ، وهو الموافق للسياق هنا .

(٤٣) أى احذروا مواضع الجزارين التي تنحر فيها الحيوانات وتباع ، واحدها مجزرة بفتح الزاى وكسرها ، وإنما حذرهم منها ونهاهم عنها لأنه كره لهم إدمان أكل اللحوم وجعل لها ضراوة كضراوة الخمر أى عادة كعادتها لأن من اعتاد أكل اللحوم أسرف في النفقة واعتلت صحته .

يقال : أدمن على الشيء كما يقال : أدمن الشيء .

(£٤) الواو للحال والجملة حالية فتقدر « قد » وجوبا أى وقد رأى رجلا .

« ولحم يأكل لحما » لحم الأولى كناية عن آكل اللحم ، والجملة خبرية أريد بها التعجب ، وهو مثل قول إيليا أبى ماضى :

نسى الطين ساعة أنه طين .

« وأف » اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر من هذا العمل .

وذكر هرم بن قطبة اللحم فقال : وإنه ليقتل السباع <sup>(°1</sup>)

وقال المهلب بن أبي صفرة : ــ لحم وارد على غير قرم . هذا الموت الأحمر (٤٦) .

وقال الأول : أهلك الرجال الأحمران .

اللحم والخمر: وأهلك النساء الأحمران الذهب والزعفران (٧٠).

أى بنى: عود نفسك الأثرة ، ومجاهدة الهوى والشهوة ولا تنهش نهش الأفاعى (١٤٠ ولا تخضم خضم البراذين (٢٠١ ولا تدم الأكل إدامة النعاج ، ولا تلقم لقم الجمال (٠٠٠).

قال أبو ذر لمن بذل من أصحاب رسول الله عَلَيْتُهُ : ( تخضمون ونقضم والموعد الله ) (٥١) .

(٤٥) هرم بن قطبة بن سنان بن عمر الفزارى صحابى جليل ، عرف برجحان العقل وإصابة الرأى ، وهو يريد الإكثار من أكل اللحم ؛ أى إذا كان الإكثار من أكل اللحم يقتل السباع ، فما بال الإنسان ؟!

(٤٦) لحم وارد على غير قرم : أي لحم يأكله من لا يشتهيه .

(٤٧) الذهب للحلية والزعفران للتطيب ، أي أهلكهن حب هذين ويقال لهما : الأصفران أيضا .

(٤٨) الأفاعي : جمع أفعي للأنشى ، وأفعي الذكر .

(٤٩) الخضم : الأكلّ بجميع الفم ، والبراذين : جمع برذون على وزن فرعون ، والبرذون من الخيل هو العظيم الخلقة الجافيها الغليظ الأعضاء .

(٥٠) اللقم: سرعة الأكل والمبادرة إليه.

(٥١) أى بذل ماله من الصحابة رضوان الله عليهم ، والمراد بالخضم هنا بذل المال ففي القاموس ، وخضم له من ماله أى أعطاه .

والقضم : الأكل بأطراف الأسنان ، أى أنهم يبذلون مالهم فى سبيل الله ، أما نحن الفقراء ، فإننا لا نشره فى الأكل ، بل نرضى بالقليل مما يجودون به علينا تعففاً ، ومعنى ( والموعد الله ) أى : يوم الله وهو يوم القيامة ففيه الجزاء .

هذا كله على جعل ( بذل ) بالذال .

أما جعلها ( بدَّل ) أى غير طريقته من العفة والنزاهة وأقبل على الدنيا بشراهة ، فيكون كلام أبى ذر للتقريع والتوبيخ والوعيد . إن الله قد فضلك فجعلك إنسانا ، فلا تجعل نفسك بهيمة ، ولا سبعا (٥٢) واحذر سرعة الكظة (٥٣) وسرف البطنة .

وقد قال بعض الحكماء : إذا كنت بطينا فعد نفسك من الزمنى . وقال الأعشى :

والبطنة مما تسفه الأحلاما (ث)

\* \* \*

واعلم أن الشبع داعية البشم وأن البشم (٥٥) داعية السقم ، وأن السقم داعية الموت .

ومن مات هذه الميتة فقد مات ميتة لئيمة ،

وهو قاتل نفسه ، وقاتل نفسه ألوم من قاتل غيره (٥٦) .

واعجب إن أردت العجب وقد قال الله جل ذكره : ولا تقتلوا أنفسكم ، وسواء قتلنا أنفسنا أو قتل بعضنا بعضا كان ذلك للآية تأويلا .

أى بنى : إن القاتل والمقتول في النار <sup>(٥٠)</sup> .

= أى : تسرفون فى الطعام والشراب وتكثرون منه وتنسوننا نحن الفقراء فلا نجد إلا ما نقضمه ولنا ولكم موقف بين يدى الله تعالى فينصفنا فيه منكم .

(٥٢) أى لا تكن عند الأكل كالبهيمة أو السبع ، والبهيمة كل ذات أربع قوائم من دواب البر والماء ، والسبع ما يفترس الحيوان ويأكله قهرا وقسرا كالأسد والنمر والذئب وغيرها ، والجمع أسبع ، وسباع الطير هي التي تصيد .

(٥٣) الكظة : الامتلاء من الطعام ، ينهاه عنها وعن سبب سرعتها وهي الأكل بلا مضغ .

(٥٤) البطين : عظيم البطن من كثرة ما يأكل .

الفعل : بطن والمصدر بطَنٌ وبطنة و ( الزمنى ) جمع زمين وهو ذو العاهة الذى يدوم مرضه زمنا طويلا ، وفعله من باب تعب ( الأحلام ) جمع حلم وهو هنا العقل و ( تسفه الأحلام ) : تطيشها .

(٥٥) بشم بشما اتخم بتشديد التاء مفتوحة من كثرة الأكل.

(٥٦) لئيمة أى دنيئة ، وألوم من قاتل غيره أى أحق منه بأن يلام .

 (۵۷) أى أن من مات بالتخمة فقد قتل نفسه فهو قاتل ومقتول في وقت معا ، وهو في النار على رأيه . ولو سألت حذاق الأطباء لأخبروك أن عامة أهل القبور ، إنما ماتوا بالتحم واعرف خطأ من قال أكلة تمنع أكلات ، وقد قال الحسن البصرى :

يا ابن آدم : كل في ثلث بطنك ، واشرب في ثلث بطنك ودع الثلث للتفكر والتنفس .

وقال بكر بن عبد الله المزنى (^^) :

ما وجدت طعم العيش حتى استبدلت الخمص بالكظة وحتى لم ألبس من ثيابي ما يستخدمني ، وحتى لم آكل إلا مالا أغسل يدى منه (٥٩) .

يابنى والله ما أدى حق الركوع ولا وظيفة السجود ذو كظة ولا خشع لله ذو بطنة ، والصوم مصحة ، والوجبات عيش الصالحين (٦٠٠) .

ثم قال:

لأمر ما طالت أعمار الهند ، وصحت أبدان الأعراب .

فلله در الحارث بن كلدة حين زعم أن الدواء الأزم وأن الداء هو إدخال الطعام في إثر الطعام (٢١) .

(٥٨) كان من أفاضل التابعين صالحا تقيا حسن الملبس كثير الإنفاق عليه .

(٩٥) خمص إذا جاع أى حتى اتخذت الخمص بدل الكظة و « يستخدمنى » أى يجعلنى خادما له بالمحافظة عليه لأنه ثمين .

والمأكولات التي لا يغسل الإنسان يديه منها هي غير ذات الدسم .

(٦٠) « يابني ... ذو بطنة » أى لأن الممتلىء لا يمكن أن يركع في الصلاة تمام الركوع ولا أن يسجد تمام السجود ، والخشوع وتفريغ القلب الله لا يكون مع التخمة .

« والصوم مصحة » أي يصح عليه وهو مفعلة من الصحة .

« والوجبات » جمع وجبة وهي الأكلة الواحدة في اليوم والليلة ويراد بالصالحين هنا العباد والزهاد ، وذلك ليتجردوا لعبادتهم .

(٦١) أى لأمر عظيم طالت أعمار الهند يقصد أعمار أهلها والحارث بن كلدة : طبيب العرب ،
 سار إلى فارس وتعلم هناك الطب واشتهر فيه ونال به مالا وأدرك الإسلام .

وساًله عمر عن الطب فقال هو الأزم أى الحمية ، أزم يعنى أمسك عن الطعام والشراب . وإدخال الطعام في أثر الطعام أو في إثره أى بعده بمدة قريبة . أى بنى : لم صفت أذهان العرب ، ولم صدقت أحساس الأعراب ، ولم صحت أبدان الرهبان مع طول الإقامة فى الصوامع وحتى لم تعرف النقرس ولا وجع المفاصل ، ولا الأورام إلا لقلة الرزء من الطعام وخفة الزاد والتبلغ باليسير (٦٢) .

أى بنى إن نسيم الدنيا وروح (١٣٠ الحياة أفضل من أن تبيت كظيظا ، وأن تكون بقصر العمر خليقاً .

وكيف لا ترغب في تدبير يجمع لك صحة البدن وذكاء الذهن وصلاح المعي وكثرة المال والقرب من عيش الملائكة (١٤) .

#### \* \* \*

أى بنى : لم صار الضب أطول شيء عمرا إلا لأنه يعيش بالنسيم (١٥٠) .

ولم زعم (<sup>۱۱۱)</sup> الرسول عَلِيْكُ أن الصوم وجاء <sup>(۱۷)</sup> إلا ليجعل الجوع حجازا دون الشهوات .

(٦٢) « لم » الأولى و « لم » الثانية و « لم » الثالثة كلها المعنى « ما » والأحساس جمع حس وهو الشعور بالشيء ، وصدق الإحساس صحته وسلامته وخلوه من شوائب الضعف ، و « حتى لم تعرف النقرس » أى وظل شأنهم هكذا حتى ، فليست الواو في الحقيقة داخلة على حتى ، والنقرس ورم يحدث في مفاصل القدم .

والتبلغ باليسير : الاكتفاء به .

(٦٣) روح الحياة أى راحتها .

(٦٤) التدبير: مصدر دبرت الأمر أى فعلته عن فكر وروية ، وقد أطلق المصدر وأريد به الأمر المدبر وهو المتفكر فيه الذى أحكمته العقول والتجارب ألا وهو الاكتفاء باليسير من الطعام والبعد عن الكظة ، « والمعى » واحد الأمعاء .

وقوله « والقرب من عيش الملائكة » أي من حياتهم إذ هم لا يأكلون ولا يشربون .

(٦٥) كون الضب لا يعيش إلا بالنسيم ولا يأكل مطلقا غير صحيح ، وقد صدق الثورى خرافة قديمة فقالها لابنه .

(٦٦) الزعم : القول يكون حقا ويكون باطلا وهو أحد الأقوال فيه ، فقوله : زعم الرسول معناه قال حقا ، وقوله تعالى ﴿ هذا لله بزعمهم ﴾ معناه بقولهم الكذب .

(٦٧) وجاء : مانع من الشهوات ، ولذا حث عَلِيْكُ من لم يستطع الزواج على الصوم .

افهم تأديب الله فإنه لم يقصد به إلا إلى مثلك

أى بنى : قد بلغت تسعين عاما ، ما نغض لى سن (١٦٠ ، ولا تحرك لى عظم (٢٩٠ ولا انتشر لى عصب (٢٠٠ .

ولا عرفت دنين (١١) أذن ، ولا سيلان عين ، ولا سلس بول ، ما لذلك علة إلا التخفيف من الزاد ، فإن كنت تحب الحياة ، فهذه سبيل الحياة وإن كنت تحب الموت ، فلا يبعد الله إلا من ظلم (٢١) .

\* \* \*

(٦٨) نغض : اضطرب وتحرك ، ويروى ما نقص .

<sup>(</sup>٦٩) يظهر أن المراد بالتحرك هنا الالتواء كاحديداب الظهر .

<sup>(</sup>٧٠) الانتشار : الانتفاخ في العصب بسبب التعب « الورم » .

<sup>(</sup>٧١) الدنين : صوت الذباب والنحل والزنانير ونحوها من هينمة الكلام الذي لا يفهم ، والمراد نحو هذا الصوت في الأذن من الكبر .

<sup>(</sup>٧٢) لا يبعد الله : لا يهلك الله ، وجواب الشرط محذوف وتقدير الكلام هكذا : وإن كنت تحب الموت فأنت هالك لأنك ظالم لنفسك والله لا يهلك إلا من ظلم .

وانظر البخلاء جـ ٢ ص ١٢ ـــ ٢٣ .

لا نعدو الحق إذا قلنا إن الجاحظ سبق الناس جميعا ، فوضع في كتاب البخلاء أصول علم البخل وفلسفته ، من حيث أن البخل عرض من أعراض النفس وغريزة من غرائزها ، واحتج له بما يبهر اللب ويسحر النفس : لطف عبارة وبراعة صياغة وحسن تأت ؛ حتى أن القارىء ليفرغ من الكتاب وليس في نفسه صورة من صور البخل مما قد يقع في الحياة أو يخطر على البال إلا صادفها فيه ولمسها به .

\* \* \*

لم يجهد الجاحظ نفسه وهو يصور البخلاء في هذا الكتاب لأنه لم يبعثهم من عصور التاريخ وبطون الكتب ، بل جاء بهم من بيئته ، واستمدهم من خلطائه وخلصائه .

إما من البصريين ، وإما من البغداديين ، وإما من غير هؤلاء وأولئك ممن سمع عنهم أو رويت له أخبارهم في البخل ، ومذاهبهم في الجمع والمنع ثم خلع عليهم جميعا من متين أسلوبه ورشيق لفظه وحلو تنسيقه ؛ ما يجعلك تقرأ لهم فتحس بأنهم وقد قضوا نحبهم — أحياء مناضلون جادون أو هازلون يفهمون الحياة نحوا من الفهم قد يكون عجيبا ، لكن لا عجب ، فالجاحظ هو الذي يشعر ويفكر ثم يعبر .

وقد يخدعك عن نفسك فتظن حين تسمعه يقول:

« حدثنا » أو « أخبرنا » أنه ينقل عن غيره ، لكن إذا حققت النظر علمت أن كل ما في البخلاء من كلامه ، لا نستثنى من ذلك إلا ما عرف صاحبه كرسالة سهل بن هارون ، وإلا ما يرصع به أحاديثه من أثر مشهور أو قول مأثور عن صحابي أو تابعي ؛ وإلا ما يعرض في أقواله من حديث شريف أو آية كريمة .

※ ※ ※

وفنون الجدل في كتاب البخلاء شتى ، وكلها تدل على رسوخ قدم الجاحظ في الفلسفة وعلو كعبه في المنطق وعلوم الأوائل .

وربما نصب نفسه لمجادلة صديق له في أمر من الأمور وقد أرهف لسانه وأعمل بيانه ، فلا يفتأ يداور ويحاور حتى يظفر به ويقهره

وكأنه \_ وهو المعتزلى \_ يريد أن يلقى علينا درسا هى البحث والمناظرة ، ولعله رأى من أول الأمر أن يفهم القارىء أن (كتابه ) ليس مجرد أقاصيص وبوادر ، بل هو آراء فى البخل ، وصور من عقول البخلاء ، قد تكون أحيانا شاذة ، وأحيانا سخيفة ولكنها فى جميع أحوالها مدعومة بالبراهين ومؤيدة بالحجج

وستضحك وأنت في غمار هذا النضال وستبتسم من حسن الصوغ ومتانة السبك ؛ ومن تمويه الباطل حتى يعود كالحق ، ومن ستر الحق حتى يرتد كالباطل .

نعم ستضحك وستبتسم ، فإن من أغراض الجاحظ هي هذا الكتاب أن تضحك وأن بتسم .

قال في مقدمته « وأنت في ضحك منه إذا شئت ، وفي لهو إذا مللت الجد » لكأنه ـــ وهو الخبير بالنفس البشرية ـــ قد رأى أن في مداركة الجد ، ومواصلة الكد ، جهداً وعنتا فنفخ فيه من روح الدعابة و الفكاهة ، ما يكون به الجمام والدعة .

أو لكأنه رأى ـ وهو الفاهم للدين ـ أن يستعين بهدى محمد ، ففى حديث ابن عباس أنه عَلَيْتُ كان يقول : إذا أفاض من عنده فى الحديث بعد القرآن : أحمضوا ، أى أفيضوا فيما يؤنسكم من الكلام ، لما خاف عليهم الملال أحب أن يريحهم فأمرهم بالأخذ فيما يروح عنهم .

\* \* \*

فالكتاب كما ترى ليس بالهين اللين ، بل هو كتاب بعيد الغور عميق المذهب ، حيكت أفكاره وصبت آراؤه في قوالب سامية من البيان ومناهج عالية من الدليل والبرهان .

وأنت فيه بين متاعين : متاع الشكل ومتاع المضمون .

وهو يتردد بين الإيجاز والإطناب ، ولكن الإيجاز عليه أغلب ، وقد يشتد حتى يتحول إلى إبهام ، فإنه لتجبهك منه جمل نثرت هنا وهناك تتريث عندها وتتلوها مراراً ، ثم لا تنفك تعاودها حتى ينفتح لك مغلقها ويسلس قيادتها ، وتسأل عن سر هذا الغموض فإذا بك أمام ضمائر متشابكة ومراجع لهذه الضمائر مبعثرة .

وشبيه بهذا في الاستصعاب ماقد يصادفك من عود الضمير على غير مذكور صريح ، وإنما يتصيد من المقام .

أو تأنيث الضمير ، وكان مقتضى الظاهر أن يذكر ، أو تذكيره وكان مقتضى الظاهر أن يؤنث .

وما إلى ذلك مما يعطل الانسجام ويشوش على الذهن.

وليس هذا فقط ، بل إنك قد تجد في الحين بعد الحين عبارات تكاد تكون غربية عن الكتاب

نابية عن ذوقه ، لما فيها من التواء تركيب وضعف تأليف .

ولعل هذا هو ما أشار إليه الجاحظ بقوله:

« وإن وجدتم في هذا الكتاب لحنا أو كلاما غير معرب ، ولفظا معدولا عن جهته فاعلموا أنا تركنا ذلك ، لأن الإعراب يبغض هذا الباب ويخرجه عن حده » (١) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البخلاء جد ۱ ص ۷۸ وانظر مقدمة التحقيق للعالمين الجليلين على الجارم وأحمد العوامرى ص ۲ سد ۱۳ .

# البحترى

#### شعرہ ــ سينيته

#### البحترى:

هو الوليد بن عبيد الله ، نسبته إلى بحتر ( البحترى ) ثم إلى طيىء [ الطائى ] ثم إلى قحطان [ القحطاني ] .

وهو عربي صميم ، لأن أمه ــ كأبيه ــ عربية ، قال :

بنبي ناهل مهلا فان ابسن أختكم

لـ عزمـات هـزل آرائهـا جـد

ومن قوله في الفخر بأصوله :

وإذا مسا عسددت يحيسى وعمسرأ

وأبائــــا وعامـــراً والوليــــدا

وعبيـــــــداً ومسهـــــــراً ونجديـــــــاَ

لم أدع من مناقب المجد ما يق

نع من هَـم أن يكون مجيدا

ذهببت طيسىء بسابقسة المج

ــد على العالميــن بــأساً وجــودا \* \* \*

فى سنة ٢٠٦ هـ ولد بمنبج ، وهى مدينة صغيرة قرب حلب ، وكان على شواطىء الفرات كثير من قبائل طيىء ، فأكثر البحترى من التردد عليهم والأخذ عنهم حتى صار عربى اللهجة كما هو عربى النسب . وقد بقيت ( منبج ) وما حولها في بؤرة الشعور منه طيلة حياته ، فلم ينسها وهو ينهل ويعل من عز بغداد ونعيمها ، لم ينسها ، بل اشتد تذكره لها بعد مقتل مولاه الفتح وخليفته المتوكل .

وحب الوطن شيء طبيعي لا يُسأل عن علته ولا تلتمس الأسباب له . قال شوقي :

وطنى لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى إليه فى الخلد نفسى فإذا أضفنا إلى ذلك أنه أحب به ، ثم ترك محبوبه وراءه فيه ، وقفنا على سر اللوعة الدفينة فى نفسه ، والدمعة المترقرة دوما فى عينيه .

قالوا : عشق البحترى علوة بنت زرعة الحلبية ، ولعلها كانت حبه الأول ، فلم يفتر عن ذكرها والنسيب بها في شعره .

ومن قوله يتحسر على نفسه :

جفــــوت الشام مرتبعـــــى وأنسى

وعلسوة خلتسي وهسوى فسيؤادي (١)

وإذا صفا زمانه له وأناله مرامه تذكر منبج وجعلها في نعماه مضرب المثل واقرأ قوله الممدوح له:

لا أنسين زمنا لديك مهذبا

وظلال عیش ۔ کان عندك ۔ سجسج في نعمة أوطئتها فأقصت في

أفيائها فكأننسى فسى منبسج (٢)

كبر البحترى بمنبج وكبرت معه موهبته الشعرية ، فتحركت همته إلى العراق مقر الخلافة وموطن الأمراء والعظماء ، وقد مدحهم حتى عرف بينهم واختص منهم بالفتح ابن خاقانا وزير المتوكل قال البحترى : أدخلت عليه فأنشدته ، وكان أول ما اهتز له قولى :

<sup>(</sup>١) الخلة : الصديق الذكر والأنثى والواحد والجمع .

<sup>(</sup>٢) يوم سجسج : لا حر ولا قر .

وقد قلت للمعلى إلى المجد طرف

دع المجد فالفتح بن خاقان شاغله

صفت مثلما تصفو المدام خلالمه

ورقت كما رق النسيم شمائله

فأعطاني خمسة آلاف درهم وقال لى : أمير المؤمنين يخرج لصلاة الفطر فاعمل شعرًا تنشده إياه إذا رجع قالوا : فعمل البحترى ما أمره به الفتح ثم دخل على المتوكل فأنشده قصيدته التي منها :

أبسر علسى الأنسواء نائسلك الغمسر

وبنت بفخر ما يشاكك فخر

وأنت \_ أمير المؤمنين \_ في الموضع الذي

أبى الله أن يسمو إلى قدره قدر

تحسنت الدنيا بعدلك فاغتدت

وآفاقها بسيض وأكنافهسا خضر (١)

فأمر له المتوكل بعشرة آلاف درهم .

وما زال البحترى مختصا بالفتح حتى صار صاحب شفاعته ، ومازال الفتح يكرمه حتى صيره من جلساء وندماء المتوكل .

\* \* \*

ويحدث التاريخ أن المنتصر بن المتوكل وولى عهده قد تآمر مع الأتراك على قتله لما رآه يهم بخلعه من ولاية العهد ويغلظ له في القول ، وكان الفتح بمجلسه ، فقتل معه .

أما البحترى ـــوكان ثالثهم ــ فقد نجا بنفسه من هذه المذبحة ، وكم كان شجاعا ووفيا وهو يشهد بما رآه ويدعو على الخليفة الجديد بقوله :

الغمر : الكثير .

بنت: تميزت.

والمراد ببياض الآفاق ، واخضرار الأكناف كثرة الخصب ، فإن الآفاق تبيض بالسحاب المتراكم ، والأكناف تخضر بالزرع النابت .

<sup>(</sup>١) أبر : زاد. الأنواء : جمع نوء وهو سقوط نجم وظهور آخر وكانوا يستدلون به على المطر فأطلق وأريد به المطر نفسه تجوزا .

أكان ولى العهد أضمر غدرة ومن عجب أن ولى العهد غادره فلا ملك الباقى تراث الذى مضى ولا حمدلت ذاك الدعاء منابره

وأكثر من ذلك حرَّض على الأخذ بالثأر منه فى قوله: حرام علمى السراح بعسدك أو أرى دما على الأرض حائسه وهل أرتجى أن يطلب المدم واتسر

امدى الدهـر والموتـور بالــدم واتــره \* \* \*

ولما سكت عنه الغضب وتحركت فيه وبه شهوة المال مدح المنتصر وأربعة الخلفاء الذين تعاقبوا على الحكم بعده وهم المستعين والمعتز والمهتدى والمعتمد .

ولكنه كان يمدحهم من منبج فقد عاد إليها وأقام بها بعد مقتل المتوكل وكان يختلف إلى هؤلاء الخلفاء وإلى غيرهم لمدحهم ، وفي سنة ٢٨٤ هـ مات بمنبج .

# شعر البحترى

كان البحترى معروفا بأنه يلقى من شعره ما لا يرضى عنه وهذه ميزة فريدة جعلت. شعره كله جيداً .

ومعظم النقاد إن لم يكن كلهم قد أجمعوا على أنه لم يأت بعد أبى نواس من هو أشعر من البحترى ، ولا بعد البحترى من هو أطبع منه على الشعر ، وليس ذلك بمستغرب ، فالبحترى وإن كان قد نشأ في عصر ازدهرت فيه العلوم وتعددت المعارف وتنافس الناس في تحصيلها وحضور مجالسها ، إلا أنه كان من أهل الشام ، ولقد كانت الحركة العلمية بالشام هادئة لينة .

نريد أن نقول :\_\_

إن البحترى قد قال الشعر بما فيه من فطرةلم تعقدها العلوم ولم تفسدها الفلسفة ، واتخذ من شعر الشعراء مدد معانيه .

لهذا لا يعد البحترى من أصحاب المعانى المخترعة

أما لفظه وأسلوبه فقد جمع بين فضيلتي البداوة والحضارة .

فضيلة البداوة وتتمثل في صدق التعبير والهجوم على الغرض.

وفضيلة الحضارة وتتمثل في رقة اللفظ ودقة العبارة .

ولما كان شعر البحترى كذلك اعتبره نقاد الأدب الشاعر الحقيقي ، واعتبروا أمثال أبي تمام والمتنبي والمعرى حكماء .

سئل أبو الطيب عنه وعن أبى تمام وعن نفسه فقال : \_\_\_ أنا وأبو تمام حكيمان والشاعر البحترى .

أورد ابن الأثير هذه الإجابة للمتنبى وقرظه عليها بقوله :ــــ

ولعمرى إنه أنصف في حكمه وأعرب بقوله هذا عن متانة علمه ، فإن أبا عبادة أتى في شعره بالمعنى المقدود من الصخرة الصماءفي اللفظ المصوغ من سلاسة الماء ، فأدرك بذلك بعد المرام مع قربه إلى الأفهام وما أقول إلا أنه أتى في معانيه بأخلاط الغالية ورقى في ديباجة لفظه إلى الدرجة العالية .

\* \* \*

وقبل ابن الأثير أثنى الثعالبي على البحترى بقول أبي القاسم الإسكافي : « استظهاري على البلاغة بثلاثة : القرآن وكلام الجاحظ وشعر البحتري » .

وحين نقرأ هذا الكلام للإسكافي نعجب وقد نغضب ، لأننا إذا تقبلنا جمعه بين أشرا لجاحظ وشعر البحترى بصدر رحب ، فإننا نضيق ذرعا بجمعه بينه وبين القرآن الكريم ، لكن لاعجب ولاغضب ؛ فشعر البحترى هو الشعر المسمى « سلاسل الذهب » .

### السينية

ذكر أبو هلال العسكرى في كتابه « ديوان المعانى » أن الصولى قال : سمعت عبد الله بن المعتز يقول : لو لم يكن للبحترى إلا قصيدته السينية في وصف إيوان كسرى ، فليس للعرب سينية مثلها ، وقصيدته في البركة ، واعتذاراته في قصائده إلى الفتح التي ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة إلى النعمان مثلها ، وقصيدته في دينار بن عبد الله .

لكان أشعر الناس في زمانه فكيف إذا أضيف إلى هذا صفاء مدحه ورقة تشبيهه . والبحترى من وجهة نظر ابن رشيق أحد الشعراء الذين أجادوا في جميع الأوصاف ، وإن غلبت على بعضهم الإجادة في بعضها كامرىء القيس وأبي نواس والبحترى وابن الرومي وابن المعتز وكشاجم والذي يغلب على البحترى وصف القصور وما يحيط بها .

وممالاشك فيه أن قصيدته في إيوان كسرى هي عروس شعره بعامة و نموذج إجادته في الوصف بخاصة .

وهي تمثل اتجاها جديدا هو العناية بالآثار الباقية للأمم السالفة .

لكن البحترى مضى دون أن يقتفى أحد أثره فيه ، وظل الأمر كذلك حتى أشادت المدنية الحديثة بتلك الآثار ، وكان ذلك بعد ألف عام تقريبا ، على أيدى محمود سامى البارودى ، وإسماعيل صبرى ، وأحمد شوقى ، فقد حذوا حذو البحترى وتنبَّهوا \_\_ مثله \_\_ إلى هذا الغرض الجليل النبيل .

وإذا قيل : إن وصف الديار وبكاء أهلها عادة عربية قديمة .

فإننا نقول: إنه لم يتوسع أحد فيها توسع البحترى ، فيخرج بحديثها من الغزل ، ومجرد اللهو إلى جد الحقيقة ، والوفاء للتاريخ ، ومن عجب أن تنال سينية البحترى هذه الشهرة ثم لايكون من الشعراء اتجاه إلى موضوعها وتقليد له في منحاها .

ومرجع ذلك \_ فيما نرى \_ إلى أن موضوعها خالص للحقيقة ، ليس فيه زلفى لرئيس ، ولا وراءه مطمع في عطاء ، وماأصدق ابن المعتز في قوله : « ليس للعرب سينية مثلها » .

ولو قال : « ليس للعرب قصيدة مثلها لصدق » (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر مقدمة محقق ديوان البحترى الأستاذ حسن كامل الصيرفى فى صدر الجزء الأول وتاريخ الأدب العربى لمحمود مصطفى جـ٢ ص ٤٨١ ـــ ٥٠٤ ، والوسيط فى الأدب العربى وتاريخه للشيخين مصطفى عنان وأحمد الاسكندرى ص ٢٦٦ ــ ٢٦٨ ، وديوان البحترى جـ ٢ ص ١١٥٢ ــ ١١٦٦ ، والموازنة بين الشعراء للدكتور زكى مبارك ص ١٢٤ ــ ١٧٠ ، وديوان المعانى لأبى هلال العسكرى ، والعمدة لابن رشيق ، والمثل السائر لابن الأثير .

وهذه هي :

۱ ــ صنت نفسی عما یدنس نفسی

وترفعت عن جدا كل جبس

٢ \_ وتماسكت حين زعزعني الدهـ

ر التماسا منه لتعسى ونكسى (٦)

٣ ــ بلغ من صبابة العيش عندى

طففتها الأيام تطفيف بـخس (4)

٤ ــ وبعيد ما بين وارد رفه

علـــل شربـــه، ووارد خــــمس (٥)

ه \_ وكأن الزمان أصبح محمو

لَا هـــواه مــع الأخس الأخس

٦ ــ واشترائى العراقَ خطـة غَبْــن

بعد بيعي الشآم بيعة وَكُس (١)

٧ \_ لا تُرُزني مُـزاولا لاختبـارى

بعد هذی البلوی فتنکر مَسِّی (۲)

(٢) الجدا: العطاء، والجبس: الجبان واللئيم والثقيل الروح.

(٣) النكس : انقلاب الشخص على رأسه أو سقوطه كلما نهض ، وعود المريض إلى مرضه .

(٤) البلغ: جمع بلغة وهي مايتبلغ به في العيش ولا يفضل منه شيء ، الصبابة: بقية الشيء والبقية من الماء ، التطفيف: النقص في الوزن والتقدير .

(٥) الرفه : طيب العيش ولينه ، يقول : رفهت الإبل إذا وردت الماء متى شاءت والعلل : ورود الماء ثانية بعد الورود الأول الذى يسمى النهل ، وارد خمس : إظماء الإبل وهو أن ترعى أربعة أيام ثم ترد اليوم الخامس .

(٦) الغبن: الخداع في البيع والشراء.

الوكس: النقصان والخسارة .

ويروى : واشتراى ، بحذف الهمزة كما يروى ، وبيعي للشام .

(٧) لا ترزني : رازه يروزه : جربه ، فلا ترزني منه معناها : لا تجربني .

۸ \_ وقدیماً عهدتنی ذاهننات

آبیات علی الدنیات شمس (۸)

۹ \_ ولقد رابنی نُبُوُ ابین عمی

بعد لیین مین جانبیه وأنس (۹)

۱۰ \_ وإذا ما جُفیتُ کنت جدیراً

أن أری غیر مصبح حیث أمسی

۱۱ \_ حضرت رحلی الهُموم فوجَّه الیض المدائین عَینسی (۱۰)

۲۱ \_ أتسلی عن الحظوظ وآسی

لمحیل مین آل ساسان درس (۱۱)

المحیل مین آل ساسان درس وتیسی

(٨) الهنات : خصال الشر ، وقد استعملها الشاعر دون تخصيص -

الشمس: العنيدة التي لا تذل.

(٩) النبو : الجفوة والنفور ، وابن عم الشاعر هو الراهب عبدون بن مخلد .

وكان البحترى قد نظم سينيته هذه في الحقبة التي زار فيها ابن عمه هذا ، ومدحه بقصيدة منها قوله : من عطاء الإله بلغت نفسى .. صونها ثم من عطاء ابن عمى . وقوله : معاتبا إياه على نبوه له وإعراضه عنه :

وكان الإعسراض عنسى قضاء فاصل عن ألية منك حتسم وكان الإعسراض عنسى قضاء (١٠) حضرت: نزلت وطرأت.

العنس: الناقة القوية.

(۱۱) درس : مندرس وهو ما عفا أثره آل ساسان: بنو ساسان وهم أهل كسرى أنو شروان ملك الفرس .

ومعلوم أن الألف في آل منقلبة عن همزة هي بدل من هاء أهل.

ولا يستعمل الآل في كل موضع يستعمل فيه الأهل ، وإنما تختص بالأشراف من الناس ، نقول ، القراء آل الله والأتقياء آل محمد ، وفي القرآن الكريم .

« وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه » ونقول : أهل اللص ـــ مثلا ـــ لا آل اللص .

۱۶ \_\_ وهم خافضون فی ظل عال
مشرِفٍ یَـحْسرُ العیـون ویُــخْسی (۱۲)
۱۵ \_\_ مغلق بابه علی جبل القَبْــ
\_ \_\_ق إلـی دارتْـی خِـلاَطٍ ومَـکْسِ (۱۲)
۱۲ \_\_ حِلَل لم تکن کأطلال سُعدی
فی قِفار مـن الـبسابس مُـلْس (۱۲)
المُحاباةُ مِنِّـی
المُحاباةُ مِنِّـی
الم تُطقها مَسْعَـاةُ عنْس وعـبْس (۱۲)

(١٢) يحسر : ينقطع دون الغاية فلا يصل إلى النهاية .

يخسى : يكل ويعيى فيذل ويخزى ، قال تعالى في سورة تبارك «ثم ارجع البصركرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير » .

خافضون : ناعمو العيش ، ولعل الشاعر قد قصد المطابقة اللفظية بين ( خافضون ) وبين ( فى ظل عال ) وهو هنا يشير إلى طبيعة بلاد فارس بحدودها وبما يكتفنها من جبال شاهقة .

وقد ذكر جغرافيو العرب أن كسرى أنو شروان ملك الفرس فى المائة السادسة للميلاد قد بنى سورا يمتد من ( دربند ) حتى الغرب بالصخر والرصاص ، وجعل عرضه ثلثمائة ذراع وعلاه حتى الحقد برءوس الجبال ثم قاده فى البحر وجعل عليه بابا وكل به الحراس .

يقول البحترى عن هذا السور في البيت التالي [ مغلق بابه ] .

(١٣) القبق : جبل متصل بباب الأبواب وبلاد « اللان » وهو آخر حدود « أرمينية » ويقال أيضا ، القبج وهو جبل القوقاز ، « خلاط Chelat أو أخلاط » : هي قصبة أرمينية الوسطى كانت على الشاطىء الغربي لبحيرة « وان » ويطل عليها الجبل العظيم « كوه سيبان » ، و ( مكس ) موضع بأرمينية من ناحية « السفرجان » إلى قرب « قاليقلا » .

(12) حلل: جمع حلة بكسر الحاء: منازل وديار.

البسابس: القفار.

الملس: التي لا نبات فيها .

(١٥) المساعي: المكرمات واحدتها مسعاة.

عنس: قبيلة قحطانية من اليمن.

عبس : قبيلة عدنيانيه من نجد .

۱۸ ــ نقل الدهر عهْدَهُنَّ عن الجــ

ــدَّة حتــي , جعْــنَ أَنْضاء لُــنِس (٢١)

۱۹ ــ فكأنَّ الجِرماز من عـدم الأ

نس وإخلالــــه بنيـــــة رَمْس (١٧)

۲۰ ــ لو تراه علمت أن الليالــي

جعــلت فيـه مأتمــاً بعــد عُــرْس

۲۱ ــ وهو يُنبيك عن عجائب قوم

لا يُشاب البيــانُ فيهــم بِلَــنِس (١٨)

لا يُشاب البيــانُ فيهــم بِلَــنِس (١٨)

كيّــة أرْتــعْت بيــن روم وفــرْس (١٩)

(١٦) جدة الشيء: حداثته.

الأنضاء جمع النضو وهو المهزول من الحيوان ، ومن الثياب : البالي .

تقول : أنضيت الثوب أى أبليته من كثرة البسمي له ، وتقول : ركبت نضوا من الأنضاء ، وقد أنضته الأسفار أى أجهدته وتوشك أن تهلكه .

واللبس: الاستعمال مصدر لبس بالثوب.

(١٧) الجرماز: كلمة فارسية أصلها كرمازى أى إيوان، وقد حولها الشاعر بالتعريب إلى جرماز، قال ياقوت عنه: هو اسم بناء كان عند أبيض المدائن ثم عفا أثره وكان عظيما. الإنس، يجوز فيه كسر الهمزة بمعنى الخلو من السكان، ويجوز الضم وعدمه يعنى الوحشة.

الإخلال: الترك والغياب، من أخل بالمكان أى غاب عنه وتركه، ورواية معجم الأدباء « وإخلاقه » جـ ١٩ ص ٢٥٥ .

الْبنية: الشيء المبنى .

الرمس: القبر.

(١٨) اللبس : عدم الوضوح .

(١٩) انطاكية : مدينة في شمالي سورية ، وهي الآن مدينة تركية ، جاء في معجم البلدان ( وقد كان في الإيوان صورة كسرى أنو شروان وهو يحارب بجيشه أهل أنطاكية ويحاصرهم هم وقيصر ملكهم جد ١ ص ٣٩٥ طبعة مصر ) .

۲۳ ــ والمنایـا مواثــلٌ ، وأنـــوشِر والمنایـا مواثــلٌ ، وأنـــوشِر والله و

٢٥ \_ وعِـرَاكُ الرجـال بيـن يديْــه

في نُحفُوتٍ منهم وإغْماض جَـرْس (٢٢)

۲٦ \_\_ مِنْ مُشيح ِ يَهْوِى بعامل رُمْح \_\_\_\_ ٢٦

ومُليــح مِــن السِّنـانِ بِتُــرْس (٢٣)

٢٧ \_\_ تصف العينُ أنهم جدّ أحيا

ء لهم بينهم إشارة خررس (٢٤)

(۲۰) يزجي : يسوق .

الدرفس : العلم الكبير معرب درفش بالفارسية والموقعة التي يشير إليها الشاعر وكانت مسجلة على جدار الإيوان وقعت سنة ٥٤٠ م بين الروم والفرس .

(٢١) الورس: في اللسان أنه نبت أصفر يصبغ به ونباته كالسمسم، وفي المعجم الوسيط: أنه نبت من الفصيلة البقلية والفراشية، وهي تنبت في بلاد العرب والحبشة والهند، وثمرتها قرن يكون عند نضجه مغطى بغدد حمراء، ولا حتوائه على هذه الغدد الحمراء يستعمل لتلوين الملابس \_ وبخاصة الحريرية \_ باللون الأحمر.

لكن جاء في هذا المعجم ، أصفر ورس أي شديد الصفرة .

وهذا يعني أن القماش كان أصفر يميل إلى الحمرة ، أو أحمر يميل إلى الصفرة أي ذهبي اللون .

(۲۲) خفوت : سکون صوت .

الجرس: الصوت أو خفيه.

(٢٣) المشيح : الحذر المجد ، وهو المقبل عليك والمانع لما وراء ظهره .

عامل الرمح : صدره وهو ما يلي السنان .

المليح : الخائف الحذر ، يقال ألاح منه أى خاف وحاذر ، وأصله الخوف من شيء له بريق ، ثم كثر حتى استعمل في كل مخوف .

السنان: 'نصل الرمح .

الترس : صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل للوقاية من السيف ونحوه .

(٢٤) تصف العين : تراهم العين بسبب دقة الصورة أشخاصا حية متحركة .

۲۸ \_ یغتلی فیه ارتیابی حتی تتقراه \_ ارتیابی حتی تتقراه \_ الغو تتقراه الغو تعلی ولم یصرد أبو الغو ث علی العسکرین شربیة خیلس (۲۱) شخیها وهی نجیم ضوّاً اللیلل أو مجاجیهٔ شمْس (۲۷) شما و اللیلل و مجاجیهٔ شمْس (۲۷) سروراً و راتیاحیاً للشارب المُتَحسین (۲۸) وارتیاحیاً للشارب المُتَحسین (۲۸) شهی محبوبیة الرخاج من کل قلب فهی محبوبیة اللی کیل نیس فهی محبوبیة اللی کیل نیس فهی محبوبیة اللی کیل نیس محبوبیة اللی کیل نیس و توهمتُ أن کسری أبروی ویلیکی والبَلَهٔ اللی و خیشی (۲۹) مطبق علی الشك عَیْنی و خیشی و البَلَهٔ مُطبق علی الشك عَیْنی و خیشی (۲۰۰)

(٢٥) يغتلي : من الغلو أي يتجاوز الحد ويزيد .

تتقراهم : تتبعهم للاختبار .

(٢٦) لم يصرد: لم يقلل.

وأبو الغوث هو يحيى بن البحترى ، ذكره المرزباى فى معجم الشعراء . وقال : إنه قدم ىغداد قبل الثلاثمائة وسمع منه وجوه أهلها وعلمائها أشعار أبيه .

شربة خلس: مختلسة سريعة.

(٢٧) المجاجة : الريق وعصارة كل شيء .

(٢٨) أجدت : أحدثت .

المتحسى : الذي يشرب شيئا بعد شيء .

(۲۹) اليلهبذ: مغنى كسرى أبرويز ، يقول الفرس.

كان لكسرى أبرويز ثلاثة أشياء لم يكن لملك قبله ولا بعده مثلها : فرسه شيدير وحظبيه شيرين ومغنيه بلهبذ .

(٣٠) الحدس : التوهم .

عة جوب في جنب أرعن جاس (٢١)

٣٦ \_ يُتظنى من الكآبة إذ يب

٣٧ \_\_ مزعَجا بالفراق عن أنس إلف

عــز، أو مرهقــا بتطليـــق عـــرس

٣٨ ــ عكست حظه الليالي وبات الـ

مشتری فیه وهو کوکب نسخس (۲۲)

٣٩ \_ فهو يبدى تجلداً وعليه

كلكل من كلاكل الدهر مرسى (٣٣)

٤٠ ــ لم يعبه أن بز من بسط الديـ

باج، واستل من ستور الدمقس (١٤١)

٤١ \_ مشمخر تعلو له شرفات

رفعت فيي رءوس رضوى وقسدس (۲۳۰

(٣١) الجوب : مصدر جاب الشيء : خرفه ، والصخرة : نقبها وفي التنزيل العزيز « وثمود الذين جابوا الصخر بالواد » فالشاعر هنا يشبه القصر بأنه لفخامته ودقته كأنه خرق أو نحت في الجبل .

الأرعن : الجبل ذو الرعن وهو أنف يتقدم الجبل .

الجلس: الجبل العالى أو المستمر في الجلوس لا يريم.

(٣٢) المشترى كوكب سعد لكن الشاعر لتشاؤمه وللمصائب التي حلت به وبالقصر يقول إنه تحول في الإيوان إلى كوكب نحس .

(٣٣) الكلكل في الأصل: الصدر أو ما بين الترقوتين، ومعناه في البيت الثقل.

(٣٤) بز : سلب .

استل : انتزع وأخرج كما ينتزع السيف من الغمد .

الديباج : الثوب الذي سداه ولحمته حرير ، فارسى معرب أصله ( ديوباف ) أى نساجة الجن ، والدمقس : الحرير الأبيض وما يجرى مجراه في البياض والنعومة ، وهو كالديباج فارسى معرب .

وقيل: بل تكلمت به العرب قديما .

(٣٥) المشمخر: العالى والشرفة من القصر ما أشرف من بنائه و « رضوي » و « قدس » جبلان .

٤٢ ــ لابسات من البياض فما تب صر منها إلا غلائك بسرس (٢٦) ٤٣ ــ ليس يُدرى أصنع إنس لجن سكنوه، أم صنع جين لإنس ٤٤ ــ غير أنى أراه يشهد أن لـم يك بانيه في الملوك بنكس (٢٧) ه٤ ــ فكأنى أرى المراتب والقــو م أإذا ما بلغت آخر حسى ٤٦ ــ وكأن الوفود ضاحيـن حسرى من وقوف خلف الزحام وخسنس (٢٨) ٤٧ ــ وكأن القيان وسط المقاصي سر يرجِّعسن بين حُوِّ ولسيعس (٢٩) ٤٨ ــ وكأن اللقاء أول من أمــ ـس ووشك الفـــــراق أول أمس ٤٩ ــ وكان الذي يريد اتباعا طامع في لحوقهم صبح خممس (٤٠)

(٣٦) الغلائل : جمع غلالة وهي شعار يلبس تحت الثوب ، والبرس بضم الباء وكسرها : القطن .

<sup>(</sup>٣٧) النكس: الضعيف الدنيء الذي لا خير فيه ، والمقصر عن غاية النجدة والكرم .

<sup>(</sup>٣٨) الضاحى : البارز للشمس . الحسرى : جمع حسير وهو المعيى الخنس : المتأخرون وفي معجمى البلدان والأدباء : جِلْس وهو أوفق لأنه يحقق الطباق .

<sup>(</sup>٣٩) القيان : الإماء المغنيات واحدتهن قينة . المقاصير : جمع المقصورة وهي الدار الواسعة المحصنة ، والحجرة من حجر الدار . الحو : ذوات الحوة وهي سواد إلى الخضرة ، أو حمرة إلى السواد وهي صفة للشفاه . اللعس : ذوات اللعس وهو سواد مستحسن في الشفاه .

<sup>(</sup>٤٠) يعني أن الذي يطمع في إدراكهم لن يستطيع ذلك إلا بعد أن يقطع خمس ليال .

٥٠ ــ عمرت للسرور دهراً فصارت للتعـــزى رباعهـــم والتـــائسى (٤١)
 ٥١ ــ فلهـا أن أعينهـا بدمــوع موقفـات علــى الصبابــة حــبس

٥٢ \_ ذاك عندي وليست الدارداري

باقتراب منها ولا الجنس جنسي

٥٢ ــ غير نعمى لأهلها عند أهلي

غــرسوا مــن زكائهــا خيــر غـــرس (١٤١)

٥٤ \_ أيـدوا ملكنـا وشدوا قــواه

بكماة تحت السنور حُمس (٢١)

ەە \_\_ وأعانوا على كتــائب أريـــا

ط بطعين على النحيور ودعس (١٤)

٥٦ ــ وأراني من بعد أكلف بالأشــ

راف طرا من كل سنع وأس (٥٠)

<sup>(</sup>٤١) الرباع : الدور والمحلات والمنازل .

<sup>(</sup>٤٢) الزكاء : النمو .

<sup>(</sup>٤٣) الكماة : جمع الكمى وهو الشجاع أو لابس السلاح لأنه يكمى نفسه أي يسترها بالدرع والبيضة . الحمس : الشجعان .

<sup>(</sup>٤٤) أرياط : هو القائد الحبشي الذي غزا اليمن . الدعس : الدوس والطعن ، وقد أشار الشاعر في الأبيات الثلاثة السابقة إلى العون الذي قدمه الفرس في عهد ملكهم أنوشروان إلى اليمنيين الذين يرجع إليهم نسب الشاعر فهو قحطاني ـــ كما قلنا ـــ وذلك حين ساعد الفرس سيف بن ذي يزن أمام غزو الأحباش لليمن بقيادة القائد الحبشي أرياط .

<sup>(</sup>٤٥) طرا : جميعا ـ السنخ : الأصل والمنبت .

الأس ــ مثلثة الهمزة ــ : أصل البناء .

#### المضمون:

تقوم هذه القصيدة على ثمانية محاور رئيسية هي :

# المحور الأول :

تمثله الأبيات من ١ ــ ٦ .

وهو يتضمن فخر البحتري بطهارة نفسه وعزتها وتماسكها على الرغم من زعزعة الأيام له وإنزالها الضيم به .

وهو يتعجب من انحياز الزمان إلى الأشرار ويبدي ندمه على استبداله العراق بالشام مقررا أنها صفقة خاسرة .

# المحور الثاني :

تمثله الأبيات من ٧ \_ . ١٠ .

وفيه يلتمس البحتري من كليمه ألا ينكره بعـد ما حل به ، فهو يعرفه على حقيقته ، ويعتذر له عن تغيره بأن ابن عمه قد قلاه وهجره ، والإنسان يتغير بتغير الناس له .

# المحور الثالث:

تمثله الأبيات من ١١ ــ ٢١ .

وقد اشتمل على سبب رحلة البحتري إلى الإيوان ، وأنها للتسرية والتسلية .

وهو فيه يلتفت إلى خاطرة مقررة في علم النفس ، وذلك إذ يربط بين ما في نفسه وما في المشهد الذي يقف أمامه .

إنه قد قصد الإيوان وهو مهتز النفس ليراه ثابتا على الزمن جاداً على الأحداث .

والفائدة المرجوة من هذه الرحلة هي التأسي بعد أن تنعكس صورة حياته على الإيوان ، وتنعكس صورة الإيوان على نفسه ، وتتآلف الصورتان ، ويجد نفسه في وحدة عضوية مع هذا البناء الشامخ المترفع عن التهاوي فترتفع روحه المعنوية ، ويرى أنه لا يقل ، أو يجب ألا يقل في تماسكه عن هذا البناء المشمخر .

وبعد أن يوضح سبب الرحلة إلى الإيوان يصف الإيوان نفسه .

ويروعه منه اتساعه ، فهو يمتد من جبل القبج على حدود أرمينية إلى قصبتها الوسطى ( خلاط ) .

إلى موضع آخر بأرمينية قرب قاليقلا هو ( المكس ) .

※ ※ ※

وطبيعي أن هذه الرقعة لم تكن الرقعة الحقيقية للإيوان وإنما كانت حضرته والجهات التي تنفتح عليها أبوابه .

كناية عن عظمته وعظمة ملكه .

\* \* \*

وتئب به وقفته إلى المقارنة بين هذه الحلل الطيبة الخصيبة وبين أطلال لسعدى في القفار الجرداء .

وهي مقارنة ليست في صالح العرب .

وليس هذا فقط ، بل إنه يمضي بالمقارنة صعدا حتى يتجاوز المكان إلى الإنسان ، فيحكم بأن مكرمات فارس لا تتسع لها مكرمات عنس وعبس .

ولا لوم عليه في ذلك فهو رد فعل لغدر المنتصر بأبيه .

وتنكر ابن عم الشاعر له ، وممالأة الزمان ــ في دنيا العرب ــ للأخس الأخس . \* \* \*

ويئوب من هذا كله إلى الواقع المر هنا وهناك وهنالك ، فيرى الإيوان وقد تهدم وبلى حتى صار كالرمس .

لكن هذا التحول بالقصر من حال الفرح إلى حال الحزن لا ينقص من قوة إيحائه ، ولا يقلل من دلالته على عظمة بناته .

المحور الرابع:

تمثله الأبيات من ٢٢ ـــ ٢٨ .

والبحتري فيه ينتقل من العام وهو وصف الإيوان إلى الخاص وهو وصف صورة معركة أنطاكية المرسومة فوق أحد جدران هذا الإيوان .

والبحتري هنا فنان بارع موهوب ، فهو قد خلد هذه المعركة في شعره أكثر مما خلدها الرسام على جدران الإيوان .

ولعله من هنا قيل: إن كسرى أنوشروان قد نُحلِّد في الديوان [ ديوان البحتري ] أكثر مما خلد في الإيوان [ إيوانه المسمى باسمه ] (١) .

ونستطيع القول بأن البحتري قد خلد كسرى وإيوانه بنقلهما ــ عن طريق وصفه لهما ــ إلى ديوانه .

يذكر البحتري أنه شهد في الإيوان صورة كسرى وهو يحاصر أنطاكية وأنك لو رأيت هذه الصورة لارتعت من حملة الفرس على الروم .

لكن كيف يرتاع المرء وهو يشاهد صورة ؟

تلك هي الفنية ، وهذا هو موطنها .

فهو يذكر أنك حين ترى صورة المعركة ، لا تصدق ـــ لدقتها وروعتها ــ أنها صورة المعركة ، بل تحسب لصدق التصوير أنها المعركة ذاتها ، فالمنايا مواثل أمامك ، وأنو شروان تحت اللواء يدفع الصفوف إلى الإمام .

ولم يفته أن يصف ما على كسرى من ألوان الثياب ، وما عليه الجنود من خفوت وإبهام ما بين مشيح بالرمح ، ومليح بالسنان .

إنهم جد أحياء .

لكن ماذا ؟

إنه في الإيوان وليس في الميدان .

أتكون المعركة قد انتقلت من الميدان إلى الإيوان.

لا يمكن.

لأنها لا تدور على أرضه بل فوق جدار من جدره .

<sup>(</sup>١) انظر المقدمة النثرية لسينية أحمد شوقي بقلمه في الجزء الثاني من الشوقيات ص ٥٢ ـــ ٥٣ .

ويمضى البحتري في التخييل إلى غير مدى.

و نتساءل : \_\_

ماله لا يخرج بنفسه من غموض التجريد إلى وضوح التجسيد ؟ انظر .

ها هو ذا يفعل ، فيتقرى الصورة بيديه ، ويتلمسها بكفيه ليعرف طبيعتها وليقف على حقيقتها ، وليرى أمعركة هي أم صورة ؟

## المحور الخامس:

تمثله الأبيات من ٢٩ ــ ٣٤ .

وفيه يصف الكأس الروية التي سقاها له ابنه أبو الغوث على شرف المعركة ، وفي صحة المعسكرين المتحاربين .

وعلى الرغم من أنه هو وابنه كانا في عجلة من أمرهما ، فهما لم يحضرا إلى الإيوان للشرب والمنادمة ، بل للعظة والعبرة .

إلا أن أبا الغوث كان كريما مع أبيه حين أترع له كأسه ولم يقلل .

ولما كانت خمرها من النوع الجيد المحبوب إلى كل نفس ، فقد لعبت برأس البحتري حتى تصور أن كسرى أبرويز نديمه ، وأن البلهبذ ـــ وهو المطرب الخاص بكسرى ـــ أنيسه ، لكنه لا يلبث أن يفيق أو يقرب من الإفاقة فيسأل : ـــ

أفى حلم أنا أم في علم ؟

وهو تحير طبيعي من شخص كالبحتري يعيش ـــ منذ مقتل المتوكل ووزيره الفتح ـــ في المنطقة الوسطى بين الحضور والغيبة .

## المحور السادس:

تمثله الأبيات من ٣٥ ــ ٤٤ .

وقد استقبل البحتري فيه ما استدبر من وصف الإيوان الذي يبدو في جميع الأوقات ، ولكل من يراه في صورة محب أسعده حبيبه بالوصال زمنا ، ئم هجره ، أو في صورة زوج في شهر العسل مع زوجة مسعدة ، ثم إذا به يجد نفسه مجبرا على تطليقها : ماذا .

> لقد صار القصر منحوسا يتحول طائر اليمن فيه إلى طائر الشؤم، ويستحيل كوكب النحس . ويستحيل كوكب السعد به إلى كوكب النحس . ويهبه البحتري الحياة ، فيجعله إنسانا أناخ عليه الدهر بكلكله ،

وأذاقه مرارة الذل بعد حلاوة العز ، لكنه مع ذلك وبالرغم منه صبور جلد ، هو حسن في ذاته ، جميل بسمته وهيكله ، فلم يضعف من شأنه ، ولم يقلل من روائه أن صروف الزمن قد عبثت به وجردته من بسط الديباج ، ومن ستور الدمقس ، وبحسب فتحاته وشرفاته ما يكللها من فلائل الجبال وغلائل السحب .

\* \* \*

وعلى عادة العرب في نسبة الأمر الخارق للعادة إلى الجن ، بل على عادتنا نحن المحدثين حين نقول لمن يخرج في تصرفاته عن طبيعة البشر : إنه جن أو مخلوط بماء العفاريت .

نجد البحتري مرتابا في أمر الإيوان ، لا يدري من صنعه ؟ وهو يتردد في ذلك بين أن يكون صنعة الجن للإنس أو بالعكس .

ولما كان ذلك منه من باب تجاهل العارف ، على سبيل التفخيم والتهويل ، فقد وقف أخيرا تحت راية الحقيقة ، وذكر أن الإيوان واضح الدلالة على عظمة الملك الذي بناه ، وأنه شهادة له تثبت مجده وتؤكد جدارته .

المحور السابع:

تمثله الأبيات من ٥٥ \_ ٤٩ .

وفيه يعود البحتري إلى حالة التوهم التي صحبته وهو يتملى صورة معركة أنطاكية ، لكن مع فارق مهم .

ذلك أنه هناك وأمام روعة الصورة ظن أنها حقيقة لا صورة أي أنها حياة لا صورة حياة . أما هنا فهو قد سلك ما يعرف في مناهج البحث العلمي بالـمنهج الاستردادي ، وهو منهج المؤرخ دائما ، ومنهج الشاعر في بعض المواقف .

ونوضح ذلك أكثر فنقول :

إن البناء الهيكلي للتاريخ يتكون من وقائع حدثت مرة واحدة وإلى الأبد:

ذلك أنه يقوم على الزمان ، وأول خاصية من خصائص الزمان إنما هي عدم القابلية للإعادة ، لأن الصفة الرئيسية له هي الاتجاه ، والاتجاه يقتضي السير قدما دون تراجع .

ومهمة التأريخ أو المؤرخ أن يقوم بوظيفة مضادة لفعل التاريخ وتلك المهمة هي أن يحاول استرداد ما كان في الزمان لا ليتحقق فعلا في مجرى الأحداث ، فهذا ما ليس في وسع كائن من كان أن يقوم به ، بل يسترده ليعمل فيه عقله تسجيلا وتحليلا وتعليلا .

ومن حيث أن هذا لا يمكن أن يتم إلا بنوع من التجربة الحية التي يحاول المرء فيها أن يعاني في نفسه وبنفسه ما كان حسبما كان ،

فإن المؤرخ الحق ، والشاعر المنتشر في الزمان والمكان قادران على أن يحييا تجارب الماضي كما حدثت فعلا ،

ووسيلتهما الموصلة لهما إلى ذلك ، مَرْكبة علمية فنية يقودها العقل ، ويجرها جوادان متوازنان هما : \_\_

الخيال غير المبتدع .

والخيال المبتدع

وإشبلنجر يطلق على هذه العملية اسم .

التوسم .

ويذهب إلى أننا قادرون بواسطته على تمثل أية صورة ماضية (١) .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) انظر مناهج البحث العلمي للدكتور عبد الرحمن بدوي ص ١٨٣ طبعة دار النهضة العربية بالقاهرة سند ١٩٦٨ م .

وهذا التوسم ليس علما يحصل ، وإنما هو نوع من الهبة الطبيعية التي لا تتوفر إلا للمتازين من الشعراء والمؤرخين ، ويجدر التنبيه إلى أن هذه الهبة لا تنهض بوظيفتها إلا معتمدة على الآثار المتخلفة عن الأحداث التاريخية .

وهذه الآثار تسمى الوثائق وهي أكبر قيمة ، وأكثر قدرة على الاستحضار والتوسم من الوثائق المقروءة أو المسموعة ، ولقد كان إيوان كسرى أثراً أي أثر .

والبحتري في أبيات هذا المحور قد ركب موجة المنهج الاستردادي وتوسم .

وبحسبه أنه نجح في توسمه إلى حد أنه قد رأى بعين الخيال وبإدراك البصيرة مواكب الفرس ، وتلك الوفود المقبلة من كل فج على كسرى في إيوانه خضوعا وطاعة ، أو مودة وصداقة .

وهاهن أولاء قيان فارس يرقصن ويرددن الأغاني العاطفية ، والأناشيد القومية .

والبحتري من شدة استحضاره لهن لا يسمعهن فقط بل يراهن ويميز منهن بين حو ولعس .

وهو إذ يعبىء وجدانه إلى آخر مداه يحس كأن هذه الوفود وكأن تلك الأناشيد لم يمر عليها سوى يومين أو ثلاثة .

\* \* \*

ولما كان الاتصال الذهني أو الوجداني أيسر وأسرع من الاتصال الجسماني ، جعل البحتري هذا الأخير محتاجا إلى مدة أطول ليتم اللقاء ـــ كما قال ــ في صبيحة خمس .

ومن يدري فلعل البحتري قد وقع في الإفراط والتفريط وهو يقول بالاتصالين النفسي . والجسمي .

فالأول يحتاج من ٤٨ إلى ٧٢ ساعة .

والثاني يحتاج إلى نيف ومائة ساعة .

وربما كفت في الأول لحظات ، ولم تكف في الثاني الشهور والسنوات لكنه الشعر ، أو لكنهم الشعراء .

وفي القرآن الكريم ﴿ أَلَم تر أَنهم في كل واد يهيمون \* وأنهم يقولون ما لا يفعلون ﴾ صدق الله العظيم .

المحور الثامن :

تمثله الأبيات من ٥٠ \_ ٥٦ .

وقد حقق البحتري فيه وبه مطلوب البلاغة والنقد الأدبي مما يعرف فيهما بحسن الختام أو براعة المقطع .

والجديد في هذا المحور نصه على أن الإيوان بخاصة ، والقطر الفارسي بعامة ، بعد أن كانا منارة مجد وموطن سرور ، قد تحولا إلى نصب تذكاري للعزاء والسلوى ، وأنهما قد صارا بحيث يرثى لهما ، ومن حقهما على البحتري أن يعينهما بدموع على الصبابة حبس .

أجل إن هذه الآثار آثار أعجمية ، فهي ليست عربية ، كما أن أهلها ليسوا عربا . لكنا نجد البحتري وفيا لها حدبا عليها .

وإنه ليعلل ذلك بما كان من مساعدة أهلها على قيام الدولة العباسية دولة المتوكل ، وبما كان من مساعدتهم لليمنيين الذين يرجع إليهم نسبه .

وذلك حين ساعدوا سيف بن ذي يزن أمام غزو أرياط قائد الأحباش لليمن .

وحتى إذا لم يكن الفرس قد قاموا بتلك المساعدة المزدوجة فإن البحتري كان سيأسي لهم لا رد فعل وتحية بل أريحية .

ولا عجب ، فهو إنسان تعجبه المواقف الإنسانية لذاتها

فيحبها .

ويقفها .

#### النقد

١ ــ لم يجر البحتري على ما جرت به عادة العرب من بدء القصيدة بالغزل ، وتعليل ذلك سهل.

فهو من نفسه في مأتم ، ومن الإيوان في مأتم وغير معقول أن يمارس شاعر المرح في قصيدة هو فيها رهين مأتمين .

٢ ــ ومن مطابقة الكلام لمقتضى الحال أن يستبدل البحتري بالغزل ، تلك المناداة على نفسه ، وهذا الإعلان عنها بصرخته المعتزة : ــ

و بهتافه المستغيث : \_\_

بلغ من صبابة العيش عندي

وبمراجعته حساباته القديمة: \_\_

واشترائيي العراق خطة غبسن

وبالتماسه من صديقه عدم مؤاخذته:

لا ترزنى مـزاولا لاختبــاري وقديما عهدتنسي ذا هنسات ولقد رابنی نبو ابن عمی

وإذا ما جُفيت كنت حريا

صنت نفسی عما یدنس نفسی .

طففتها الأيام تطفيف بخس

بعد بيعي الشآم بيعة وكس

بعد هذى البلوى فتنكرمسي آبيات على الدنيات شمس بعد ليس من جانبيه وأنس أن أرى غير مصبح حيث أمسى

٣ ــ في القصيدة أكثر من تجسيد لأكثر من معنى ، والاثنان مندمجان ، لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر . ونحن إذ نشير إليهما أو نضرب أمثلة لهما إنما نفعل ذلك نظريا فقط ، أما عمليا فلا ، لأننا نفكر باللغة .

وتأمل قوله :

وبعيد ما بين وارد رف علل شربه ووارد خمس وكأن الزمان أصبح محمو لا هواه مع الأخس الأخس

ولم يكن البحتري بالذي يجهل قدر المعنى أو يفضل عليه اللفظ ولكنه يعرف أن جمال المعنى يتطلب جمال اللفظ .

فهو يقول : ـــ

واللفظ حلى المعنى وليس ير يك الصفرُ حسناً يريكه ذهبه

٤ \_\_ و البحتري \_\_ شاعر الديباحة المشرقة واللفظ الآسر \_\_ يوظف كلماته بل
 حروفه في نقل حالته النفسية وتجربته الشعورية نقلا أمينا صادقا .

انظر إليه وهو يستخدم حرف السين في تصوير .

سأمه وأساه ويأسه وتأسيه وسياحته .

قال :

وتماسكت حين زعزعنى الدهم ـ ر التماسامنه لتعسى ونكسى وقال : \_\_ وقال : \_\_ أتسلى عن الهمسوم وآسى لمحل من آل ساسان درس

وقد لحظ محقق الديوان هذا الأمر فقال: \_\_

« وكأنه وجد لهذه السين محلا ثابتا في اسم صاحب الإيوان (كسرى ) وفي اسم شعبه ( الفرس ) فتم الانسجام بين أجزاء الصورة » .

وبهذا الجرس الموسيقي استطاع البحتري أن يعطي معانيه قوة مستمدة من أعماق نفسه . وأن يجعل شعره كله إلا أقله مما يتغنى به .

تحقق في السينية قديما ما عرف في الدراسات الأديبة حديثا مما سماه النقد الأدبى بالوحدة العضوية .

وهي ذات شقين : ــــ وحدة الموضوع . ووحدة الجو النفسى للشاعر .

ولا تعجب لهذا التوافق بين النظرية والتطبيق ، فشعر البحتري ومن في مستواه من الشعراء السابقين واللاحقين إنما هو الأساس لهذا التقنين .

٦ ــ تذكرني سينية البحتري بما عمد إليه بعض النقاد من تقسيم مفهوم التعبير الفني إلى لحظتين : ـــ

لحظة التعبير بالمعني الخاص للكلمة ، يعني الوصول إلى التعبير ثم لحظة جمال التعبير أي زخرفة التعبير (١) .

فأنا أتخيل البحتري وهو ينتقل في أدائه الفني من لحظة التعبير إلى لحظة زخرفة التعبير بخفة أو برشاقة تلغى المسافة بين اللحظتين ، أو على الأقل تجعل الفارق الزمني بينهما غير محسوس .

\* \* \*

وإذا كان للفنية كلمة تقولها في هذه القضية .

فإنها تقرر أن التعبير وجمال التعبير في السينية مفهوم واحد ، وعملية واحدة . وأنه كما لا يمكن تفريغ الجميل من جماله .

لا يمكن فصل الجمال عن الجميل.

والسينية لهذا جمال معبر .

أو تعبير جميل .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر النقد الأدبي في العصر المملوكي للدكتور عبده قلقيله ص ٣٢٦ .

# شاعر الكرامة الإنسانية وصاحب النفس السامية القاضي الجرجاني

هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن الحسن بن علي بن إسماعيل ، وقد اشتهر بنسبته إلى مسقط رأسه جرجان فعرف باسم على بن عبد العزيز الجرجاني .

وجرجان هذه كانت مدينة عظيمة بين خراسان وطبرستان ، أما الآن فهي قرية متواضعة على بعد عشرين كيلو متراً من طهران عاصمة إيران .

ولد على وجه التقريب سنة ٣٢٣ هـ .

وتوفى على وجه التحديد لست بقين من ذي الحجة سنة ٣٩٢ هـ<sup>(١)</sup>. \*

وقد نبغ الجرجاني في كثير من فروع العلم والأدب ، وكانت له فيها كتب قيمة . فمن كتاب في الفقه يضم بين دفتيه أربعة آلاف مسأله .

إلى كتاب في تفسير القرآن الكريم.

ومن ديوان شعر .

إلى مجموعة رسائل .

إلى كتابين في التاريخ .

ومسك الختام هو كتابه الذي مجده وخلده وأعني به « الوساطة بين المتبني وخصومه » .

<sup>(</sup>١) انظر كتابنا [ القاضي الجرجاني : علي بن عبد العزيز ] طبعة مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٩٧٤م .

والقاضي الجرجاني يدين في شهرته لأمور منها:

١ ــ نقده الذي ضمنه كتاب الوساطة (٢٠).

٢ ـــ عزة نفسه ، وصونه لها عما يشينها ، بل عن بعض ما لا يشينها ، مبالغة منه
 في التصون والعفة ، أو مخافة أقوال العدى : فيم أو لم ؟ ؟ .

على حد قوله في هذه الأبيات الخالدة: ـــ

أنزهها عن بعض ما لا يشينها

مخافة أقوال العدا. فيم ؟ أو لما ؟

فأصبح عن عيب اللئيسم مسلمسا

وقد رحت في نفس الكريم معظما

وإنبي إذا ما فاتنبي الأمر لمم أبت

أقسلب فكسرى إثسره متندمسا

ولكنه إن جاء عفواً قبلته

وإن مال لم أتبعه هلا وليتما

وأقبض خطوى عن حظوظ كثيرة

إذا لم أنلها وافر العرض مكرما

وأكرم نفسي أن أضاحك عسابسا

وأن أتلقىي بالمديسح مذممسا

وكم طالب رقى بنعماه لم يصل

إليه وإن كسان الرئسيس المعظمسا

وكم نعمة كانت على الحر نقمة

وكسم مغنسم يعتسده الحسر مغرمسا<sup>(۱)</sup>

米 米 米

<sup>(</sup>٢) انظر كتابنا « النقد الأدبي عند القاضي الجرجاني » طبعة مكتبة الأنجلو المصرية سنة 19٧٦ م .

<sup>(</sup>٣) كنوز لمحمد كرد على ص ٣٦٥ .

ومن مختاراتنا التي يجب أن تكون من محفوظاتنا قوله :

١ \_ يقولون لي : فيك انقباض وإنما

رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما

۲ ـ أرى الناس من داناهم هان عندهم

ومن أكرمته عنزة النفس أكرمسا

٣ ــ وما زلت منحازاً بعرضي جانبا

من النم أعتد الصيانة مغنما

٤ \_\_ إذا قيل: هذا مشرب قلت: قد أرى

ولكن تفس الحر تحتمل الظما

ه ـــ وما كل برق لاح لي يستفزني

ولا كل أهل الأرض أرضاه منعما

٦ \_ ولم أقض حق العلم إن كان كلما

بدا طمع صيرته لي سلما

٧ ـــ ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي

لأخدم مَن لاقبيت لكن لأحدما

٨ ــ أشقى به غرساً وأجنيه ذلة

إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما

٩ \_ ولو أن أهل العلم صانوه صانهم

وليو عظموه في النفوس لعظمها

۱۰ ــ ولكن أهانوه فهانــوا ودنسوا

محياه بالأطماع حتى تجهما(1)

إباء .

شموخ.

شعار .

منهج حياة .

<sup>(</sup>٤) القاضي الجرجاني د . عبده قلقيله ص ١٤ .

عزة نفس.

نفس الحر .

كرامة العلم والعلماء.

وما المرء إلا حيث يجعل نفسه.

سلطان العلماء .

دستور العظماء من العلماء .

بين صلف الحكم وجلال العلم .

\* \* \*

أي مما ذكرناه يصلح عنواناً لهذه الأبيات الفذة من تأليف القاضي الجرجاني .

وهذا هو شرحها :

انقباض: انطواء.

أحجم: رجع ولم يقدم.

ومعنى البيت : يخاطبني المخلصون لي قائلين :

إنك رجل منطو على نفسه بأكثر مما ينبغي له ويُطلب منه .

وقد رددت عليهم قائلا لهم:

إن الشخص الذي تخاطبونه ليس منطوياً على نفسه كما تقولون ، وإنما هو شخص فيه من الرجولة والاعتزاز بنفسه والحفاظ على كرامته ما جعله يرد نفسه عن مواطن الذل والهوان .

٢ ــ ففى رأيى ومعتقدى أن من اختلط بالناس وأدام المقام بينهم صغر فى نظرهم عن حجمه الطبيعي .

أما من كانت نفسه كريمة فابتعد عنهم ولم يختلط بهم فإنه هو المكرم المبجل المحترم .

٣ ــ ديدني وطبعي ومذهبي في الحياة هو أن أحافظ على عرضي وشرفي بالبعد بهما عن الناس ، وبصوبهما عن ذمهم ولومهم .

ولو لم أظفر من ذلك إلا بالسلامة من ألسنتهم لكان هدا مكسباً لى ولعرضى أيَّ مكسب

إذا جعت ولم يتح لى الشبع إلا بالتنازل عن كرامتى ، أو إذا ظمئت فدللت على مورد عذب ولم يسمح لى بالشرب منه إلا بعد أن أتنازل ولو عن جزء قليل من رجولتى ، فإننى أجوع وأظمأ ، ولا أتنازل عن مثقال ذرة من حريتى .

۵ فی حیز وجودی ، یشدنی .
 وما کل مطمع یظهر أمام عینی ،
 ویدخل فی حیز وجودی ، یشدنی .

وإذا سمحت لنفسى بأن تتلقى عطاء العظماء ، فإننى لا أسمح لها بأن تهون على الناس وعلي فتأخذ عطاء الغوغاء .

٦ ـــ إن نفسى قد تشربت حب العلم وصارت وعاءً له ، ومن حق هذا العلم على أن أحترمه فلا أبتذله ، وأن أنأى به عن الدنايا ، وألا أبيعه بيع البخس فى سوق النخاسة وألا أجعله وسيلة لغاية وضيعة .

إننى إن أهنته وابتذلته وبعته رخيصاً ، فإننى لا أكون قد أديت له حقه ، بل أكون قد أهنته وضيعته .

۷ ـــ إننى لم أعرض نفسى لمشقات التعلم ، من هوانى على الناس المخالطين لى ،
 ومن استصغار أساتذتى لشأنى ، ومن وضعى نفسى فى مهب الرياح ...

لم أفعل ذلك كله وغيره لأصير عالماً ، ثم بعد ذلك أخدم الناس ، وإنما لأصير عالماً يخدمني الناس .

٨ \_ ماذا ؟!

هل أشقى في طلب العلم والعلم بعد غرسٌ غض وفي نهاية المطاف تكون مكافأتي عليه ذلة ومهانة ؟!

إذا كان هذا حالى مع العلم ، فقد كان من العقل والحزم وصواب الرأى ألا أتعلم بالمرة ، وألا أخرج من إسار الجهل

، \_ ولو حافظ العلماء على علمهم ، وصانوه من مزالق صغارهم وشهواتهم ، لو أنهم فعلوا ذلك ، لكان العلم حصناً لهم ولصانهم عن السقوط في مهاوى المهانة والذلة .

ولو أنهم عظموا العلم وأكبروه عن أن يكون سلعة رخيصة وسلماً موصلا إلى المآرب المادية الزائلة ، لو أنهم فعلوا ذلك لعظم العلم كما ينبغي له أن يعظم .

١٠ ــ لكنهم وأأسفاه ــ قد أهانوا العلم فهانوا معه وكان صنيعهم ذلك بمثابة تلطيخ جبينه بالدنس .

\* \* \*

# من الصور البيانية في النص:

١ \_ \_ منحازاً بعرضي جانباً ]:

استعارة مكنية ساعدت على إبراز المعنوى وهو العرض وإظهاره في صورة الشيء المحس .

٢ \_ [ إذا قيل هذا مشرب قلت قد أرى ... ] :

استعارة تمثيلية ؛ فهو مما يُتمثل به ، وكل ما يتمثل به استعارة تمثيلية .

۳\_\_[ وماکل برق لاح لی یستفزنی ... ... ... ۳

هذا البيت كذلك استعارة تمثيلية .

أما كلمة [ برق ] فاستعارة تصريحية .

شبهنا الفرصة السانحة بالبرق ، ثم حذفنا الفرصة السانحة ، وهي المشبه ، وصرحنا في مكانها بالمشبه به وهو كلمة [ برق ] .

ومناط البلاغة في الاستعارة التصريحية .

تصعيد الإيجاز في شكلها .

والمبالغة في مضمونها.

وهي بهذين الأمرين أرقى من التشبيه البليغ ، وأعلى منه درجة .

٤ \_ [ صيرته لي سلما ] .

تشبيه : الهاء في صيرته مشبه و [ سلما ] مشبه به .

- ٥ ـــ [ به غرساً ] صورة بيانية : تشبيه بليغ .
- ٦ ـــ [ وأجنيه ذلة ] هي أيضاً صورة بيانية : تشبيه بليغ
  - ٧ ــ [ صانهم ] استعارة مكنية .
  - $\Lambda = [$  ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم ] .

استعارة مكنية شبه العلم بإنسان ، وحَذَفَ الإنسان ، ورَمَزَ إليه بشيء من لوازمه وهو الجبين .

ولأنه في مجال النقد الاجتماعي لسلوك العلماء في عصره جعل هذا الجبين مدنساً . \* \* \*

# التعليق والنقد

- ١ \_ الألفاظ سهلة عذبة وشعرية .
- ٢ ــ المعاني بسيطة واضحة ، لكنها عميقة ومقنعة .
- ٣ ـــ الخيال فيها جزئي ، وهو يتمثل في الصور البيانية التي جاءت طبيعة غير متكلفة :
- ومع أن الخيال جزئي ، إلا أن الشعر كله قد أعطى صورة مثالية وكاملة لصاحبه .
- ٤ ـــ الغرض من الأبيات غرض جليل نبيل ، وهو غرض يحلق بالبشرية في مجالي السمو
   والرفعة .
- مرسم الشاعر للعلماء بهذه القصيدة خط سيرهم في الحياة ، وأشعل لهم في كل
   بيت مصباحاً هادياً ، فالشاعر ملتزم ، وأدبه لهذا أدب هادف .

※ ※ ※

# المقامة العلمية للهمذاني

حدثنا عيسي بن هشام قال:

(أً ) كنت في بعض مطارح الغربة مجتازا ، فإذا أنا برجل يقول لآخر :

بم أدركت العلم ، وهو يجيبه قال : طلبته فوجدته بعيد المرام ، لا يصاد بالسهام ، ولا يقسم بالأزلام (۱) ، ولا يرى فى المنام ، ولا يضبط باللجام ولا يورث عن الأعمام ، ولا يستعار من الكرام .

※ ※ ※

( ب ) فتوسلت إليه بافتراش المدر <sup>(۲)</sup> ، واستناد الحجر ورد الضجر وركوب الخطر وإدمان السهر واصطحاب السفر وكثرة النظر وإعمال الفكر .

\* \* \*

( جم ) فوجدته شيئا لا يصلح إلا للغرس ، ولا يغرس إلا في النفس ، وصيدا لا يقع إلا في الندر ولا ينشب إلا في الصدر ، وطائراً لا يخدعه إلا قنص اللفظ ولا يعلقه إلا شرك الحفظ .

※ ※ ※

(د) فحملته على الروح ، وحبسته على العين ، وأنفقت من العيش ، وخزنت فى القلب ، وحررت بالدرس واسترحت من النظر إلى التحقيق ، ومن التحقيق إلى التعليق ، واستعنت فى ذلك بالتوفيق .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) الأزلام هي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها .

<sup>(</sup>٢) المدر: الطين اليابس.

## تحليل ونقد:

تدور المقامة حول محور هام هو التعلم أى طلب العلم وهو شيء شاق صعب ، يقتضى الإنسان الجهد المتصل وبذل الجسم والنفس ، كما يقتضيه الصوم عما عداه من أمور الحياة .

وشعاره المعين عليه والميسر له : « من عرف قدر ما يطلب هان عليه ما يبذل » .

والمقامة سلسلة متصلة الحلقات مكونة من خمس فقرات هي طوق النجاة لطالب العلم .

وها هو ذا بيانها :

١ ـــ طريق العلم صعب وشاق [ الفقرة أ ] .

٢ \_\_ ارتفاع طالب العلم إلى مستوى الموقف ، وبعبارة أخرى : الأخذ بالوسائل فى طلب العلم ( الفقرة ب ) .

٣ \_ تصور المتعلم للعلم ( الفقرة جـ ) .

٤ ــ صدق الشعور بالمسئولية في طلب العلم ( الفقرة د ) .

تعليق بديع الزمان على مادار من حوار ، واستفساره من المتكلم عن بلده [ الفقرة
 هـ ] .

\* \* \*

ويتجلى في المقامة من خصائص بديع الزمان في نثره ما يأتي :

١ \_ انتقاء الألفاظ الموسيقية العذبة الجرس .

٢ ــ ترديد المعنى الواحد بصور شتى ، وصيغ مختلفة .

٣ \_ إخراج المعنوى في صورة الحسى باستخدام الصور البيانية التقليدية .

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- ٤ ـــ الجمع في المقامة بين النثر والشعر .
- ٥ \_ غلبة الزخرف اللفظى عليها ولا سيما السجع
- ٦ ـــ ثراء معجمها اللغوى واستمداد هدا المعجم من العصرين الجاهدي والإسلامي
   \* \* \*

# بدیع الزمان الهمذانی والمقامات بدیع الزمان الهمذانی ۳۵۸ ــ ۳۹۸ هـ

هو أبو الفضل أحمد بن الحسين الهمذانى ، نسبة إلى مسقط رأسه همذان وهى مدينة مشهورة كان لها من المكانة العلمية والأدبية ما جعلها تخرج كثيراً من رجال العلم والأدب وبحسبها أن كان من رجالها الأديب الكبير ، والعالم اللغوى الفذ أحمد ابن فارس صاحب المجمل .

\* \* \*

وبديع الزمان عربى الأصل سكن أهله ديار العجم شأنهم فى ذلك شأن كثير من العرب الذين استوطنوا الأرض الإسلامية مهما كانت جنسيتها ومهما كان موقعها وهو يتعصب للعرب على غيرهم إذ يقول فى رسالة إلى أبى الفضل الإسفرائيني :

إنى عبد الشيخ ، اسمى أحمد ، وهمذان المولد ، وتغلب المورد ، ومضر المحتد .

وإنما سمى ( بديع الزمان ) ، لأنه كان ذا فضل وبلاغة وذكاء وعبقرية ، وقد نال من ذلك كله ما لم يجتمع مثله لأحد قبله ، وربما بعده .

أما عزة نفسه فحدث عنها ولا حرج ، يخاطب الوالى فيقول له : إن كنت لا تهاب سلطان العلم أن سلطان العلم لا يهابك وإن اتصلت بأسباب السما أسبابك .

وهو كاتب ، شاعر .

براعته في الشعر لا تقل عن براعته في الكتابة .

لكنه اشتهر بنثره أكثر مما اشتهر بشعره .

واشتهر من نثره بمقاماته أكثر مما اشتهر برسائله ومحاوراته .

وإنما اشتهر بالمقامات أكثر مما اشتهر بشيء آخر لأنه أول من ابتكر فكرتها ، وأطلق عليها هذا الاسم (٢) .

#### كلمة مقامة:

في لسان العرب أن المقامة هي المجلس ، والجماعة من الناس ، قال زهير بن أبي سلمي :

وفيهم مقامات حسان وجوههم

وأنديسة ينتابهسا القسول والفعسل

وقد وردت كلمة [ مقامات ] عند الجاحظ بمعنى محاضرات قال في وصف مجلس قوم :

وكانوا يفيضون في الحديث ويذكرون من الشعر الشاهد والمثل ، ومن الخبر الأيام والمقامات (١٠) .

ووردت عند المسعودي بمعنى عظات أو مواعظ .

قال وهو يتحدث عن عمر بن عبد العزيز :

وخطب في بعض مقاماته فقال بعد حمد الله والثناء عليه \_ أيها الناس \_ لا كتاب بعد القرآن ، ولا نبى بعد محمد عليه (°).

ويقول الشريشي شارح مقامات الحريري:

والمقامات : المجالس واحدتها مقامة ، والحديث يجتمع له ويجلس لاستماعه يسمى مقامة ومجلسا ، لأن المستمعين للمحدث يكونون ما بين قائم وجالس .

※ ※ ※

وبديع الزمان نفسه يستعمل المقامة بمعنى مجلس .

قال في المقامة الوعظية على لسان عيسي بن هاشم : فقلت لبعض الحاضرين : من

<sup>(</sup>٣) بديع الزمان الهمذاني للدكتور مصطفى الشكعة ص ١٦٥ ــ ١٨٧ .

<sup>(</sup>٤) البخلاء ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٥) مروج الذهب جـ ٥ ص ٤٧١ .

هذا ؟ قال : غريب قد طرأ ، لا أعرف شخصه فاصبر عليه إلى آخر مقامته لعله ينبي بعلامته .

※ ※ ※

وإذا كانت المقامات فيما ذكرناه جمع مقامة ، فإنها قد تجيء جمع مقام أى موقف . في القرآن الكريم : ﴿ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ﴾ وفي شعر لبيد : ومقام ضيرة فرجت ومقامة ، بالسان وبيان وجادل وفي عيون الأخبار لابن قتيبة فصل عنوانه :

مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك.

وهو يورد تحت هذه المقامات مواقف كثيرة منها:

مقام صالح بن عبد الجليل بين يدى المهدى .

مقام رجل من الزهاد بين يد المنصور .

مقام عمرو بن عبيد بين يدي المنصور .

مقام أعرابي بين يدى سليمان .

مقام خالد بن صفوان بین یدی هشام .

مقام محمد بن كعب القرطبي بين يدى عمر بن عبد العزيز ..... (١) .

\* \* \*

وأكثر من ذلك استعملت كلمة ( مقامة ) بمعنى ( مقام ) في رسائل الخوارزمي عندما قال :

« ولكل مقامة مقالة » .

※ ※ ※

ومهما يكن من أمر هذه اللفظة وما احتملته من معان ومدلولات متقاربة أو متباعدة ، فهي تسمية ملائمة كل الملاءمة لهذا الفن من فنون الكتابة أو القصة .

<sup>(</sup>٦) عيون الأحبار السبحة المصوره عن طبعة دار الكتب جـ ٢ ص ٣٣٣ ـــ ٣٤٣.

# نشأة المقامات

شغل مؤرخو الأدب أنفسهم بالمقامات ونشأتها .

وتساءلوا : هل هو فن عربي خالص ؟

أم أنه صدى للأدب الفارسي الذي تربطه بالأدب العربي صلات وثيقة ؟

وأول من تعرض لهذه المسألة أبو إسحق الحصرى في كتابه « زهر الآداب وثمر الألباب » قال :

ولما رأى الهمذانى أبا بكر بن الحسن بن دريد الأزدى أغرب بأربعين حديثا وذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره واستنتجها من معادن فكره وأبداها للأبصار والبصائر، وأهداها للأفكار والضمائر في معارض عجمية وألفاظ حوشية، فجاء أكثر ما أظهر، تنبو عن قبوله الطباع، ولا ترفع له حجبها الأسماع، وتوسع فيها، إذ صرف ألفاظها ومعانيها في وجوه مختلفة وضروب متصرفة.

عارضها بأربعمائة مقامة في الكدية تذوب ظرفاً وتقطر حسناً ، لا مناسبة بين المقامتين لفظا ولا معنى وعطف مساجلتها ووقف مناقلتها بين رجلين ، سمى أحدهما عيسى بن هشام ، والآخر أبا الفتح الإسكندري وجعلهما يتهاديان الدر ويتنافثان السحر ، في معان تضحك الحزين وتحرك الرصين .

وربما أفرد أحدهما بالحكاية وخص أحدهما بالرواية (٧) .

هذا الكلام للحصرى معقول ، لكن ليس على إطلاقه ؛ فالدافع عند كل من ابن دريد وبديع الزمان مختلف إلى حد ما ، ذلك أن أحاديث ابن دريد كانت تعليمية صرفة وكان المقصود بها تلقين الناشئة أصول اللغة وغريبها .

<sup>(</sup>٧) زهر الآداب جـ ١ ص ٣٠٧ .

وهى تتردد بين الطول والقصر : تقصر حتى لا تتجاور أربعة أسطر .

وتطول إلى أن تملأ صفحة .

ثم هي نثر غالباً ، لكنها قد تكون شعراً خالصا .

أما المقامات فكانت بجانب غرض الإنشاء الجميل والإطراف الممتع تتخذ موضوعات منوعة .

وقد تأتى في صورة قصة مسبوكة النسج ، مبسوطة العرض محبوكة العقدة . \* \* \*

# دحض شبهة أن المقامات فارسية الأصل

نسأل: هل للمقامات أصل فارسى ؟

وهل في الفارسية التي يتقنها الهمذاني قصص بهذا الاسم ؟

ونقول : إن هذا المعنى أو شيئا شبيها به وقريبا منه قد جاء على بال مؤرخي الأدب .

وهم يسوقون في هذا الصدد هذه النبذة التاريخية :

كتبت مقامات بالفارسية ، وكاتبها هو القاضي حميد الدين البلخي الذي شرع في إنشائها سنة ٥٥١ هـ .

وبرغم أنها أقل من مثيلاتها جودة إلا أن الفرس مفتونون بها .

يقول الأنورى المؤرخ : إن كل مقال سوى القرآن وحديث المصطفى لا قيمة له بجانب مقامات حميد الدين .

وبعض هذه المقامات يتخذ شكل المناظرات .

مثال ذلك تلك التي تشتمل على مناظرات بين الشباب والشيخوخة أو بين سنى و شيعي أو بين طبيب ومنجم .

وبعضها يشمل ألغازاً .

وبعضها يبحث مسائل فقهية أو صوفية .

وهي تشبه المقامات العربية في الصياغة الفنية .

※ ※ ※

هذه النبذة التاريخية تعنى أنه كان للفرس مقامات ألفها القاضي حميد الدين البلخي فليكن ، ولا بأس على العرب من ذلك .

فهو قد توفي بعد بديع الزمان بواحد وستين ومائة سنة .

حيث أنه توفى سنة ٥٥٩ هـ .

بينما كان بديع الزمان قد توفي سنة ٣٩٨ هـ .

أى أنه في ذلك مسبوق ببديع الزمان .

وها هو ذا محمد تقى بهار يقول في كتابه:

( سبك شناسي يا تاريخ تطور نثر فارسي ) <sup>(۸)</sup> .

ما ترجمته : يكاد يكون من الراجح أن لفظ ( مقامة ) من اختراع البديع الهمذاني ، إذ أن كل اختراع في الأدب العربي كان له صدى في الفارسية .

ويتناول المؤلف تاريخ ظهور المقامات في الأدب الفارسي فيقول :

وفى القرن السادس دخلت طريقة كتابة المقامات فى النثر الفارسى ، وأظهر مثل لذلك مقامات القاضى حميد الدين عمر بن محمود المحمودى البلخى المتوفى سنة ٥٥٥ هـ .

## ثم يصف هذه المقامات بقوله:

كان القاضى حميد الدين يريد أن يقلد مقامات كل من بديع الزمان والحريرى ، ولكنه تأثر ببديع الزمان وقلده أكثر كما يبدو من المقامة الثانية والعشرين المسماة المقامة السكباجية التي هي ترجمة وتقليد المقامة المضيرية لبديع الزمان كما نقل عنه وقلده في مقامات أخرى (٩) .

\* \* \*

ها قد شهد شاهد من أهلها .

فها هو ذا رجل فارسى يعترف بأن أول من كتب المقامات إنما هو بديع الزمان ، وبأنه ليس له سابق من كتاب الفرس .

<sup>(</sup>٨) [ شناسي ] بالفارسية تعني معرفة .

<sup>(</sup>٩) بديع الزمان الهمذاني للدكتور الشكعة ص ٣٢١ .

فإذا أخذنا في اعتبارنا أخلاق الفرس وتعصبهم لجنسهم لدرجة أنهم ينسبون لأنفسهم ما ليس لهم مثل الكلمات العربية الموجودة بكثرة في اللغة الفارسية فهم يزعمون أنها فارسية الأصل ، وأن العرب كانوا قد أخذوها عنهم .

إذا وضعنا هذا الاعتبار نصب أعيننا أمكننا أن نقدر تلك الشهادة ، وهذا الاعتراف وأن نقرر مطمئنين أن المقامات عربية الأصل .

#### لكن:

ما مصادر فكرة المقامات عند الهمذاني ؟

نرجح أن فكرة المقامات قد تبلورت في ذهن الهمذاني لأمور منها :

١ \_ هيكل الحديث عند ابن دريد:

فابن دريد أنشأ الأحاديث لغرض تربوى هو التعليم وجاء الهمذاني بعده فأخذ فكرته وهذبها وأدخل عليها عناصر الحياة والحركة والحبكة ، وجعل هذه الأمور كلها وغيرها من أسس فن المقامة .

٢ ـــ ويرى بعض المؤرخين الغربيين أن أساطير التوراة عند اليهود وقصة لقمان ، والهستو باداسا Histopodosa في اللغة السنسكريتية ثم البهلوية قد أوحت إلى بديع الزمان بالمقامات .

٣ ـــ وقد تكون المقامات عند بديع الزمان مجاراة منه لتحضر العرب واستقرارهم .
 فالأدب العربي غنى بالصور الفنية ، ولكنه فقير في الفن القصصي المطول نوعا .
 نقول [ المطول ] ونعنيها .

وإلا فإن هذا الأدب العربي قد اشتمل على الأمثال وهي في الحقيقة قصص مضغوطة ؛ فكل مثل من الأمثال تلخيص لحكاية أو ختام لقصة .

وقد كانوا \_\_ بحكم بداوتهم \_\_ فى عجلة من أمرهم ، فلم يوفوه حقه من الحكى والقص ، وظلوا كذلك إلى أن استوطنوا المدن وبنوا الدور وسكنوا القصور وحصلت لهم كثافة سكانية استدعت وجود الندوات والسوامر ، فبدأت القصة تظهر .

ومما يؤيد هذا التصور ويعين عليه أن أبا الفتح السكندرى بطل المقامات لا يكاد يظهر إلا في الحفل الحافل والمكان الآهل: ناد أو مسجد . ٤ -- وقد تكون قصص جحا في الآداب الفارسية والتركية والعربية من مصادر بديع الزمان في هذا الشأن .

ومن المؤكد أن شخصية جحا كانت معروفة قبل البديع ، فابن النديم يدكر كتاب نوادر جحا في صفحة ٣١٣ من الفهرست ، ويذكر الدكتور عبد الوهاب عزام أن جحا من قبيلة فزارة ، يضرب به المثل في الحمق ، وكان في الكوفه إبان ثورة أبي مسلم الخراساني أي في القرن الثاني (١٠٠) .

فليس من المستبعد أن تكون شخصية جحا المرحة المضحكة قد أوحت إلى بديع الزمان خلق شخصية أبى الفتح بطل المقامات .

حسوعلى ذكر أبى الفتح نقرر أن هذا الشخص الذى يظهر غير ما يضمر ، قد يكون تقليدا للحياة الصوفية التى ذاعت فى القرن الرابع الهجرى ، إذ المعروف أن الصوفية لا يهتمون بالجسم ولا بالثياب وإنما بالنفس وجوانيتها .

فقد يكون الصوفى غنيا موسراً ، ويبدو أمام الناس فقيراً معسراً ، وذلك ضرب من السلوك أقبل عليه الناس فى هذا الوقت هروباً من الظلم المتمثل فى المصادرات لأموال الموسرين أحياء كانوا أم أمواتا ، ونجده عند أبى الفتح فهو فى مظهرة يبدو حقيراً تافهاً ، حتى إذا انطلق فى الحديث ، ألفيناه لسناً ... منطقيا أديباً حكيما مسامراً .

وأحيانا يظهر رجل دين يعظ الناس وينهاهم عن المنكر ، فإذا ما خلا إلى نفسه تعهر و فجر .

٦ - ومن العوامل الهامة في نشأة المقامات انتشار الكدية في القرن الرابع الهجرى ،
 وعلى الأخص في بلاد العجم .

والمكدون ناس يتجولون في البلاد المختلفة ، والأمصار المتباعدة ، يتكسبون بالأدب تارة ، ويحتالون على الناس بحيل ملفقة وأكاذيب مخترعه تارة .

وقد أطلقوا على أنفسهم [ بني ساسان ] أو [ الساسانيين ] .

وساسان هذا قد حكيت عنه حكايات متضاربة : قيل كان ملكا من ملوك العجم حاربه [ دارا ] ملك الفرس ونهب كل ما كان له واستولى على ملكه فصار رجلا فقيراً يتردد على الأحياء ليستعطى ، فضرب به المثل .

<sup>(</sup>١٠) مجلة الرسالة العدد ٢٠ ص ٢٥ .

وقيل : كان رجلا فقيرا بصيرا باستعطاء الناس والاحتيال عليهم . فنسبوا إليه من تكدى .

وليست الكدية شيئا سهلا ، ولكنها علم وفن ودراية وتلقين ، وقد اشتملت المقامات على كثير من هذه الصفات وإذن فقد ابتدعها الهمذاني ليريش بها سهام المكدين ، وليكون بها أديباً خالداً وإماما مرشدا .

دليل ذلك أننا إذا استعرضنا مقامات الهمذاني وجدنا أن أغلبها قد أنشيء في الكدية . فليس ثمة سوى ثلاث عشرة مقامة لم يتطرق البديع فيها إلى هذا الغرض ، وهذه المقامات هي :

الغيلانية والأهوازية والمضيرية والمارستانية والوعظية والعراقية والرصافية والمغزلية والبشرية والبشرية

ولئين غلبت الكدية على المقامات إلا أنها حوت أغراضا أخرى كالمدح والوصف والنقد والأدب والفكاهة والألغاز والوعظ والجدل في الملل والنحل.

\* \* \*

وبديع الزمان من الأدباء الذين أقبلوا على استيعاب حيل المكدين وأقوالهم ، الأمر الذي جعله يظهر لنا أبا الفتح السكندري بطل مقاماته في مظاهر مختلفة وحيل متعددة .

فتارة يظهر في المسجد وقد احتال على المصلين حتى لا ينصرفوا قبل أن يسمعوا كلامه المزوق المنمق .

كما في المقامة الأصفهانية .

وتارة يصطحب طفلا صغيرا استدراراً للعطف عليه كما في المقامتين الكوفية والتجارية .

وفي المقامة القزوينية يبدو نبطيا خرج عن دينه إلى الإسلام .

وفي المقامة الساسانية يبدو كدًاء يدق صدره بحجر وخلفه فرقة تردد أقوالا خاصة بالكدية .

وفي المقامة القردية يبدو قرادا يرقص قرداً .

وفي المقامة الموصلية يبدو محتالًا يوهم الناس أنه قادر على الإتيان بالحوارق.

والخلاصة أن بديع الزمان قد أتقن الكلام عن الكدية في مقاماته .

ويظهر أنه ـ وقد خالط بعض المكدين من أمثال أبى دلف الخزرجي صاحب القصيدة الساسانية التي سجل فيها كل أفعال المكدين وأقوالهم ، كما قرأ شعر الأحنف العكبرى في الكدية .

هذا بالإضافة إلى ما استوعبه من أخبار المكدين السابقين لزمانه .

نقول يظهر أن البديع لذلك كله ولغيره قد نجح هذا النجاح الباهر في تضمين مقاماته كل فنون الكدية ، وكل حيل المكدين .

\* \* \*

# مقامات الهمذاني في الميزان عدد المقامات

مر بنا قول الحصرى: إن بديع الزمان عارض أحاديث ابن دريد بأربعمائة مقامة . ويقول الثعالبي في ترجمته لبديع الزمان : إنه أملي أربعمائة مقامة بنيسابور (۱۱) . وبديع الزمان نفسه يقول بهذا العدد أكثر من مرة في رسائلة (۱۲) .

\* \* \*

لكن الذى وصل إلينا من هذا العدد إنما هو اثنتان وخمسون مقامة فقط . فأين الباقي ؟

هناك احتمالان:

الاحتمال الأول: أن المقامات كانت أربعمائة بالفعل لكن لم يبق منها لنا سوى العدد الذي وصل إلينا وهو اثنتان وخمسون.

اوأصحاب هذا الرأى ـــ وأنا منهم ـــ يتمسكون بما جاء في زهر الآداب واليتيمة ورسائل الهمذاني .

الهمذاني فاعل أصلي ومقر .

والحصري والثعالبي شاهدان معاصران له .

وليس أقوى من هذا توثيقا .

※ ※ ※

ثم إن طبع الهمذاني أي موهبته .

وقدرته الخارقة على الكتابة والإملاء .

<sup>(</sup>١١) يتيمة الدهر جـ ٣ ص ٢٤١.

<sup>(</sup>۱۲) رسائل بديع الزمان الهمذاني ص ١٦٩ وص ٢٢٧ .

وتمرسه الدائم بالأداء الأدبي الوهلي .

كل ذلك يجعل العدد أربعمائة أمرا سهلا عليه ، وشيئا ميسورا له .

\* \* \*

وإذا كان أكثرها قد ضاع ، فقد ضاع قبله ومعه وبعده ما هو مثله أو أحسن منه لكثير من أئمة الأدب والفكر كالجاحظ وأبي حيان والدينوري والبلخي وابن شرف .

أريد أن أقول: إن الضياع أو الفقد ليس بدعا بالنسبة للتراث بعامة ولتراثنا نحن العرب بخاصة ولم ننس بعد ماتعرض له هذا التراث من محن الغرق والحرق ، بقصد وبغير قصد ، في الشرق والغرب .

※ ※ ※

هذا هو الاحتمال الأول وتلك كانت مبرراته ، وبه قال الدكتوران مصطفى الشكعة وعبد الرحمن ياغي [ ١٣ ] .

※ ※ ※

والاحتمال الثاني :

أن البديع لم ينشيء من المقامات سوى العدد الذي بأيدينا الآن وهو اثنتان و خمسون مقامة .

وإليه مال الدكتوران عبد الوهاب عزام وزكى مبارك .

وما قاله الدكتور مبارك في التبرير لهذا الرأى كاف في إعطاء صورة لتفكيره وتفكير الدكتور عزام .

وهو يستند في هذا التبرير إلى هذه الأمور :

١ \_ أنه عارض بها أربعين حديثا أنشأها ابن دريد .

والمعارضات تتقارب في الكمية غالبا .

۲ \_\_ أن مقاماته لم يحفظ منها سوى اثنتين و خمسين ، و بعيد أن يضيع منها ثمان و أربعون و ثلثمائة مقامة .

(۱۳) بدیع الزمان الهمذانی ص ۳٤۱ ـ ۳٤۲ ، ورأی فی المقامات ص ۷۰ ـ ۷۱ .

٣ \_ أن الحريري حين عارض بديع الزمال ، لم ينشيء في معارضته سوى خمسين

مقامة . ثم صار عدد الخمسين هو الرقم المتبع فيما كتب في هذا الفن [ ١٤ ] .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١٤) انظر النثر الفني في القرن الرابع جـ ١ ص ٢٥٢ طبعة دار الكاتب العربي بالقاهرة د . ت .

# أين كتبت المقامات ومتى ؟؟

يقرر الثعالبي أن بديع الزمان أملي مقاماته الأربعمائه في نيسابور .

ومعلوم أن بديع الزمان دخل نيسابور سنة ٣٨٢ وخرج منها سنة ٣٨٣ هـ أى أنه مكث بها حوالى سنة ونحن لا نستبعد أن تكون السنة وقتا كافيا لتدبيج هذا العدد الكبير من المقامات فالقدرات العقلية للهمذانى ، وإمكانياته الأدبية وذكاؤه الخارق وبديهته الفياضة ، كل ذلك يسمح له بل يعينه على ذلك .

لكن لدينا من القرائن ما يجعلنا نقول:

إنه لم ينشىء كل المقامات فى نيسابور كالمقامات الست التى كتبها مادحا بها خلف ابن أحمد أمير سجستان لا فى نيسابور . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى ، يصرح الحصرى صاحب زهر الآداب بأن المقامة الحمدانية قد أنشئت سنة ٣٨٥ أى بعد ترك الهمذاني لنيسابور بسنتين .

وإذن فما ذكره الثعالبي من أن البديع قد أملي بنيسابور مقاماته الأربعمائة مراد به التقريب لا التحديد ، ولابد لنا من حمله على أنه أملي بنيسابور جل مقاماته لا كلها .

# شخصيتان في مقامات الهمذاني

أقام الهمذانى مقاماته على شخصيتين وهميتين : شخصية عيسى بن هشام ، وجعله الراوية . وشخصية أبى الفتح الإسكندرى ، وجعله البطل . لكنه لم يلتزم بوجودهما معا فى كل مقامة . ففى بعض المقامات نجد أبا الفتح فى منطقة الظل . وفى بعضها الآخر لا نجده أصلا .

\* \* \*

ونسأل: إلى أى الإسكندريات ينتسب أبو الفتح ؟ إن ياقوتا الحموى قد قرر أن الإسكندر بنى ثلاث عشرة مدينة سماها كلها باسمه ، ئم تغيرت أسماؤها بعده ، منها :

الإسكندرية التي ببلاد الصغد وهي سمرقند .

الإسكندرية التي تدعى مرغليوش وهي مرو .

الإسكندرية التي سميت كوش وهي بلخ.

والإسكندرية العظمي ببلاد مصر .

ويجيب الهمذاني على تساؤلنا بتحديده الإسكندرية المرادة له في المقامتين الجرجانية والبصرية ؛ فهو يقرر أن الإسكندرية من الثغور الآموية نسبة إلى نهر آموى وهو المعروف في الجغرافيا وعلى الخرائط باسم نهر جيحون .

وكلمة ثغر تطلق على البلد الواقع على الحدود .

ويستوى أن تكون هذه الحدود برية أو مائية ولا فرق في المائية بين العذبة والملحة .

وشخصية أبي الفتح الإسكندري متعددة الجوانب فهو بطل في الكدية وبطل في

المغامرات ، وبطل في الفصاحة والشعر ، وبطل في الفكاهة والضحك . وهو قبل وبعد شخصية آسرة ومعجبة .

杂 ※ ※

# الاتجاه الثقافي في المقامات

لم يغفل الهمذاني الناحية الثقافية في مقاماته .

فإلى جانب الاتحاف والإطراف كان يرمى إلى إشاعة جو ثقافي .

فهو أحيانا يسرد وقائع تمت إلى تاريخ الأدب أو إلى النقد الأدبي بصلة .

وفي بعض المقامات يأتي بألغاز تنشط العقل وتشحذ الفكر .

وفي بعض آخر يهتم بالوعظ والجدل في المذاهب .

إلى غير ذلك من الأمور التي تمت إلى الثقافة وتوسيع المدارك بروابط نسب وأواصر قربي .

\* \* \*

ملاحظات على أسلوب المقامات :

لنا على أسلوب المقامات ملاحظات منها:

١ ـــ الإكثار من الشعر ، له أو لغيره .

وكما يقتبس من شعر غيره إذا لم يجد في شعره ما يتلاءم مع غرضه ، يقتبس من القرآن الكريم ويستشهد بالحديث الشريف .

قال :

حتى إذا جزت بلاد العدى إلى حمى الدين نفضت الوجيب فقلت إذ لاح شعار الهدى «نصر من الله وفتح قريب»

وقال :

[ أثارتني ورفقة وليمة فأجبت إليها بالحديث المأثور عن رسول الله عَلَيْكُ « لو دعيت الى كراع لأجبت ، ولو أهدى إلى ذراع لقبلت » ] .

※ ※ ※

وليس هذا فقط ، بل إنه يعمد إلى الأمثال إما مقتبسة وإما مبتكرة ، ويأتى بها متتالية متلاحقة .

فهو في المقامة الجاحظية يقول:

يا قوم لكل عمل رجال ، ولكل مقام مقال ، ولكل دار سكان ، ولكل زمان جاحظ .

٢ ــ في المقامات كثير من الجمل التي هي قاسم مشترك بينها وبين الرسائل نراها هنا
 مثلما نراها هناك بدون تغيير أو تبديل بل بالنص .

ففى المقامة النيسابورية يقول عيسى بن هشام لأبى الفتح الإسكندرى: كيف تصعد إلى الكعبة ؟

نيجيبه:

إنى أريد كعبة المحتاج لا كعبة الحجاج ومشعر الكرم لا مشعر الحرم وقبلة الصلات لا قبلة الصلاة ومنى الضيف لا منى الخيف .

وهذه العبارة واردة في رسائل بديع الزمان وصفاً لحاكم جرجان (١٥٠).

والنصف الأول من المقامة العلمية صورة طبق الأصل من رسالة البديع إلى القاضى أبى القاسم يشكو أبا بكر الحيرى .

وكما تشترك المقامات والرسائل في بعض الجمل والألفاظ.

تشترك في بعض الموضوعات والأخبار .

فنحن نجد خبر قطع الأعراب الطريق على بديع الزمان في المقامتين الملوكية والأسدية .

ونجده كذلك في رسالته إلى أبي بكر الخوارزمي وفي غيرها .

٣ ـــ المقامات حافلة بالصور البيانية والمحسنات البديعية وهى فى ذلك كالرسائل.
 أجل إن فنون البلاغة فى المقامة أقل.

ولعل سياق القصة فيها ، والقصد إلى التعبير عن معنى محدد بها هو الذى أعفى أسلوبها من السجع أحيانا .

<sup>(</sup>۱۵) ص ۲۸ .

٤ ـــ تأثر أسلوب المقامات بالثقافة الفارسية لبديع الزمان . `

مثال ذلك ما نجده في المقامة المضيرية من ثرثرة فارسية ، فالشعب الفارسي معروف بالثرثرة ويشنع عليه بعض الظرفاء قائلا:

إن الأعداد تبدأ عند الفرس من عشرة آلاف.

※ ※ ※

وليس هذا فقط ، بل إننا نلمس في بعض المقامات بعض التعبيرات ذات المسحة الفارسية ، كقول البديع في المقامة الحلوانية :

« هب أن هذا الرأس ليس ، وأنا لم نر هذا التيس » فكلمة ( ليس ) هنا ترجمة للكلمة الفارسية .

[ نيست ] ، وهي تأتي عند الفرس في آخر الجملة وليس الأمر كذلك في العربية .

٥ \_ أسلوب الهمذاني في المقامات أسلوب غريب عجيب فهو يأتي بالأسلوب العذب الناعم تارة ، وبالأسلوب الخشن الجافي تارة .

كما يكون رقيقا حلوا مرة ، وغليظا شديد التعقيد مرة .

لكأنه يكتب بقلمين .

ومهما يكن من أمر أسلوب الهمذاني في المقامات.

فقد جاراه فيه كثير من الأدباء والكتاب في عصره وبعد عصره إلى مطلع عصر النهضة ، وافتن به عدد كبير من مؤرخي الأدب ونقاده ، نكتفي في التمثيل لهم بالعالم الأديب محمد كرد على قال : لو ادعى مدع أن الكتابة ماختمت بابن العميد كما قالوا بل بالهمذاني ، لكان حقا ومذهبا (١٦) .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١٦) كنوز الأجداد ص ١٨١.

# المقامة بين القصة واللاقصة

يذكرون المقامة فيدعى المتحمسون للعرب أن المقامة قصة قصيرة فيها من مقومات القصة القصيرة العقدة والعرض وسرعة الحركة .

ويقولون: كان بديع الزمان الهمذانى وكان الحريرى قبل أن يكون موبسان Albert Kamy وبلزاك Balzac وناتالى ساروت Natnlly Sarot وألبير كامى Mauppasaadt وسارتر Sartre وفرجينياوولف Virginawoolfe وديكنز Gimes Gwis وشيللر Sheller وكافكا Kafka وشيللر Tolistoy وقبل أن يكون تولستوى Tolistoy.

و تشيكو ف Tchekofe

و دیستویفسکی Destoifesky

ثم قبل أن يكون عبد الله النديم وحافظ إبراهيم وخليل مطران وميخائيل نعيمة وجبران خليل جبران ومحمد حسين هيكل ومحمود طاهر لاشين ومحمود تيمور وطه حسين وتوفيق الحكيم ومحمد عبد الحليم عبد الله ويحيى حقى .

لكن النظرة المحايدة تؤكد لنا أن الجيل الرائد من كتاب القصة عندنا قد امتاح الأدب الأجنبي قبل أن يصل إلى القصة التي هي قصة .

ومع ذلك فقد كان أدباؤنا على حظ من الأصالة والذاتية بسبب أن ثقافتنا العربية \_\_ ممثلة في فنون كثيرة منها المقامات \_\_ تكوّن رافداً مهما ينبع من تراثنا ويعزز جانب الأصالة عندنا في فن القصة .

ولكي نوفي الموضوع حقه نقول مع الدكتور مصطفى الشكعة : نحن لا نقرر أن حميع المقامات قصص ، وإلا كان ذلك تحيزا منا وعنادا ؛ فهناك مقامات لا تمت إلى

القصة بسبب ، كالمقامات التي فيها وعظ أو مقامات المدح أو المقامة الصفرية أو المقامة المغزلية .

ولكن هناك مقامات ليست مجرد قصة عادية ، بل هي من القصص الرفيعة مثل المقامات البغدادية والحلوانية والمضيرية والموصلية والصيمرية والبشرية والأسدية .

وأكثر من ذلك فإن بعض هذه المقامات لو رتب حوارها قليلا وسميت شخصياتها لكانت من أمتع المسرحيات وأبرعها كما هو الحال في المقامة الحلوانية .

※ ※ ※

والدكتور الشكعة يستأنس فيما ذهب إليه برأيين لمستشرقين . أحدهما إيوار C-huor الذي يقرر أن مقامات الهمذاني في الحقيقة أقاصيص ولو أنها قصيرة بعض الشيء ، والآخر نيكلشن Nicholsonالذي يقول : —

ونجد في مقامات الهمذاني قربا من الأسلوب التمثيلي المسرحي الذي لم يستعمله الساميون قط ،

وقد تصور الهمذاني بطله محتالا ماهراً متشرداً أفاقا ينتقل من مكان إلى مكان مزوداً نفسه بحضور ذاكرته التي تسعفه بالبلاغة والشعر اللذين يكتسبان السامعين ،

والشخصية الثانية شخصية الراوي الذي يقابل الآخرين ويقص مغامرات البطل ويردد إنشاءاته الرائعة .

ومقامات الهمذاني قد أصبحت النموذج لهذا النوع من الكتابة والأساليب التي اخترعها والتي ظلت دون تغيير في أعمال تلاميذه الكثيرة المنتشرة ، وكل مقامة تكون وحدة مستقلة ، ولذا فالمجموعة الكاملة ربما ينظر إليها كقصة تحتوي على أقصوصات مرتبطة في حياة البطل وهي خليط من النثر والشعر (١٧).

<sup>(</sup>١٧) بديع الزمان الهمذاني للدكتور الشكعة ص ٣٩٠ ـــ ٣٩٣ وانظر القصة القصيرة في مصر لعباس خضر طبعة الدار القومية للطباعة والنشر سنة ١٩٦٦ / ١٣٨٥ ورحلة على الورق لصلاح عبد الصبور طبعة القاهرة ١٩٧١ ودور الأدب والفن في الاشتراكية لكارل ماركس ترجمه عن الفرنسية عبد المنعم الحفني مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٨ .

# مقامات الحريري

من تمام الكلام عن مقامات الهمذاني أن نتكلم ــ ولو إيماء ــ عن مقامات الحريري .

والحريري هو أبو محمد القاسم بن علي البصري المولود في البصرة سنة ٤٤٦ هـ ، والمتوفي سنة ٥١٥ أو ٥١٦ هـ على اختلاف في التاريخين بين المؤرخين .

\* \* \*

وإذا كان الحريري قد اشتهر بمقاماته ، فإن له مؤلفات أخرى قيمة مثل [ درة الغواص في أوهام الخواص ] .

و [ ملحة الإعراب ] وهي منظومة في النحو .

米 米 米

كان الحريري أستاذ البصرة في زمانه ، ينهل طالبو العلم فيها من فيض علمه وفضل أدبه .

ونحن نلاحظ أن مقاماته قد اشتهرت أكثر مما اشتهرت مقامات الهمذاني .

ويرجع ذلك في رأينا إلى أن ما اشتملت عليه من الغريب أكثر من الموجود في مقامات الهمذاني ،

وإلى أن الشواهد فيها أغزر ، وهي منوعة أكثر .

ومن التقدير لها أنها كانت تدرس في أماكن الدرس وبخاصة جامعات الأندلس ، وكان من يتقنها يجاز من أساتذته ،

وأنها ترجمت إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية .

\* \* \*

وقد أقام الحريري مقاماته على شخصين كما فعل الهمذاني : \_\_

راوية : اسمه الحارث بن همام .

وبطل : اسمه أبو زيد السروجي .

ويذهب بعض الدارسين إلى أنهما شخصان حقيقيان .

أي أنهما قد وجدا بالفعل .

أما أبو زيد السروجي فكان أحد تلامذة الحريري واسمه الحقيقي المطهر بن سلام .

وأما الحارث بن همام فهو الحريري نفسه ، وهو مأخوذ من قول الرسول عَيْضَةً . كلكم حارث وكلكم همام .

\* \* \*

وإذا تخطينا الشخصيتين المنتشرتين في مقامات الهمذاني والحريري، واستعرضنا عناوينها ، وجدنا هذه العناوين متقاربة ، أو تكاد تكون متقاربة ، وإن كان البديع لا يتجاوز بمسمياته منطقة العراق وفارس في حين يعمد الحريري إلى اختيار أسماء بعيدة ، كالمقامات :

الصنعانية والدمياطية والإسكندرانية والدمشقية والمكية .

※ ※ ※

\* \* \*

والخلاصة أن الحريري هو أشهر من كتب المقامات بعد الهمذاني . وأن المقامات ـــ بصفة عامة ــ تعتبر مثالا للأدب الكلاسيكي في اللغة العربية .

# أبو العلاء المعرى يرثى ابن عمه جعفر بن علي بن المهذب

# التعريف بالشاعر

هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرى التنوخي شاعر متفنن فيلسوف زاهد ذكي يحفظ كل ما يسمعه من مرة .

وأبو العلاء عربي الأصل من قبيلة تنوخ من بطون قضاعة ولد سنة ٣٦٣ هـ بمعرة النعمان في بيت من بيوت العلم والأدب والقضاء ، كان له مدرسته الأولى ،

ثم ذهب إلى حلب ، وهي وقتئذ مكتظة بأفاضل العلماء وفطاحل الأدباء ممن كان سيف الدولة قد دعاهم وأغدق عليهم ، فملئوا حلب علما وأدبا في حياته وبعد موته. وكان انتفاع أبى العلاء بهم عظيما .

وبعد حلب ذهب إلى أنطاكية ووعى ما وعى من نفائس الكتب في مكتبتها الشهيرة .

وفي طرابلس الشام انتفع انتفاعا كبيراً بدار كتب آل عمار الذين استبدوا بطرابلس الشام فترة جمعوا فيها من الكتب ما لا يحصى وقد أحرقها الصليبيون عند استيلائهم على طرابلس .

ورحلته الأخيرة كانت إلى بغداد سنة ٣٩٨ هـ ، وقد ارتاد مكتباتها ، واشترك في مجامعها العلمية والأدبية عامة وخاصة .

وفي سنة ٢٠٠ هـ رجع بسبب مرض أمه إلى مسقط رأسه ولم يبرحه بل لم يبرح

بيته فيه إلى أن توفي به سنة ٤٤٩ هـ وقد سمى نفسه لهذا رهين المحبسين : محبس عماه ومحبس بيته .

وعلى الرغم من أنه أخذ نفسه باعتزال الناس إلا أنه لم يوفق في ذلك ، لالتفاف الطلاب حوله ، وإقبال الكثيرين من المعجبين به عليه ووفودهم إليه من كل صوب وحدب ليتلقوا عنه العلم والأدب .

\* \* \*

ومعرة النعمان التي ينسب إليها ، بلدة صغيرة في شمالي سورية بين حماة وحلب ، وقد أضيفت إلى النعمان بن بشير الصحابي ؛ لأنه اجتازها ، ودفن ولداً له بها ثم لم يغادرها .

※ ※ ※

كان المعرى أحكم الشعراء بعد المتني .

ويقرر النقاد أنه أربى عليه في الغريب والأخيلة الدقيقة والتكلم في الطبائع ووسائل الاجتماع وعادات الناس وأخلاقهم ، ومكرهم وظلمهم ؛ ونظام الدول والقوانين والشرائع والأديان ، ولذلك يفضله الغربيون والمستشرقون منهم بخاصة على المتنبي .

وشعره في المدائح والمراثي والوصف وبقية أغراص الشعر أرق من شعره في النقد والفلسفة (١).

※ ※ ※

وقد عد العلامة المحقق أحمد تيمور باشا من مؤلفات أبي العلاء أربعة وسبعين كتابا ما بين نثر وشعر .

منها في النثر: ـــ

1 ـــ رسالة الغفران .

كتبها لعلي بن منصور الحلبي المعروف بابن القارح وضمنها فنونا شتى من اللغة

 <sup>(</sup>١) الوسيط في الأدب العربي وتاريحه لأحمد الإسكندري ومصطفى عناسي الطبعة العاشرة ص
 ٢٧٩ ... ٢٨٠ .

والأدب ، واستطرد إلى الجنة فوصفها وصفا يشوق النفوس إليها ويرغب في نعيمها ، وذكر النار وأهوالها وأهلها .

ومن المرجح أن دانتي الإيطالي قد استوحى الكوميديا الإلهية منها .

# ٢ \_ رسالة الملائكة : \_

وهي شروح لمسائل تصريفية سأله عنها بعض الطلبة .

# ٣ \_ السجع السلطاني .

وهو يشتمل على مخاطبات الملوك والوزراء وغيرهم من الولاة .

# ٤ \_ الأيك والغصون : \_

قال ابن خلكان عنه : إنه في أكثر من مائة مجلد ، وهو في الأدب .

# الفصول والغايات : ـــ

وهي الكتاب الذي زعم الطاعنون في دينه أنه عارض به القرآن الكريم وسماه الفصول والغايات في معارضة السور والآيات ».

# ومنها في الشعر:

# ١ ــ لزوم ما لا يلزم . ــ

وهو ديوان كبير مرتب على حروف المعجم ، يذكر كل حرف بوجوهه الأربعة : الضمة والفتحة والكسرة والسكون .

ومعنى لزوم ما لا يلزم أنه يلتزم قبل الروى حرفا إذا غير لم يكن مخلا بالنظم .

# ٢ ــ سقط الزند . ــ

وهو ديوان يشتمل على أكثر من ثلاثة آلاف بيت ، ضمنه شعره في صباه وسماه ذلك ، لأن السقط أول نار تخرج من الزند ، فشبه شعره الأول به .

# ٣ ــ جامع الأوزان . ــ

وهو شعر في معان شبتي ، وكل معنى من هذه المعاني ينظم فيه على الأوزان المخمسة مشر التي ذكرها الخليل بجميع ضروبها ، وقد جاء في تسعة آلاف بيت .

٤ \_ عبث الوليد . \_

ويو خذ من كلام ابن خلكان عنه أنه اختصر فيه شعرا للبحتري و شرحه وقيل إنه يتضمن أغاليط البحتري في شعره .

٥ ــ اللامع العزيري . ــ

في شرح المتنبي وهو معجز أحمد أو كتاب آخر ، على اختلاف بين المؤرخين أبي ذلك . ويستفاد من عبارة ابن خلكان أنه غيره (٢) .

※ ※ ※

(۲) انظر [ أبو العلاء المعرى : نسبه وأخباره . شعره . معتقده ] للعلامه أحمد تيمور باشا . الطبعة الثانية ص ٩٣ ـــ ١١٠ .

و [ رسالة الغفران تحقيق كامل كيلاني ] الطبعة الثالتة ص ٦٥٦ ... ٦٥٧ .

# النص

١ ــ أحسن بالواجمه مسن وجمه صبار يعيد النار فسي زندده ٢ ــ ومن أبى في الرزء إلا الأسى كــان بكــاه منتهـــى جهــده ٣ \_ فليذرف الجفن على جعفر إذ كسان لسم يفتسح علسي نسده ٤ \_ والشيء لا يكشر مداحسه الا إذا قسيس إلى ضده ه ـ لسولا غضى نجد وقلامسه لم يشن بالطسيب علسي رنسده ٦ ــ ليس الذي يبكى على وصلمه مشل الذي يبكسي علسي صده ٧ ـ والطرف يرتباح إلى غهمضه ولسيس يرتساح إلسي سهسساه ٨ ــ كان الأسى فرضا لوانً الردى قال لنا: افدوه، فلم نفسده ٩ \_ هـل هـو إلا طالع للهـدى سار مسن التسرب إلسي ۱۰ ــ فبـات أدنـی مـن يــد بيننـــا كأنسه الكسوكب فسيى أعسده ١١ \_ يا دهر يا منجيز إيعساده ومخليف المأمسول مسن وعسده

\_ 777 \_

١٢ ــ أي جديــد لك لــم تبلــه وأى أقـــرانك لـــم تـــده ١٣ ــ تستأسر العقبان في جوها وتنسيزل الأعصم مسين فنسده ۱٤ ــ أرى ذوى الفضل وأضدادهم يجمعهـــم سيــلك فــــى مـــده ١٥ ــ إن لم يكن رشد الفتى نافعا فغيــــه أنفــــع مـــن رشده ١٦ ــ تجربــة الدنيـــا وأفعالهــــا حــثت أخـا الزهــد علــى زهــده ۱۷ \_\_ والقبلب من أهوائيه عابيد ما يعبد الكافسر مسن بسده ۱۸ ــ إن زمانــي برزايــاه لــي صيرنسي أمسرح فسي قسده ١٩ ـ كأنسا فى كفه ما لسه ينفسق ما يختار مسن نقسده ٢٠ ــ لـو عـرف الإنسان مقــداره لـم يفخر المولى على عبده ۲۱ ــ أمس الذي مر على قربــه يعجـــز أهـــل الأرض عــــن رده ٢٢ ـ أضحى الذي أجل في سنه مثل الذي عوجل في مهده ٢٣ ــ ولا يبالي الميت في قبره بذمـــه شيـــع أم حمـــده ۲۶ ــ والواحد المفرد في حتفه كالحاشد المكثر في حشده

٢٥ \_ وحالـة الباكـي لآبائــه كحالية الباكسي علي وليده ٢٦ \_ ما رغبة الحيى بأبنائسه عما جنسي المسوت علسي جسده ۲۷ \_ ومجده أفعاله لا الـذي مين قبليه كيان ومين بعيده ٢٨ \_ لـولا سجايـاه وأخلاقــه لكـــان كالمعــــدوم فــــي وجـــــده ۲۹ ــ تشتاق آيار نفوس الورى وإنميا الشوق إلىي ورده ٣٠ \_ تدعو بطول العمر أفواهنا لمن تناهسي القسلب فسي وده ٣١ \_ يسر أن مسد بقساء لسه وكال ما يكسره فسي مسده ٣٢ ــ أفضل ما في النفس يغتالهــا ٣٣ \_\_ فآفة العاشق من طرفسه وآفــة الصارم مــن ٣٤ \_ كيم صائن عن قبلة خيده سلطت الأرض عليي خسده ٣٥ \_ وحامل ثقل الثرى جيده وكان يشكو الثقل من عقده ٣٦ \_ ورب ظماآن إلى ماورد والمسوت لسو يعلسم فسسى ورده ٣٧ \_ ومرسل الغارة مبثوثـة

مسن أدهسم اللسون ومسسن ورده

٣٨ \_ يخوض بحرا نقعه ماؤه

يحمله السابسح فسي لبسده

٣٩ \_ أشجع من قسلُّب خطيسةً

على طويسل البساع ممتسده

٤٠ ــ يرى وقوع الزرق في درعه

مشل وقبوع السزرق فسي جلده

٤١ ــ لا يصل الرمح إلى طرف

ولا إلى المحكيم مين سرده

٤٢ ــ يلقى عليه الطعن إلقاءك الــ

حسب على المسرع في عقده

٤٣ ــ بلحظـة منـه فمـا دونهـا

يسرد غسرب الجسيش عسن قصده

٤٤ ــ أمهلـه الدهـر فــأودى بـــه

مبيضه يحسدى بسيضه

٥٤ \_ فيا أخا المفقود في خمسه

كالشهب ما سلاك عن فقده

٤٦ ــ جاءك هـذا الحـزن مستجديـا

أجرك في الصبر فلا تجده

٤٧ ــ سلم إلى الله فكل السذي

ساءك أو سرك مـــن عنـــده

٤٨ ــ لا يعدم الأسمر في غابــه

حتفا ولا الأبسيض في غمده

٤٩ ــ إن الـذي الـوحشة فـي داره

تـــؤنسه الرحمــة فـــى لحـــده

٥٠ \_ لا أوحشت دارك من شمسها

ولا خـــلا غـــابك مـــن أسده (٣)

<sup>(</sup>٣) شروح سقط الزند . سفر ٢ قسم ٣ ص ١٠٠٦ ــ ١٠٢٧ طبعة الدار القومية للطباعة والنشر بالقاهر ١٣٨٣ هـ ١٩٦٤ م .

## \_1\_

الوجد : ما يجده الشخص في قلبه من حزن أو طرب .

وهذا البيت يحتمل معنيين: \_\_

أحدهما أن العرب تقول: فلان وارى الزناد، إذا كان له غناء وإنجاح في الأمور، وإذا كان للخير انبعاث على يديه وظهور، وفلان كأبي الزناد إذا كان بالضد من ذلك قال الشاعر: \_\_\_

رددت زنــادى إلـــى وريهــا

وقدد طالما أصبحت كابية

فيكون معنى بيت أبي العلاء على هذا هو : ـــ

أحسن بالواجد من وجده الذي دلهه حتى أصبحت زنده كابية ، صبر يزيل تدليهه حتى تعود زنده وارية .

هذا كان المعنى الأول الذي يحتمله البيت الأول في هذه القصيدة .

والمعنى الثاني أن العرب تضرب انقداح النار من الزند مثلا لهيجان الغضب والحمية ، كما تضربه مثلا لاشتعال نار الحب أو الحزن ، قال الشاعر : \_\_

وقد قدح الوجد منى بــه على القلب من ناره ما قدح فيكون معنى البيت على هذا هو: ــ

أحسن من وجد الواجد الذي قدح النار على فؤاده ، صبر يعيد ما انقدح منها إلى زناده .

\_ Y \_

الرزء: المصيبة. الأسى: الحزن الشديد.

والجهد بالفتح: الغاية أو المشقة ، والجهد بالضم: الطاقة .

ومعنى البيت أن من رزىء فاستسلم للحزن والبكاء لا يجنى من ذلك شيئا والمحصلة أولا أوخيرا هي البكاء .

# \_ ~ \_

ذرفت عينه: تناثر دمعها.

الند : المثل ، وفلان ند فلان أي كفؤه وشبيهه .

والشاعر في هذا البيت يبرر بكاء الباكين على المرثى ، بأنه ليس له ضريب في الوجود .

فسر الخوارزمي هذا البيت بقوله: \_\_ فضلنا المرثى على غيره لأنا نسبناه إلى سائر الورى ، فكان كل عن شأوه مقصرا وهو من قول أبي الطيب: \_\_ وبضدها تتميز الأشياء.

#### \_\_ 0 \_\_

الغضى : شجر ترعاه الإبل وتستتر فيه الذئاب ، تقول العرب « أخبث الذئاب ذئب الغضى » . ذلك أن الغضى يكثر ويكبر فيكمن الذئب فيه ، ويخرج على من يمر به بغتة ، وهو من نبات الرمال .

والقلام: نبات كريه الرائحة ، أما الرند فنبت طيب الريح . وهذا البيت تقرير للبيت المتقدم عليه وتأكيد له .

## \_ V . \ \_

الطرف : العين ، وأصل الطرف أن يطرف الإنسان بأجفانه أي يحركها ثم سميت العين بفعلها الذي يكون عنها ، كما قالوا للأذن : سمع ، وإنما السمع فعلها .

الارتياح : الطرب والخفة إلى الشيء .

الغمض : النوم . السهد : السهر .

ومعنى البيتين : ـــ لا يستوى رجلان : أحدهما مقبول الصورة محبوب إلى الناس ،

حتى إذا فارقهم بكوا على ما فاتهم من وصاله ، والآخر كريه المنظر بغيض إليهم حتى إدا واصلهم بكوا على الأيام التي سبقت هذه المواصلة .

وكون المرثى ممن يرغب في قربه ، وكون غيره ممن يرغب في بعده ، دليل على أن المرثى كان للناس نفاعًا ، وغيره كان ضرارا

#### \_ ^ \_

الأسى : الحزن كما مر ، والردى : الهلاك .

يقول الشاعر : \_ إنما كان ينبغي أن نحزن لفقده ، لو كان الموت قد طلب فداءه فبخلنا بفدائه ، وجهلنا حظنا من بقائه ، أما والموت حتم فجزعنا عليه عناء لا يجدى .

#### \_\_ 9 \_\_

هنا يرثى الشاعر الميت بقوله: \_\_ إنه إنما كان نجما طلع ليهتدى به، ثم لحق بمحله الأعلى الذي يليق بمثله، فلم نجزع على فقده، والموضع الذي صار إليه خير من الذي فارقه ؟!!

## \_ 1 • \_

العرب تضرب المثل في قرب الشيء باليد .

يقولون : هو أدنى إليك من يدك ، وأدنى إليك من حبل ذراعك ، وإنما خصوا اليد بالذكر ، لأنها العضو الذي يخدم سائر الأعضاء .

وقال ( فبات ) ولم يقل ( فظل ) والوزن واحد لوجهين :

أحدهما أن لفظة ( بات ) أنسب للكوكب الطالع من لفظة [ ظل ] ، لأن العرب تقول : بات فلان يفعل كذا ، إذا فعله ليلا ، وظل يفعل كذا ، إذ فعله نهارا .

والآخر: أنَّ الإِنسان في الدنيا في مثل حالة النائم لأن حقائق الأمور مغيبة عنه، فإذا مات صار في مثل حالة المستيقظ لمشاهدته الحقائق التي كانت مغيبة عنه، ولذلك قال عَلَيْتُهِ: « الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا » وقال الله عز وجل:

﴿ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك ، فبصرك اليوم حديد ﴾ . [ أدنى من يد ] في محل نصب حال من الضمير المستتر الذي هو اسم بات .

وقوله: « كأنه الكوكب في بعده » جملة محلها النصب على أنها خبر بات في أمثال العرب: « أبعد من الكوكب » و « أبعد من النجم » .

※ ※ ※

## - 17 - 17 - 11 -

ُ الإِيعاد : لا يستعمل إلا في الشر ، أما الوعد ، فيستعمل في الخير وفي الشر ، ولو أن أبا العلاء قد استعمله هنا في الخير خاصة .

منجز : منفذ ، والمثل يقول : ـــ « أنجز حر ما وعد »أي نفذ وفعل ما وعد به . لم تبله : تفنه ، والبلى : الفناء .

ترده : تهلكه من الردى وهو الهلاك .

يقولون : فلان قرن فلان بكسر القاف إذا كان يدعى أنه مثله في شجاعة أو قوة أو علم ، فإن أرادوا أنه مثله في سنه فتحوا القاف .

تستأسر: تأسر.

العقبان : جمع عُقاب وهو طائر مغرم بالتحليق في طبقات الجو العليا ، يضرب المثل به في العزة والمنعة ، فيقال : أمنع من عقاب الجو أو أمنع من العقاب .

الأعصم : \_ الوعل وهو الجدي ، سمى بذلك للبياض الذي في يديه ، كما يقال : فرس أعصم ، وقيل : سمى بذلك لاعتصامه بالجبال .

بعثت بكر إلى بني حنيفة في حرب البسوس تستمدها أي تطلب منها العون والمدد ؛ فأمدتها بنو حنيفة بشهل بن شيبان وحده ، وكان شيخا مسنا ، فلما رأته بكر قالت في مواجهته مستعجبة ومستغربة : \_ وما يغنى هذا العشبة عنا ؟ ! .

[ العشبة والعشمة : الشيخ الهرم ] .

فقال شهل: أيها القوم ، أما ترضون أن أكون لكم فنداً ؟ فلقب بذلك .

※ ※ ※

يخاطب أبو العلاء الدهر بقوله: \_\_

مالك يا دهر تنفذ فينا عقابك الذي هددتنا به من قبل ، وفي الوقت نفسه تنكل عن الوفاء بما منيتنا به . إنك يا دهر غدار إذ يتعاقب الليل والنهار حتى يفنى كل جديد ويهلك كل وليد ، وليس هذا فقط ، بل إنك تطول العقبان في آفاقها ، وتسقط الوعول القوية من حصونها الجبلية المنيعة .

#### - 18 -

مد النهر : إذا زاد ، ومده نهر آخر إذا زاده .

يقول المعرى \_\_ إنك يا دهر تعم الناس بالاستئصال ، فلا تبقى على العلماء ، ولا الدحهال ، بل يجرفها تيارك المتدفق بلا تمييز بين صالح وطالح ، وعبارة « يجمعهم سيلك في مده » عبارة فذة .

#### \_10\_

الرشد . العقل والهدى ، والغي : الجهل والضلال .

والمعنى : أن لكل فعل رد فعل مناسب له ، فإذا كان العقل والهدى لا ينفعان صاحبهما ولا يوصلانه إلى بر الأمان ؛ فإن الجهل والضلال يكونان أنفع من العقل والهدى .

يقيس الشاعر الأمور بمقاييس دنيوية عاجلة . وهي مقاييس غير سليمة ؛ لأنها غير مطردة ، علما بأن حظ الإنسان في الدنيا ليس حظه الأمثل .

ولهذا البيت شرح آخر هو : \_\_إذا لم يكن في الرشد منفعة ، وجب أن يكون الغي أنفع منه ، وهذا عكس ما توجبه العقول السليمة .

وقد قال الشاعر هذا البيت تعنيفا لمن يرى مصارع الأنام ، فلا يزدجر ، ويشاهد تقلب الأيام ، فلا يعتبر ، فجعل الجاهل أحسن ممن هذه صفته .

# \_ 11\_

يستدرك الشاعر بمعنى هذا البيت على معنى البيت السابق فيقول: ـــ على أننا لو وعينا وتعلمنا من تجاربنا الدنيوية، لتوصلنا إلى أن الزهد أنفع لصاحبه نفسيا وجسميا دينا ودنيا.

البد: الصنم.

ومعنى البيت : ـــ كل قلب يعبد هواه عبادة الكافر للصنم ، وهو مأخوذ من قول الله عز وجل ﴿ أَفرأيت من اتخذ إلهه هواه ﴾

ومن قول رسول الله عَلِيْكِ : ـــ « الهوى إله معبود » .

وقوله: « ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله أعظم من هوى متبع » .

#### \_ 11 \_

المرح: كثرة الجولان والنشاط.

القد: ما يقد من الجلد ويشد به الأسير.

يقول : لكثرة مصائب الدهر (على صرت ذا دربة وحذق بالمشي في قده ، فأنا أمرح فيه ولا أباليه .

# \_ 19 \_

شرح الخوارزمي هذا البيت فقال : ــــ

هو قريب من قوله عليه السلام: « يذهب الصالحون أسلافاً : الأول فالأول حتى لا يبقى إلا حثالة كحثالة التمر والشعير لا يبالى الله بهم » .

الحثالة : ما يسقط من القش عن كل ذي قشارة كالشعير والأرز والتمر .

#### \_\_ Y• \_\_

يقول المعرى: ــــلو تصور الإنسان فاتحة عمره ، ثم تذكر خاتمة أمره لترك الافتحار ولو على مملوكه. قال عليه السلام: « إياكم وعبية الجاهلية: كلكم بنو آدم ، وآدم خلق من التراب ».

عبية الجاهلية : نخوتها وتكبرها ، وهو من عب النبت إذا طال ، لأن المتكبر كأنه يتطاول على الناس .

المعنى : إذا كان الناس من الضعف والعجز بهده المنزلة ، فجدير بهم أن يتركوا الافتخار

#### \_ 77 \_ 77 \_

أجل في سنه :ا عمر . عوجل في عمره : مات صغيرًا .

ومعنى البيتيں : ـــــ

ما من أحد صغيرا كان أو كبيرا إلا سوف يدركه الموت ، ويعود جمادا لا ينفعه الحمد ولا يضره الذم .

## \_ Y £ \_

الحاشد: الذي يجمع الجيش ليعينه على القتال.

والمعنى : تستوى القوة والضعف أمام الموت فلا يفلت منه قوي ولا ضعيف .

#### \_ 70 \_

موقف الأحياء واحد أمام الموت ، وهذا الموقف هو البكاء والنحيب ، سواء كان الميت أصلا من أصول الباكي أو فرعا له .

## \_\_ ٢٦'\_\_

رغبت عنه: زهدت فيه.

والمعنى : أي شيء تجدى رغبة الحي بأبنائه عن شيء قد لقيه جده وأبوه ؟؟!!! أي حقه ألا يرغب عن ذلك .

وهو قريب من معنى قول المتنبي : ـــ

نحن بنو الموتى فما بالنا نعاف ما لابد عن شربه وقول أبي نواس:

ألا يسا ابسن الذيسن فنسوا وبسادوا

أمـــا والله مـــا بــــادوا لتبقـــــى

## \_ YY \_

المجد : الشرف والسجايا .

وفي هذا البيت يقرر المعرى أن مجد الإنسان إنما هو فعله الجميل الذي يذكر به ،

لا ما فعله جده أو أبوه ولا ما سيفعله بنوه ، وهذا كقول ابن الرومى :-إذا العود لم يثمر وإن كان شعبة
من المثمرات ، اعتده الناس في الحطب

## \_ 11 \_

الوجد : الوجدان ، ومعناه هنا الغني والمقدرة ، وفيه ثلاث لغات : ضم الواو وفتحها وكسرها .

وبجميعها قرىء قوله تعالى : ﴿ أَسَكَنُوهُنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنَتُمْ مِنْ وَجَدَكُمْ ﴾ . والمعنى : ليس شرف الإنسان بآبائه وغناه ، وإنما شرفه بأخلاقه وسجاياه .

#### \_ 79 \_

أيار : كلمة سريانية وأيار : شهر بابه وهو من شهور الربيع ، يسميه الشاميون أيار الورد .

والمعنى : فضل الربيع على سائر الفصول ليس لذاته بل لأن الورد يكون فيه . كذلك شرف الإنسان ليس لذاته وأبيه بل لكرمه ومساعيه .

## - 41 - 4. -

ندعو بطول العمر لمن نحبه جدا ، وهو يسر إذا أطال الله عمره غير متنبه إلى أن العمر وعاء للشر أكثر مما هو وعاء للخير .

ويلتقى البيت ٣١ في معناه بمعنى بيت الدالية .

تعب كلها الحياة فما أعه حجب إلا من راغب في ازدياد

## \_ 44 \_ 44 \_

يغتالها : يهلكها ويذهب بها ، والصارم : السيف القاطع .

يقول المعرى: إن أفضل أعضاء البدن قد يسوق البدن إلى حتفه ، يتوهم الجاهل أن نفسه وأعضاءه له ، وإنما هي لله تعالى متصرفة بأمره سبحانه لا بأمر الإنسان ، يهلكه بأيها شاء ، فإذا كانت نفسه حربا عليه فكيف يدفع ما يجره الزمان عليه ؟!!

والبيت الثاني توضيح للبيت الأول ، وهو من قول المتنبي : ـــ

وأنا الذي اجتلب المنية طرفه فمن المطالب والقتيل القاتل ؟!!

وقول دعبل : ــــ

لا تأخلاً بظلامتي أحداً قلبي وطرفي في دمي اشتركا

#### \_ 70 \_ 71 \_

الثرى والبرى : التراب . الجيد : العنق . الثقل بفتح القاف : المصدر . والثقل بسكونها : الشيء المثقل .

وقد يقال في المصدر ثقل أيضاً قال الشاعر : ــــ ـ

دع الثِّقل واحمل حاجة اما لها ثقل . العقد : الفرع . ومعنى البيتين واضح .

#### \_ ٣٦ \_

يمكن تفسير هذا البيت بقول الله تعالى : ﴿ وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ﴾ وبقول أبى النضر العتبى : \_\_

« فكم من وارد ماء أشرقه نميره ، وقادح زند أحرقه سعيره وشاحذ حد قطع به وريده ، وراكب جواد قصم عليه جيده » .

# \_ ~~ \_

الغارة: هي الخيل المغيرة.

مبثوثة : متفرقة منتشرة .

الأدهم: الأسود.

الورد : الأحمر .

## \_ ٣٨ \_

النقع: الغبار.

شبه معركة الحرب بالبحر وجعل ما يثور فيها من الغبار كالماء . والسابح : الفرس الحسن الجرى ، شبه بالسابح في الماء .

اللبد: ما يوطأ به للسراج ، ويسمى السرج أيضا لبدأ .

وكان ذكر السابح هاهنا لائقا بالمقام لذكره البحر والماء و [ نقعه ماؤه ] خطأ صوابه [ ماؤه نقعه ] كما تقول : رأيت أسوداً غابها الرماح ، ولا تقول رماحها الغاب .

خطية : رماح منسوبة إلى الخط وهي جزيرة مشهورة بالرماح .

و [ على طويل الباع ممتده ] .

أي على فرس هذه صفته . أو على الباع الطويل الممتد ، والوصف بالباع الطويل الممتد وبخاصة في الحرب مدح عظيم .

#### \_\_ £ • \_\_

هذا الفارس لمهارته في المحاربة يستنكف من وقوع الأسنة في سرده استنكافه من وقوعها في جلده .

## - £Y - £1 -

الطِّرف : الفرس الكريم الطرفين .

السرد: نسج الدرع بالحلق، ثم سميت الدرع سرداً بالمصدر.

الحسب: الحساب.

ومعنى مامر : ـــ أن ذلك الفارس المرسل الغارة لا يقدم على قتاله إنسان ولا يصيب طرفه ولا درعه سنان ، وإن كان يقصد بطعنات متوالية من كل جانب توالى الحساب إذا ألقى من الحاسب على المسرع في الإجابة القادر على الحسب .

## \_ 27 \_

غرب كل شيء: حده.

الجيش: العسكر. سمى بالمصدر من قولهم: \_\_

جاشت القدر تجيش جيشاً إذا فارت ، شبهت حركته بحركة القدر عند غليانها . والباء في [ بلحظة ] للأداة لا للظرف :

يعني أنه مهيب اللحظ والنظر .

# \_ £ £ \_

أودى به : أهلكه بعد الإمهال : وقوله : ـــ

« مبیضه یحدی بمسوده » .

جملة في موضع النصب على الحال: أي يحدو سواد الدهر بياضه ، بمعنى أن شره

يسبق خيره ويحوز أن يكون « مبيضه » فاعل ( أودى ) ويكون المراد بالمبيض والمسود : النهار والليل .

والمعنى على هذا: \_

أن الدهر أمهله فأودى به ليله ونهاره .

ولنلاحظ أن [ أمهله الدهر فأودى به ] وهي الشطرة الأولى من البيت الرابع والأربعين إنما هي خبر قوله [ ومرسل الغارة ] في أول البيت السابع والثلاثين .

#### \_ ٤٥ \_

يخاطب أخا الميت بقوله: مالك تتوجع لفقده ، وفي بقاء هؤلاء الخمسة من أبنائه ما يسليك عنه ، وفيهم لك العوض منه ؟!! ومن خلف مثلهم بعده فقد أمن أن يذهب الدهر مجده .

#### \_ 11 \_

مستجديا : مستوهبا مستعطيا ، يقال : أجديته إذا أعطيته .

أما جدوته فيكون بمعنى أعطيته وبمعنى سألته .

والمعنى : ـــ يلح عليك الحزن كي يأخذ أجرك على المصيبة منك ، فلا تطعه واصبر .

معنى البيت و اضح ، وقد قدم الشاعر الإساءة على المسرة ، لأنه في رثاء ومخاطبة مصاب فكان أحسن في الصنعة ، ولو قدم المسرة ما كان معيبا ، ولكنه اختار الأليق بالحال .

#### \_ £A \_

الأسمر : الرمح ، والغاب : جمع غابة وهي الأكمة أي الشجر الكثير المتداخل بعضه في بعض .

الحتف: الهلاك. الأبيض: السيف.

يقول الشاعر : ـــ إذا كانت الرماح والسيوف التي يعدها الإنسان لدفع النوائب عن نفسه ، وللتوقي بها من عدوه تدركها الآفات ، فالمستدفع بها أحرى أن يناله ذلك .

[ تؤنسه الرحمة في لحده ] . على طريقة الدعاء والتفاؤل . وقريب من معنى هذا البيت قول أبي الطيب : ــــ فأعيل إخوته بسرب محمد أن يحزنـــوا ومحمـــد

# \_ 0, \_

من الدعاء ومن التحية قولهم: [ لا أوحش الله منك ]: ومعناه لا أذهبك الله فتوحش أحباءك من جانبك بالفراق ومنه قول الأبله البغدادي : مادام جسود يسديك مسو جروداً فما مات الكرا أوحشت دار السلا م مسسن ارتياحك والسلاء يخاطب المعرى أخا المرثى فيقول: \_ أنت في البهاء بمنزلة الشمس ، فلا غبت عن منزلك فتوحشه من جهتك بالمع

: عنه

\* 尜 ※

#### النقد

تتسم هذه القصيدة بوحدة الموضوع ، فأبياتها كلها تدور حول رثاءالميت وتعزية شقيقه عن فقده ، وسوق الحكم المناسبة للموقف .

وهي لهذا تصلح نموذجا للوحدة الفنية في القصيدة العربية .

وبها أثبت أبو العلاء أن وحدة الوزن ووحدة القافية لا تتعارضان مع الوحدة الفنية ، بل لعلهما تساعدان عليها أوتحلقان بها في أجواء هذه الوحدة .

\* \* \*

ونأخذ على أبى العلاء تكريره نفسه في أكثر من موطن بها ، وإلحاحه على معانيه فيها إلحاحا مملا .

والقصيدة لذلك فقيرة من حيث المعنى .

※ ※ ※

ومأخذ آخر نأخذه على هذه القصيدة ، وهو خلوها من العنصر الوجداني ، والعنصر الوجداني أحد عناصر ثلاثة تكون الأدب .

فلا حزن من أبي العلاء على المرثى ، بل ولا خشوع أمام سطوة الموت ورهبته .

ذلك أن أبا العلاء كان عقلانيا أكثر منه وجدانيا في حياته وفي فلسفته لهذه الحياة ، فلا ننتظر منه ـــ وهذا حاله ـــ أن تنكسر صلابته أو تنثلم حدته لموت صديق لعله مات بعد أن أستوفى حظه من الحياة وعمر حتى كان موته أمراً متوقعاً ومنتظراً .

والقصيدة حافلة بالموسيقى الداخلية واضحة وخفية ، ولا عجب ، فأبو العلاء قمة من قمم الشعر العربي في عصر من عصوره القوية .

\* \* \*

والألفاظ في القصيدة منها البدوي ، ومنها الحضري ، ولو أن الأول أغلب ، ولا عجب فقد كان أبو العلاء في أول عهده بالشعر يستعرض عضلاته إثباتا لذاته ، وقد اعتذر

عن ذلك في شيخوخته وغير بعضه ثم فسره كله في كتاب كبير له سماه [ صوء السقط ] .

حكى التبريزى قال: لما حضرت أبا العلاء قرأت عليه كثيراً من كتب اللغة وشيئاً من تصانيفه فرأيته يكره أن يقرأ عليه شعره في صباه الملقد، سقط الزند. وكان يغير الكلمة بعد الكلمة منه إذا قرئت عليه (<sup>1)</sup>.

ومن يدري فلعل أبا العلاء قد وقف عند كلمات مثل الأعصم والفند.والبد واللبد والقد والخطية والقلام ، فهي كلمات ذات دلالات مادية في البيئة البدوية .

وعلى الجانب الآخر وهو الجانب الحضري نجد: ... المهدد والحمد والسجايا والأخلاق وأيار والورد والعقد وهي كلمات حضرية أو يغلب عليها أن تكون كذلك.

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) أبو العلاء المعرى لأحمد تيمور ص ١٠٠ ــ ١٠٢

## علي بن المقرب العيوني

من شعراء العصر العباسي الثاني ولد ومات بالأحساء في المملكة العربية السعودية ٥٧٢ ــ ٦٣١ هـ .

ذكره ابن الشعار الموصلي فقال: «كان شاعراً مجودا منتجعاً كثير المدح قليل الهجاء ، جيد القول متينه ، قوي اللفظ رصينه ، وهو أحد الشعراء الموصوفين المشاهير المعروفين » (١) .

\* \* \*

وذكره ياقوت الحموي في معجمه فقال: « وبالبحرين موضع يقال له العيون يُسب إليه شاعر قدم الموصل وأنا بها ، إسمه علي بن المقرب بن الحسن بن غرير بن ضبار بن عبد الله بن محمد إبن إبراهيم العيوني البحراني . القيته بالموصل سنة ٦١٧ هـ وقد مدح بها بدر الدين وغيره من الأعيان » (٢) .

ولابن المقرب ديوان شعر حققه وقدم له الدكتور عبد الفتاح الحلوط (١) ١٣٨٣ هـ ١٩٦٣ م .

ومن تلك الطبعة هذه القصائد:

١ ــ القصيدة رقم (١) في الديوان ص ١٣، وهي من القصائد غير المعنونة.

٢ ــ القصيدة رقم ( ٣٣ ) في الديوان ص ٢١٤ ، وقد اكتُفى في تقديمها بذكر
 الإطار الخارجي للشاعر عند نظمها .

٣ ــ القصيدة رقم ( ٣٨ ) في الديوان ص ٢٤٠ ، وهي من القصائد المعنونة عنونة كاملة بذكر موضوعها أومن قيلت فيه ووقت نظمها .

<sup>(</sup>١) قلائد الجمان في شعراء الزمان مخطوط رقم ٣٣٩ ( تاريخ ) في معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية في القاهرة .

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء جه ٦ ص ٢٥٩ طبعة مصر ١٩٠٦ م .

وانظر كتاب « التجربة الشعرية عند ابن المقرب : مضمونها وبناؤها الفن » للمؤلف .

طبعة النادي الأدبي بالرياض ١٤٠٧ هـ ١٩٨٦ م .

\* \* \*

## القصيدة الأولى

(١) كم أرجع الزفرات في أحشائي

(٢) لم يسبق مسنى من مسساورة الأذى

(٣) في دار قــوم لــورآهــم مــالــك

(٤) لىرثى لأهمل النسار كيف يىراهم

(٥) ثكلتهم الأعداء إن حياتهم

(٦) أمــوالهم لـــذوي العـــداوة نهُبــة

والام في دار الهوان ثوائي والسفيم غير حساسة وذماء وهم بأحسن منظر ورواء وهم لهم فيها من القرناء غم الصديق وفرحة الأعداء وعن المكارم في يد الجوزاء

(١) الثواء: الإقامة.

(٢) المساورة: المواثبة

الحشاشة: البقية القليلة من الشيء

قال ذو الرمة:

فلها رأين الليل والشمس حية حياة التي تقضى حشاشة نازع ويقولون: مابقي من المروءة إلا حشاشة تتردد في أحشاء محتضر. أما الذماء فبقية الروح خاصة.

(٣) الرواء هو حسن المنظر، فالقافية مجلوبة لإقامة البيت وزناً وقافيةً، لامعنى، وهـ و عيب
 لايقع فيه غالبا إلا الشعراء أصحاب المعجم اللغوي المحدود.

إلا كما يحكى عن العنقاء ضعف الدبا وتلون الحرباء خمج تباحث عَذْرة بفضاء أهدى إلى لوم من الرزقاء المحكول في العوراء سمعوا كلام الحكل في العوراء تغنى عن البيضاء والصفراء عجبا سوى ماهال قلب الرائى واست تُوبع في قرار الماء تدرج جبال الرمل بالبيضاء مع خبشه يُنمى إلى الحلواء شرفاً بباقي رمة كهباء شرف الجدود ومفخر الأباء

(٧) لايعرف المعروف في ساحاتهم
 (٨) جَلَدُ الجهال على الهوان وفيهم
 (٩) وإذا انتدوا بحثوا البَدَا فكأنهم
 (١٠) عُمْمى عن الإحسان إلا أنهم

(١١) صُمُّ عن الحسني ولكن طالما

(١٢) جعلوا المِحال إلى المُحال ذرائعـا

(۱۳) عجبالهم وذوو النهي ما إن تىرى

(١٤) أنف بأعنان السماء مُظَلَّة

(۱۵) ویفساخسرون بمعشر درجسوا ولم

(١٦) هبهم أبوتهم ولكن الخرا

(١٧) ليس العظاميُّ الفخار بمدرك

(۱۸) لكن عصامي كفته نفسه

(٧) العنقاء طائر خرافي لم يوجد، ومثله في ذلك الغول حقيقةً والخل الوفي ادعاء ومبالغة.

 <sup>(</sup>٨) الجلد: القوة والشدة قال الفراء: الجلد من الإبل: التي لا أولاد معها فتصبر على الحرر والبرد (اللسان جـ٣ ص ١٢٥، ١٢٧).

والمدبا: الجراد قبل أن ينظير، وقيل المدبا: أصغر مايكون من الجراد والنمل (اللسان جد ١٤ ص ٢٤٨).

والحرباء: ضرب من الزحافات تتلون في الشمس ألوانا مختلفة.

<sup>(</sup>٩) البذا: الفحش، والدجج: جمع الدجاج.

<sup>(</sup>١٠) الزرقاء: هي زرقاء اليهامة كانت العرب تضرب الممثل بها في قوة الإبصار، والقدرة عملى الرؤية من بعيد ولهم في ذلك حكايات كثيرة.

<sup>(</sup>١١) حكل الكلام هـو الكلام الـذي لايفهم، والحكل من الحيوان: ما لا يسمع له صوت كالذر والنمل (اللسان جـ ١١ ص ١٦٢).

<sup>(</sup>١٢) المحال ـ بكسر الميم: الكيد والمكر، والبيضاء والصفراء؛ الفضة والذهب.

<sup>(</sup>١٤) في اللسان جـ ٨ ص ٣٧٩: أنبق الرجـل: إذا خرجت ريحه ضعيفة، فـإن زاد عليهـا قيل: عفق بها ووبع.

<sup>(</sup>١٧ ، ١٨) العظامي الفخار: من يفتحر بآبائه وأجداده، أما العصامي فهو من يعتمد على نفسه في بناء مجده، وفي المشل كن عصامياً ولاتكن عظامياً (اللسان جـ ١٢ ص ٥٠٨).

في سربه كبلية عمياء دلً الهوال بغلظة وجفء جـدد الجيال برجلها العرجاء سحبا على البوغاء والحصباء يسرضي بمدون الخسطة المشنعاء لوشاء من أخل ولا إعطاء أو مهرة عراء جاف خبيث العَرْف والشحناء أرثيبة في أغبد وإدب،

(١٩) مـا للعـظام وللفخـار وكلهـم

(٢٠) خيلوا الفيخسار لمعشر أولسونهم

(٢١) مسحوكم كالضبع حتى أو ثقت

(۲۲) وتبادروها بعد مسحهم لها

(٢٣) واللذبح غايتها وهل ذو إحنة

(۲٤) ما فخر فدم ماله في ملكه

(٢٥) ما جمعوا من سكة مأبورة

(۲٦) فلكل شاوي وراعي هجمة

(٢٧) وبقيمة المال المحسرز قسمة

(٢٨) يا للرجال ألا فتي ذو نجدة (۲۹) تالله أقسم لو دعوث بندبتي

(۳۰) لکننی نادیت موت لم تــزل

يحمى بمنصله على العلياء حسينا للبسى دعموتي ونسدائي أشباحهم تمشى مع الأحياء

(١٩) البلية: التي أعيت وصارت نضوا هالكا، والبلية أيضا الناقة أو الدابة التي كانت تعقل في الجاهلية: تشد عند قبر صاحبها لاتعلف ولاتسقى حتى تموت (اللسان جـ ١٤ ص

(٢١) المسح: القول الحسن بمن يخدعك.

(٢٢) البوغاء: التراب الناعم.

(٢٣) الإحنة: الحقد والغضب.

(٢٤) الفدم: العيي عن الكلام وهو أيضًا: الغليظ الأحمق الجافي.

(٢٥) السكة: الطريقة المصطفة من النخل، والمأبورة: الملقحة. أما المهرة المأمورة فهي النتوج الولود (اللسان جـ٤ ص٣، ٢٨).

(٢٦) الشاوى: راعى الشاء.

والهجمة من الإبل. أولها الأربعون إلى ما زادت.

وقيل: ما بين السبعين إلى المائة أو إلى دوينها.

(٢٨) المنصل: السيف

لم يغمضوا جفنا على الأقذاء تصميم تغلب وائل الغلباء عَلَقاً يُبرِّد غُلة الشحناء جـزرًا قبيـل تنـوُر ابن ذُكـاء من بعدها السراء بالضراء فعلوا كفعل أولئك النجساء كحياة نون بات في بهاء فالتيه خير من حمى الأحساء عُقبان تستلقى على الأقفاء لأشأ محمية وخير وفاء وافى ليقهرها على الأبناء طورا ويرعى النجم بالصحراء فحمته شوكة مخلب حجناء سخُـرًا ونال الضيمَ بعـد إباء في أجية مستجورة الأرجاء

(٣٢) لله قموم من ذؤابة جعفر (٣٣) لما رأوها أنها هي صمموا (٣٤) حتى سقوا عللا صدور سيوفهم (٣٥) تركوا كُليباً في مئين أربع (٣٦) فهناك طابت خيىر واستبدلت (٣٧) ما ضر أشباه الرجال لو انهم (٣٨) فالموت خير من حياتهم التي (٣٩) أو هاجروا في الأرض فهي عريضة (٤٠) لكنهم مثل القنافذ إذ ترى الـ (٤١) يا حبذا بقر العراق فإنها (٤٢) كم جدَّلت من ضيغم بقرونها (٤٣) بل حبذا طير يعوم بمائها (٤٤) ما رامه البازئ منه بسظوة (٥٤) بل يعتورْنَ قذاله فإذا امتلي (٤٦) جـزَّرْنَه فقَسَمْنَه حتى قضى

\* \*

<sup>(</sup>٣٢) جعفر: لعله جعفر بن أبي طالب ويكون هـذا البيت من الذرائــع التي تذرع بهــا من قال بتشيع على بن المقرب.

<sup>(</sup>٣٣) تغلب: قبيلة من ربيعة، والغلباء: العزيزة الممتنعة.

<sup>(</sup>٣٤) النهل: الشربة الأولى، والعلل الشربة الثانية والعلق: الدم.

<sup>(</sup>٣٨) النون: الحوت، والبهاء: الفلاة لا يُهتدى فيها.

<sup>(</sup>٤٤) الحجناء: المعوجة.

<sup>(</sup>٥٤) القذال: ما بين الأذنين من مؤخر الرأس.

<sup>(</sup>٤٦) الشملة الوجناء: الناقة السريعة القوية.

للسير كبل شببلة وجناء اسادها ضرب من المعزاء عدموا الحياة ولابطير الماء والبعد مقترب على الأنضاء إن شئت أو بالموصل الحدباء تغلى مراجله على الخلطاء حسن الوفاء وشيمة الأدباء

(٤٧) يا صاح قد أزف الرحيل فقر بن (٤٨) ما عذر حر في المقام ببلدة (٤٩) لا بالرجال ولا الجواميس اقتدوا (٥٠) فالبر أوسع والمناهل جمة (٥١) وبجانب الزوراء لي مستوطن (٥٢) في حيث لا ألقى الحسود أخاشجي

(٥٣) وبحيث إخوان الصفاء يضمها

\* \*

## خواطر الشاعر (\*)

احتوت هذه القصيدة على خطرات جزئية يطول استقصاؤها لو حاولنا ذلك، ففي كل بيت، وربما في كل شطر خاطرة، وقد تتعدد الخواطر في البيت الواحد، وفي المقابل نجد التضمين وهو تعاون البيتين المتجاورين على أداء خاطر واحد، وقصيدتنا تسعفنا بكل ذلك، ففي بيتها الأول خاطرتان، ذهب كل شطر فيه بخاطرة، والبيت الثاني خاطرة واحدة، وفي البيتين الثالث والرابع تضمين، وهذا يعنى أنها

<sup>(</sup>٥٠) الأنضاء: جمع النضو . بكسرن النون . وهو البعير المهزول.

<sup>(</sup>٥١) الزوراء: بغداد، والحدبة أو الحدب: المكان المرتفع من الأرض تقول: نزلوا في حدب من الأرض وحدبة وهم من كل حدب من الأرض وحدبة وهم و النشز وما أشرف منها قال الله تعالى: «وهم من كل حدب ينسلون»، وحدب الرمل هو ما جاءت به الربح منه فارتفع (أساس البلاغة مادة حدب ص ٧٥).

<sup>(\*)</sup> آثرت كلمة (خواطر) على غيرها، لأنها تشمل الأفكار والمشاعر وهما من العناصر الأساسية في التجربة الشعرية، جاء في أساس البلاغة مادة (خطر) ص١١٥: «خطر ذاك ببالي وعلى بالي، وله خطرات وخواطر، وهو ما يتحرك في القلب من رأى أو معنى».

يعبران عن خاطر واحد، ومثلهما البيتان ٢٥، ٢٦ والبيتان ٤٥، ٤٦ أما تعدد الخواطر في البيت الواحد فيمكن التمثيل له بالبيت ٥٠ من القصيدة.

\*

ولأن الخواطر الجزئية في أية تجربة شعرية تكون كثيرة يطول الوقوف عندها ويصعب مع ذلك حصرها، فقد عمدت، \_ وسأعمد دائماً \_ إلى تجميعها وإبراز المتشابه منها في خواطر كلية لا يطول الوقوف عندها ويسهل مع ذلك حصرها، ومن هذا المنطلق يأتي حصر الخواطر الكلية للتجربة الشعرية الأولى في ديوان ابن المقرب على الوجه الآتى:

- ١ \_ شكاة الشاعر (البيتان ١، ٢).
- ٢ ـ إطاره الاجتماعي ووصفه لهذا الإطار (البيتان ٣، ٤).
  - ٣ ـ دعاؤه على قومه وهجاؤه لهم (الأبيات ٥ ـ ١٤).
  - ٤ تشكيكه في نسبتهم إلى ربيعة (البيتان ١٥، ١٦).
    - ٥ ـ رأيه فيها يكون الفخر به (الأبيان ١٧ ـ ١٩).
- ٢ زجره قومه على فخرهم بما لا يحق لهم الافتخار به، ونصحه التهكمي لهم بأن يتركوا ذلك لأعدائهم الذين غرروا بهم وأذلوهم (الأبيات ٢٠ ٢٣).
- ٧ تعجبه من فخر الأغبياء بما لو عقلوا ما افتخروا به. (الأبيات ٢٤ ٢٧).
- ۸ استنهاضه الهمم لحماية العلياء ثم تيقنه بأن من يستنهض هممهم
   ما هم إلا أشباح متحركة (الأبيات ۲۸ ۳۱).
- ٩ ـ ثناؤه على قوم من ذؤابة جعفر وإعجابه ببطولتهم (الأبيات ٣٢ ـ ٣٦).
- ١٠ مجابهته أشباه الرجال بأنهم لم يسلكوا مسلك أولئك الأبطال،

- وكان خيرا لهم أن يهاجروا في الأرض سترا لعارهم (الأبيات ٣٧ ٤٠).
- 11 سخريته من قومه بتفضيله بقر العراق وطيره عليهم (الأبيات ٤١ ٤١).
- ١٢ ـ وشك رحيله عن الأحساء، لأن آسادها أي عليتها ضرب من المعزاء (الأبيات ٤٧ ـ ٥٠).
  - ١٣ عزمه على الاستيطان ببغداد أو بالموصل (الأبيات ٥١ ٥٣).

\* \*

# السطوح والأعماق

لم يلق الشاعر ما مر من خواطر إلقاءً ارتجالياً خطابياً فيه من الاندفاع والتشدق أكثر مما فيه من التريث والتعمق، لا، وإنما ألقاها إلقاءً غنائياً موقعاً على أوتار نفسه الحزينة المستكينة قليلاً، والمغيظة المحنقة كثيراً، نراه مبهوراً مقهوراً في البيت الأول، ومخبراً عن سقمه وضعفه بسبب مساورته لأحداث حياته في البيت الثاني، وإذا كان قد أمدنا بهذه الرؤية القاتمة له في صورة تقريرية وبألفاظ حقيقية، فإنه قد أزجاها بـ (كم) الخبرية للتكثير أولا، وبالاستفهام الإنكارى ثانياً، وبتشخيصه الأذى والضيم لتصح مساورته لهما ثالثاً، وبالمبالغة التي وصلت إليه من أستاذيه أي تمام والمتنبى رابعاً وأخيراً.

\* \*

وما قلناه في البيتين ٢،١ نقوله في البيتين ٤،٢ لولا هذه الصورة الافتراضية التخييلية لمالك الذي لو قدر له أن يخرج إلى الدنيا ويرى قوم ابن المقرب لعقد مقارنة بينهم وبين أهل النار الذين يعذبون في أقل مما يرتكبه هؤلاء العاصون.

\* \*

ويدخل بعد ذلك في قضية معكوسة وهو يدعو عليهم بفقد أعدائهم لهم ونعجب نحن من ذلك، لأن المفروض أن تكون حياتهم نقمة \_ لانعمة \_ على أعدائهم، لكن لما كان واقع أمرهم خلاف ذلك دعا عليهم بفقد الأعداء لهم.

وليفّهمنا، أو ليزيل عنا دهشتنا فسرَّ دعاءه أو برره إجمالا بما ذكره بعده من أن حياتهم غم الصديق وفرحة الأعداء، ثم فسره أو قبل برره أكثر بما هجاهم به في الأبيات من ٦ إلى ١١ وفيها من تداعى المعاني بالمقابلة، ومن إخراج المعنوى في صورة الحسى ما يجعل الصورة العامة لقومه قبيحة ومزرية، وبحسبهم أنهم بخلاء، الكرم عندهم كالعنقاء، وهو تشبيه متوسط الدرجة بلاغياً، أما فنياً فقد جاء محكماً معلما، لأنه أبرز بخلهم وفضحهم.

ويسترسل في مقابلاته الدامغة لهم بالتناقض في سلوكهم، وفي تشبيهاته الكاشفة عن مخازيهم ومثالبهم من الهوان والضعف والتلون ومن وقوعهم في الفحش قولا وعملا.

ومن الانحراف في أخلاقهم، بل من الخلل في طباعهم أنهم عمى عن الإحسان أما اللؤم فهم لملابستهم له وحلولهم فيه أبصر به من زرقاء اليهامة، والسمع كالبصر في تعطيله أو في انتكاسه بتوظيفه في غيرما أنعم الله به على عباده من أجله، وهم وصوليون (مكيافيليون) يهود. الغاية عندهم تبرر الوسيلة، وإذا كان أصحاب النفوس الضعيفة يرشون بالذهب والفضة، فإن قوم ابن المقرب مستغنون عن ذلك بما فيهم من لؤم وختل وبما عندهم من كيد ومكر، ونصل في القصيدة إلى صور (كاريكاتورية) مضحكة وهي صور مادية ومعنوية ومزدوجة: مادية في البيت ١٤، ومعنوية معا في البيت ١٦، والمضحك في البيت ١٤، وقد سدوا الأفق، وملأوا ما بين السهاء والأرض، والمضحك في الصورة أنهم وهم يزحمون النجوم بأنوفهم يزكمون أنوف غيرهم بضراطهم.

وفي البيت ١٥ جعلهم يفاخرون بمن ماتوا قبل أن تتكون جبال الرمل في بلادهم وهو تأريخ بالطبيعة أو بعملها البطىء في إنتاج ثمرة عظيمة من ثمارها هي أوتاد الأرض.

وبعد أن يشكك في نسبتهم إلى أجدادهم المتسامين بمجدهم يسلم جدلًا بانتهائهم إلى هؤلاء الأجداد، لكن أليس هؤلاء الأجداد بشرا؟ بلى إنهم بشر يأكلون الطعام وليسوا آلهة منزهة عن الإفراز، وما هؤلاء الأحفاد إلا هذا الإفراز.

وفي لفتة بديعية قائمة على ما في (عظامي) و (عصامي) من طباق وجناس ونغم من خلال هذا الركام البديعي المكثف يقول الشاعر رأيه فيها يكون به الفخر، وهو مع العصاميين أصحاب الكفاءات الذاتية، أما العظاميون فهم خائبون لايدركون شرفا ولا يحققون مجداً، لأنهم يتوسلون إلى ما يريدون ببقايا الرمم، ولا يكتفي بالمباعدة بين الفخار والعظام، بل ينكر على المفتخرين تقوقعهم في مواقعهم وعدم تحركهم في اتجاه الحياة طلبا للنجاة، وما أشبههم في ركودهم وجمودهم وسلبيتهم بالبلية العمياء، والبلية العمياء صورة تراثية جاهلية، فهي تعنى الناقة أو الدابة التي كانت تعقل عند قبر صاحبها وتترك بلا ماء ولاغذاء حتى الدابة التي كانت تعقل عند قبر صاحبها وتترك بلا ماء ولاغذاء حتى الحقاره لهم.

وفي شيء غير قليل من السخرية اللاذعة والمفارقة الموجعة يطلب منهم أن يدعوا الفخر لهؤلاء الذين خدعوهم وأولوهم الذل والهوان في غلظة وجفاء.

وصوره لاتفارقه. فبها يريش سهامه المصوبة إلى مقاتل قومه، وقد صورهم في حمقهم بالضبع، والضبع من الحيوانات التي تضرب العرب بها المثل في الحمق، مما حكوه عن حمقها أن صائدها يقول لها وهي في كنها: خامرى أم عامر، أبشرى بجراد عضال وكمر رجال، فلا يـزال يقول لها ذلك وهي تسكن وتنقاد حتى يـدخـل عليها ويـربط فمها

ورجليها ثم يسحبها ويوثقها من رجلها التي توجعها فلا تستطيع فكاكا ولا حراكا(١).

ولنلتفت إلى حسن الصنعة في جعل جدد الجبال هي الموثقة بالحبال إلى الضبع، الصورة مقلوبة، فالحاصل هو العكس، لكن ذكاء الشاعر وخياله المبدع قد مكناه من أن يضرب عصفورين بحجر واحد ولولا أن الأمثال لا تغير لقلت: ببيت واحد، أما العصفوران فأحدهما هو الإيحاء بأن الضبع محكمة الوثاق جداً، والآخر بيان حال قومه، فها هم في شعور الشاعر وشعره إلا تلك الضبع.

وينتقل من قومه بعامة إلى الأعيان منهم بخاصة، وإلى حاكمهم على وجه أخص.

وإذا كنت قد تحركت بهم صعوداً، فإنه قد تحرك بهم هبوطاً، بدأ بملكهم فوصفه بأنه غبى لايملك من أمر ملكه بل لا يملك من أمر نفسه قليلاً ولاكثيرا، دليل ذلك أن المال الذي حازه هو وقومه من نخل ملقح، ومن خيل ولود، فمآله إلى هؤلاء الرعاة الخبثاء روحا ورائحة، وما تبقى من المال بعد النخل والخيل فهو قسمة إرثية في الأعبد والإماء.

يدمدم ذلك كله بشناعته وبشاعته على قلب الشاعر وروحه فيفور فائره وتثب مشاعره في قفزة نفسية يتوهمها مجدية، وذلك إذ يستغيث بالرجال، ويتمنى الفتية ذوى النجدة، ليذود بهم ومعهم عن العلياء، لكنها صرخة في واد، فما هؤلاء وهؤلاء إلا موتى، ولاتخدعك أشباحهم التي ألفت الهوان واستمرأته.

\*

<sup>(</sup>١) شيار القلوب في المضاف والمنسوب للثعالبي ص ٣٢١ مصر ١٣٢٦هـ وانـظر هـامش رقم ٢١ ص ١٥ من الديوان.

ويعجبه موقف بطولى لقوم من ذؤابة جعفر، ونفهم من سياق الكلام أنهم كانوا قد تعرضوا لبعض ما تعرض له قوم ابن المقرب لكن شتان ما بين رد الفعل هنا وهناك، وإذا كان قوم ابن المقرب قد الفوا الهوان، فإن هؤلاء القوم من ذؤابة جعفر (لم يغمضوا جفنا على الأقذاء) هذا كلامه، صدر به صحيفة بطولتهم عنواناً لها وإجمالا لأحداثها وبراعة استهلال قال: لما تبين هؤلاء الأبطال أنهم في موقف الامتحان وأن رجولتهم في الميزان، صمموا تصميم تغلب واثل وهي قبيلة من ربيعة كانت غلباء أي عزيزة عمتنعة.

(تصميم تغلب وائل) مفعول مطلق مبين لنوع التصميم كأنه قال: صمموا تصميم الأبطال. لكن على أي شيء صمموا؟.

لم يذكر الشاعر ذلك، قصداً إلى الإبهام والتعميم، وإيحاءً بأنهم قد صمموا على شيء عظيم، وهذا ما كان، فقد أوردوا سيوفهم دماء أعدائهم، وكرروا ذلك عليهم حتى اشتفوا، وما مضوا إلا بعد أن جندلوا فارسهم كليبا وتركوه جزراً للطيور والسباع في أربعهائة قتيل.

وبعد هذا يقف ابن المقرب وقفة تأملية شعورية يفكر فيها في قومه ويجتر ألمه وتطول به الوقفة حتى يقطعها الإرسال الشعري ببشه، فنراه لاهثا يجرى في اتجاه عكسى مع الزمان بتمنيه خلاف ماكان، وينهك ثم يجبط فيدمدم مستأنفا هجاءه هادئا أول الأمر، فلم يبزد على أن سهاهم (أشباه الرجال) ثم بركانا من الحمم بعد ذلك لانستطيع التعبير عنه إلا بقوله:

لكنهم مشل القناف إذ تسرى الم عقبان تستلقى على الأقفاء وهي صورة بشعة فيها من المرارة، والسخط بمقدار ما فيها من الهزء والسخرية. وإذا كان قد وقف بهم في البيت السابق على الأعراف بين عالم الإنسان وعالم الحيوان، فإنه لم يلبث أن دفعهم، وكدت أكتب (ركلهم) حتى غيبهم في عالم الحيوان وجعلهم أقل قيمة من بعض فصائله، ها هو ذا يوازن موازنة ضمنية بينهم وبين بقر العراق وطيوره المائية مسجلا لهذه الفئات من عالم الحيوان غيرتها على حرمهاوبلاءها في الدفاع عن نفسها وأولادها، أما البقر فقد جندل الأسود المهاجمة، وأما طير الماء في زال بالبازى المغبر حتى قتله شرقتله.

\* \*

لكن ماذا بعد أن امتلأت نفس الشاعر باليأس من القنافذ أشباه الرجال؟.

لا شيء سوى أن يريح نفسه منهم بالرحيل عنهم .

ويضع هذه الفكرة موضع التنفيذ فيلتمس من صاحبه أن يحضر لـ النوق السريعة القوية.

وعلى الرغم من أنه مشغول بنفسه وبرحلته، نراه مسترسلاً في إعطاء الصور المزرية بقومه، ولا عجب، فهو لم يرفع عنهم عينه، كما لم يكف عنهم لسانه.

انظر إليه وهو يدمغهم بأن آسادهم ضرب من المعزاء، وأنهم لم يقتدوا بالرجال ولا بالجواميس ولا بطير الماء، فلا مناص من الرحلة إذن إما إلى بغداد، وإما إلى الموصل حيث السلام الاجتماعي، وحيث إخوان الصفاء من الأدباء الأوفياء.

#### الخيسال

في رأيي أن الصورة - شعرية كانت أو غير شعرية - إنما هي بنت الخيال وحفيدة العاطفة، فالعاطفة مصمتة وكذلك الخيال، إنها لا يبينان لنا إلا من خلال الصورة. أنا أحب شيئاً ما، مادياً أو معنوياً، هذا الحب عاطفة، وهي شيء مخبوء في ضميري لا ينكشف لغيري، وتتحرك هذه العاطفة في فأتخيل أن من أحبه أو ما أحبه ملكاً أو مثلاً أعلى في قيمته وقدرته، أي أتخيله قوق ما هو حقيقةً، كل ذلك داخلي، أي بيني وبين نفسي، حتى إذا صورته أي عبرت عنه بالصورة:

كلاما أو رسها أو نغها أو حركة ، انتقل منى إلى غيري . لكن متى؟ بعد أن يكون قد فارقني ، وبعبارة فلسفية : انتقل من الجوانية إلى البرانية فاستقبله الناس وعقلوه أو أحسوه ، عندئذ وعندئذ فقط تكون العاطفة قد بانت ، ويكون الخيال قد انكشف .

وهذا يعنى أن دراستنا للصورة الشعرية: كلية كانت أو جزئية، إنما هي انطلاق منها إلى ما وراءها من خيال وعاطفة، وبهذا لا يكون الوقوف عند الصورة وقوفاً عند الشكل فقط، بل وقوفا مع ذلك عند مضمون هذا الشكل وهو العاطفة، وما فجرته في نفس صاحبها من خيال ولّد تلك الصورة بهيئتها التي جاءت عليها في الأثر الفني.

وإذا كان كروتشه قد قال: «إن العاطفة بدون صورة عمياء، والصورة بدون عاطفة فارغة»(١) فإنني أرد عليه بالآتي:

<sup>(</sup>١) المجمل في فلسفة الفن ترجمة سامي الدروبي طبعة القاهـرة سنة ١٩٤٧، ص ٥٥ وانــظر =

- ١ بالنظر إلى المتلقى نقول: لاعاطفة بدون صورة، فعاطفة الفنان بالنسبة لمتلقى الفن معدومة مالم تصور، ومالم تصور فإنها لا تصل إليه ولا توجد عنده، ولولا أن الإنسان يشعر ويفكر باللغة داخلياً لقلنا الشيء نفسه عن مبتكر الفن ومرسله، فالفرق بينها أن الصورة عند الفنان موجودة بالقوة أو بالفعل، وعند المتلقى موجودة بالفعل فقط.
- ٢ ليست العاطفة وحدها فيها قاله كروتشه، إن الخيال معها في ذلك حتها، لسبب بسيط جداً وهو أنه المعبر عنها بذاته داخلياً وبوساطة الصورة خارجياً، وفي جميع الأحوال لا توجد عاطفة بدون خيال، بل مادامت هناك عاطفة فهناك خيال يفسرها.
- ٣. لاتوجد صورة فارغة، لأن الصورة قبل أن تكون تعبيراً عن شيء هي نتيجة لشيء ـ والذي لم يتنبه إليه كروتشه أن ما تعبر عنه الصورة إنما هو أصل الصورة، ومادامت قد وجدت فهذا يعني أن وراءها بل فيها ما أوجدها وهو الخيال بطريق مباشر والعاطفة بطريق غير مباشر.

ونوضح ذلك أكثر فنقول: إن الصلة بين العاطفة والخيال من ناحية والصورة الشعرية من ناحية ، إنما هي صلة الأصل بالفرع طرداً وصلة الفرع بالأصل عكساً هكذا.

وبشيء من التجوز يمكن القول بأنها صلة عضوية حية.

ومع أن الصورة ليست مقصودة لذاتها، تظل هي الشيء المادي

<sup>=</sup> قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث للدكتور محمد زكي العشماوي طبع دار النهضة العربية بيروت سنة ١٩٧٩ صفحتي ٢٨، ١٠٣.

الماثل أمامنا والمحسوس لنا، والذي نستطيع أن نفرغه مما فيه من خيال وعاطفة حين نحول المنظوم إلى منثور فنقول: إن هذه الصورة تدل على أن الشاعر يحب أو يكره، وأنه فرحان أو حزين، راض أو ساخط، إلى غير ذلك مما كان في الأصل شعوراً داخلياً، وجوانية خفية.

والفضل للخيال في هذا المجال، فهو القوة الديناميكية المحركة للعاطفة في اتجاه الصورة لتلبسها وتحل فيها، وللصورة في اتجاه العاطفة لتحتضنها وتحتفظ بها.

وبعبارة أخرى: هو الذي يطوع العاطفة للصورة ويطوع الصورة للعاطفة، والنهاية السعيدة لهذه العملية تجربة شعورية حية وصورة شعرية ناجحة.

ونعود إلى ما كنا فيه قبل كروتشة لنؤكد أن الصورة أية صورة لا بد أن تكون معبرة، والفرق بين صورة وصورة إنما هو فرق في الدرجة، فالصورة في كل الأحوال مركبة، وهي تختلف باختلاف تركيبها وتنقسم تبعاً لذلك إلى ثلاثة أقسام:

١ ـ صورة حسية وهي المركبة أصلا من محسوسات.

٢ ـ صورة معنوية وهي المركبة أصلا من معنويات.

٣ \_ صورة حسية معنوية وهي المركبة من محسوسات ومعنويات.

والتشكيل الفني للصورة هو الذي يعطيها قوتها ودرجة جودتها أي بصرف النظر عن أن تكون حسية أو معنوية أو حسية معنوية، ونفتح ديوان ابن المقرب عشوائياً فنقرأ:

خداوا عن يمين المنحنى أيها الركب لنسأل ذاك الحى ما صنع البرب عسى خبر يحيى حشاشة وامق صريع غرام ما يجف لمه غرب هذان البيتان يعطيان صورة شعرية مركبة أساساً من أمور حسية ، ولو قرأهما رسام ما هر فاسترسل معهما وانفعل بهما لأمكن لـه أن يحولهما إلى لوحة فنية قد تكون أقوى تعبيراً وأعمق تأثيراً من أصلهما الشعرى أو من أصلهما في الطبيعة.

ومثل البيتين السابقين الأبيات الأتية فهي تعطى مجموعة من الصورة الحسية الجزئية تعاونت فكونت صورة شعرية كلية:

وبيضاء مشل البدر حسناً وشارة يرين بها السُّبُّ المربرق والإنُّبُ إذا ما نساء الحي رحن فإنها تحسر فيهسا رائق الحسن فساغتمدت بدت سافراً من درب دينار والصبا رأتني فأبدت عن أسيل وحجبت

لها النظرة الأولى عليهن والعَقْبُ وليس لها فيهن شكل ولاترب يرنحها والمدل والتيمه والعجب بذي معصم جَـدُل يَغَص بــه القُلب(٢)

ولا نبحث في القصيدة التي معنا عن صورة شعرية معنوية ، فلم ننسَ بعد قول شاعرنا في قصيدتنا الأصلية:

تكلتهم الأعداء إن حياتهم غم الصديق وفرحة الأعداء

والصورة في هذا البيت معنوية، فالحياة والغم والفرحة أمور معنوية، هذا فضلا عما في إسناد الثكل إلى الأعداء من تخييل يمرز الشعور ويحلق به في الأفاق الفنية عن طريق ما يسمى في البلاغة الاصطلاحية بالاستعارة المكنية.

بقيت الصورة الحسية المعنوية، ويمكن التمثيل لها يقول ابن المقرب عن ( صريع غرام ما يجف له غرب) يعني نفسه:

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن المقرب ص ٢٦ - ٢٨. والسب والإتب من الأردية الخارجية للمرأة، فالسب: الخمار أو العمامة المعصفرة (الإيشارب)، والإتب: ثوب يؤخذ فيشق في وسطه ثم تلقيمه المرأة في عنقها من غير جيب ولاكمين (روب نصف كم أو روب كتافي أي بحمالات). أما المعصم الجدل فهو الممتلىء، والقُلْب: سوار المرأة، وأصل هذه الصورة قبولهم وهي حرساء الأساور» كناية عن السمنة.

بأحشائه نباد اشتياق يشبها ألا لبيت شبعرى والحبوادث جمة عن الحي بالجرعاء هل داق بعدنا وهبل بعدنها طباب المقيام لمعشر وهبل عندهم من لبوعية وصبايية

زفير جوى يأبي لها النأى أن تخبو وذا الدهر سيف لا يقام له عضب لمم ذلك المرعى ومورده العذب بحيث تلاقى ساحة الحي والدرب كما عندنا والحب يشقى به الحبُّ"

\*

نكتفى بما ذكرنا في انتظار ما سيقابلنا مما نصل إليه قصداً لا عرضاً.

أما الآن فمع الخيال الشعري، أو مع الصورة الشعرية في قصيــــــتنا مضموناً وشكلًا.

البيتان (١، ٢) بطاقة تعريف بالشاعر، قدم نفسه لنا فيها ويها، وقد رأيناه من خلالهما مبهوراً مقهوراً يتوكأ على نفسه المهيضة وجسمه الواهن.

وفي مساورة الأذى والضيم تشخيض لها بجعلها أسلين طالت مساورته لها حتى لم يبق منه غير حشاشة وذماء كها قال.

هذا عن شكل الصورة، وهو شكل حسي في البيت الأول، وحسي معنوي في البيت الثاني.

أما مضمونها فهو مزيج من الندم والسخط والاستيطاء وإظهار الضعف والتحسر.

البيتان (٣، ٤) وإذا كان البيتان السابقان صورة للشاعر، قان هندين البيتين هما إطار هذه الصورة وظرفها الاجتماعي، وهم إطار

<sup>(</sup>٢) المرجع السايق.

ضاغط، بل خانق، وسنجد الشاعر في نهاية تجربته الشعرية يعقد النية على مغادرته إلى المجتمع العراقي.

البيت (٥).

وفيه صورتان: صورة حسية أساسها الاستعارة المكنية في (ثكلتهم الأعداء) ومضمونها الإيحاء بأن حرص الأعداء على حياة قومه لانتفاعهم بها يبلغ في درجته وقوته حرص الأم على حياة ابنها.

ثم صورة معنوية قائمة على التشبيه البليغ في بقية البيت.

وإذا كان الطباق واضحاً بين (غم وفرحة) و(الصديق والأعداء) فإنه قد لا يكون واضحاً بنفس الدرجة فيها بين (ثكلتهم) و(الأعداء) علماً بأن كل كلمة منها تحمل شحنة عاطفية مخالفة في نوعها لنوع الشحنة التي تحملها الكلمة الأخرى.

وكنا نأمل أن يترك الشاعر لخياله تفسير هذا الموقف، لأنه هو الذي شكله وأخرجه على هذه الصورة غير المألوفة، لكنه عوَّل على عقله في هذا التفسير، وترتب على ذلك أن جاءت الصورة الثانية تقريرية منطقية أكثر منها إيحائية شعرية.

البيت (٦).

وفيه وصف الشاعر أموال قومه بأن لها بعدين: أحدهما قريب ممكن والأخر بعيد غير ممكن، وقد جعل الأول من حظ الأعداء، والثاني من نصيب المكارم.

وبذل المال للمكارم أو في سبيل المكارم معناه إنفاقه في وجـوه الخير المختلفة.

وُقد شخص المكارم لمّا جعلها في مقابلة (دوى العداوة)، وشخص الجوزاء لمّا جعل لها يدا تمسك المال وتنأى به عمن يستحقه ممن يؤول

عنده إلى مكرمة من مكارم المعطى.

البيت (٧).

وبه نفى الشاعر أريحية قومه بجعلها كالعنقاء في أن كلا منهما اخرافة، وهي صورة بيانية أساسها التشبيه المبين عن درجة كزازتهم.

البيت (٨).

وهو يعطى صورة كلية مركبة من ثلاث صور جزئية.

وقد نجح الشاعر وهو يختار لصورته الكلية صوراً جزئية منسجمة، وهي منسجمة، لأنها من واد واحد هو التشبيه.

ثم نجح وهو يشكل هذه الصورة تشكيلًا فنياً قائماً على تداعى المعاني بالمقابلة بين جلد الجمال من ناحية، وضعف الدبا وتلون الحرباء من ناحية، وقد ساعد بذلك على جعل متلقى الصورة قادراً على حدس نهايتها في حالة حجب هذه النهاية عنه.

والنقد الأدبي والبلاغة يقدران ذلك جداً، فليس سهلاً أن يأخذ الشاعر بيد متلقى شعره وينتقل به من موقف المستقبل إلى موقف المرسل. إنه بذلك يجعله إيجابياً مرتين:

مرة بالتلقي ، ومرة بالخلق الجزئي<sup>(٤)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>٤) تردد النقاد والبلاغيون في تسمية هذا الموقف بين أسماء كثيرة منها (الإرصاد) و(التسهيم) و(التوشيح) و(التوشيج) و(المطمع).

وهي تسميات دالة على ما قلناه.

انظر العمدة لابن رشيق جـ٢ ص٣١ ـ ٣٤ الطبعة الثانية ١٣٧٤ هـ/١٩٥٥م

تحقيق محمد عيى الدين عبدالحميد مطبعة السعادة بمصر.

والإيضاح للقزويني ص٤٩٢ الـطبعة الثـالثـة ١٣٩١هـ/١٩٧١م تحقيق الـدكتـور محمـد عبدالمنعم خفاجي ومن منشورات دار الكتاب اللبناني.

وما أعطاه البيت الثامن تعطيه أبيات كثيرة في هذه القصيدة بل تعطيه أبيات كثيرة في شعر ابن المقرب بعامة، وفي شعر الهجاء الاجتماعي منه بخاصة.

مصداق ذلك ما نجده في البيت التاسع من أن قومه إذا انتدوا أي اجتمعوا في ناديهم ـ والاجتماع في النادي مظهر حضاري راق ـ لم يتصرفوا بمقتضى ذلك، بـل خاضوا في لغو الحديث وبحثوا البذا والبذا: الفحش، لكأنهم:

دجــاج لابشر وفي فضاء لافي ناد

وتراهم يلوكون الكلام الخبيث وهم متحمسون له كأنه كلام طيب.

والصورة بهذا أو لهذا صورة شعرية معبرة، فقد جسدت شعور الشاعر أولاً، وأعطت إيحاء بجذور الشر الضاربة في أعهاق قومه إلى مدى بعيد ثانيا.

\* \*

ولا نقف عند الصورة الشعرية في أبيات الهجاء الباقية ، لأنها \_ كسابقاتها \_ تحلق في الأجواء الفنية بجناحي التشبيه والمقابلة ، لكننا سنقف عند الصور الشعرية القائمة على غير ذلك من ألوان البيان الأخرى .

ومن ذلك الصورة الشعرية المزدوجة في البيت ٣٤، والصورة الشعرية المزدوجة أيضا في البيت ٣٥.

ونبدأ بالبيت ٣٤ فنجد فيه خيالاً شعرياً قائماً على الاستعارة المكنية في صورتين: صورة أصلية، وصورة مكملة للصورة الأصلية، استرسالا في المبالغة، ومضيابها إلى ما يعرف في التصنيف النقدي باسم الغلو.

وقبل أن نوضح الصورتين اللتين اشتمل عليهما البيت ٣٤ ننبه إلى أن هذا البيت قد جماء نتيجة أو غماية للبيتمين ٣٢، ٣٣ وفي أولهما نسرى الشاعر مشدوها أو مأخوذاً ببطولة قوم من ذؤابة جعفر، لأنهم لما أريدوا

على الهوان (لم يغمضوا جفنا على الأقذاء) والعبارة الأخيرة وهي الشطرة الثانية من البيت ٣٢ كناية عن صفة عربية محمودة هي إباء الضيم وما يرادفه من الشموخ والأنفة والعزة، ولأنهم يتصفون بإباء الضيم وما يرادفه من الشموخ والأنفة والعزة، صمموا على التصدي لأعدائهم تصميم تغلب وائل، وهي قبيلة من ربيعة يدل تاريخها على أنها كان لها من اسمها أو في نصيب (هذا هو فحوى البيت ٣٣).

\* \*

لم يتخاذل أولئك القوم من ذؤابة جعفر بل مضوا فيها صمموا عليه حتى، وبـ (حتى) هذه يبدأ البيت ٣٤ هكذا:

حتى سقوا عللا صدور سيوفهم علقا يبرد غلة الشحناء

وهنا نجد أنفسنا وجها لوجه أمام الصورتين اللتين سبقت الإشارة إليها، الصورة الأصلية المنتهية في البيت بكلمة (علقا) أي دما، والصورة المكملة المتمثلة في وصف العلق بأنه (يبرد غلة الشحناء).

والصورتان واضحتان، فكلتاهما استعارة مكنية قائمة على التشخيص وهبة الحياة: في الأولى لشيء مادي هو السيوف التي شربت من دماء الأعداء حتى ارتوت.

وفي الثانية لشيء معنوي هو الشحناء التي شفاهـا وبرَّد غلتهـا ذلك الدم .

وأراني بعد مستغنيا عن الإشارة إلى إيجابية الصورتين ونجاحهما في أداء المهمة التي أرادهما خيال الشاعر على أدائها وهي التعبير بطريقة إيحائية عن شجاعة هؤلاء القوم من ذوابة جعفر ورجولتهم، وأنهم حقاً أباة للضيم، وليسوا (أشباه رجال) أو (مثل القنافذ) أو غير ذلك مما ألصقه الشاعر بقومه.

ولن يتعبنا البيت ٣٥ بصورتيه المشعتين:

صورة الأعداء المجندلين وقد تركهم الأبطال من ذؤابة جعفر جزراً، والجزرة: الشاة المذبوحة، وإذا كنا نجزر الأنعام لنأكلها، فإن هؤلاء الأعداء المجزوين قد تركوا ولم يدُفنوا ليكونوا جزراً لكواسر الطير ووحوش البراري.

هذا الانتصار المؤزر لأولئك الأبطال من ذؤابة جعفر.

كم أخذ من وقتهم؟

أقسم الله جل جلاله بالمغيرات صبحا في سورة العاديات فقال عـز من قائل:

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا ﴾. والصبح في لغتنا هو ما بعد منتصف الليل، نقول بعده بساعة: الساعة الواحدة صباحاً، وفي أساس البلاغة: يقال للنائم أصبح أي استيقظ، وقد أصبح القوم إذا استيقظوا، وذلك في جوف الليل (مادة صبح ص ٢٤٧).

ونـرتب على مـاسبق أنه إذا كـان القوم من ذؤابة جعفر قـد بـدأوا حربهم مع عدوهم بعد منتصف الليل، فإنهم قد فرغـوا منهم وخلفوهم وراءهم جزراً قبيل تنور ابن ذكاء.

ذكاء هي الشمس، وابنها هو النهار، وتنوره يعنى تألقه بالضوء أي فجره الصادق قال تعالى: ﴿ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ﴾ (٥).

وينتهى هذا بنا إلى أن المعركة كانت خاطفة، ماكادت تبدأ حتى. انتهت، وفي هذا إيحاء بأن درجة شجاعة قوم جعفر كانت عالية، دلنا

<sup>(</sup>٥) الآية ١٨٧ من سورة البقرة.

على ذلك كله هذا التوقيت الكنائي بمظهر من مظاهر الطبيعة هو انبشاق النهار في صورة شعرية جميلة.

### الموسيقي

موسيقى الشعر مزدوجة: شقها الأول خارجي هو الوزن والقافية. والوزن هو مجموع التفعيلات التي يتألف منها البيت، والبيت هو الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية، وإنما كمان الوزن من الموسيقى الخارجية، لأنه أول مانحسه من القصيدة عند قراءتها أو سماعها.

وقد ربط بعض الباحثين بين موضوع القصيدة ووزنها، وواقع الشعر العربي لايؤيد ذلك، فالمعلقات ـ وهي تكاد تتفق في موضوعها ـ قد جاءت من الطويل والبسيط والسريع والخفيف والوافر والكامل، كها جاءت المراثى في المفضليات من الكامل والطويل والبسيط والسريع والخفيف، كل ما هنالك أن الشاعر «قد يقع على البحر ذي التفاعيل الكثيرة في حالات الحزن لاتساع مقاطعه وكلهاته لأناته وشكواه، عبا كان أوراثيا، ولهذا كانت البحور الغالبة في الأغراض القديمة هي الطويل والكامل والبسيط والوافر، وقد تنفعل النفس أو تطرب لداع مفاجيء فتلجأ إلى البحور المجزوءة أو إلى بحور الخفيف والمتقارب والرمل (۱)».

لكن هذا \_ لعدم اطراده \_ لايخرج عن كونه ملاحظة جزئية لاترقي إلى مستوى القاعدة، « فكل بحر قالب عام يستطيع الشاعر أن يضفي عليه الصبغة التي يريد بما يصب فيه من عبارات وكلمات ذات طابع

<sup>(</sup>١) المدخل إلى النقد الأدبي الحديث للدكتور محمد غنيمي هلال ص ٥٣٥ الطبعة الثانية مكتبة الأنجلو المصرية سنة ١٩٦٢م .

\* \*

وإذا جاز لنا أن نعد الوزن موسيقى خارجية أفقية ، لأنه ينتظم سطوح الأبيات من أولها إلى آخرها ، وهي مكتوبة أفقيا ولا تكون النظرة إليها - لذلك - إلا أفقية ، فإنه يمكن بنفس الدرجة أن نعد القافية موسيقى خارجية رأسية ، لأنها تقف على الحدود الغربية للأبيات في هيئة شبه عمودية ، ويغلب لهذا أن تكون النظرة إليها رأسية هكذا:



وتسمية هذا النوع من الموسيقى الخارجية بالقافية تسمية لغوية، فقافية كل شيء آخره، قال الزمخشري « لا أفعله قفا الدهر: آخر الدهر »(٣).

ولم تبعد في معناها الاصطلاحي عن معناها اللغوي، قال الأخفش: إنها آخر كلمة في بيت الشعر.

وقال ابن كيسان: إنها كل شيء لزمت إعادته في آخر البيت.

وقال الخليل بن أحمد: إنها الساكنان اللذان في آخر البيت مع مابينهما من الحروف المتحركة، ومع الحرف المتحرك اللذي قبل الساكن

<sup>(</sup>٢) موسيقي الشعر للدكتور إبراهيم أنيس ص ١٧٣ طبعة القاهرة سنة ١٩٥٢م.

<sup>(</sup>٣) أساس البلاغة مادة قفو ص ٣٧٤.

الأول (٤) فكلمة آخر قد وردت في التعريفات الثلاثة، وهي مشتركة بين المعنيين: اللغوي والاصطلاحي، ومن المتفق عليه أن للقافية دورها في تحقيق النغم وتنظيمه، وقد التزم الشعر العربي القديم قافية واحدة في كل قصيدة مها طالت، ولانجد ذلك في شعر الأمم الأخرى، وإنما لكل بيت قافية كما في اليونانية، أو تتفق قافية البيت مع قافية البيت الذي بعده وهي القافية المتعانقة، أو مع التالى لما بعده وهي القافية المتعانقة، وذلك في الأدبين الانجليزي والفرنسي (٥).

\* \*

وإذا كان الشعر العربي القديم قد التزم قافية واحدة في كل قصيدة، فإنه - كما هو الحال في الوزن - لم يلتزم قافية معينة في غرض معين، ويستبدل بها غيرها في غرض آخر وهكذا، لكن قال الأستاذ سليان البستاني في مقدمة ترجمته للإلياذه ص ٩٧: « إن القاف قد تجود في الشدة والحرب، والدال في الفخر والحماسة، والميم واللام في الوصف والخبر، والباء والراء في الغزل والنسيب ».

وهـو كلام إن صـح على وجـه التغليب، فإنـه لايصح عـلى سبيـل الإطلاق والتعميم.

\*\*

وإذا كانت موسيقى الشعر الخارجية بعنصريها الوزن والقافية، هي الشق الأول من موسيقى الشعر، فإن شقها الثاني هو الموسيقى الداخلية وهى نوعان : واضحة وخفية .

<sup>(</sup>٤) العمدة لابن رشيق جـ ١ ص ١٥١ ـ ١٧٢ والمدخسل في علم النعسروض للدكتسور السنجرجي ص ١٢١ ـ ١٢٢ طبعة مكتة الشباب بالقاهرة سنة ١٩٧٤م.

<sup>(</sup>٥) المدخل إلى النقد الأدبي الحديث د . محمد غنيمي هلال ص ٥٣٥.

وموسيقى الشعر الداخلية الواضحة هي المحسنات البديعية الداخلة في تكوين الأبيات لتضفى عليها قليلا أو كثيراً من السطوع والإشراق، ولتمنحها قليلاً أو كثيراً من السيولة والتدفق، ولن يتحقق لها ذلك إلا إذا كانت عفوية أي طبيعية غير متكلفة.

ومن أمثلتها التصريع الذي يشيع في مطالع القصائد العربية، وهـو مبادرة الشاعر إلى قافية القصيدة في أول شطر منها، كقول ابن المقرب في مطلع قصيدته رقم ٣٧ ص ٢٣٤:

ماذا بنا في طلاب العز ننتظر بأي عندر إلى العلياء نعتذر

وكمطلع قصيدته التي معنا، وقد نظرت في ديوان ابن المقرب من هذه الناحية فوجدت أن ٨٦ قصيدة من قصائده مصرعة، والإحدى عشرة غير المصرعة تنتظم كل مقطوعات الديوان(٢).

كذلك من أمثلة الموسيقى الداخلية الواضحة الترصيع وهو أن تأتى مقاطع الأجزاء في البيت مسجوعة أو شبه مسجوعة أو من جنس واحد

<sup>(</sup>٦) غير المصرع في الديوان هو:

<sup>(</sup>۱) البيان رقم ۲۸ ص ۱۹۷.

<sup>(</sup>٢) المقطوعة رقم ٣١ ص ٢١٢ وثلاثة الأبيات المكملة لها برقم ٣٢ ص ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) السينية رقم ٣٨ ص ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) الفائية رقم ٤٥ ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٥) اللامية رقم ٥٨ ص ٣٩١.

<sup>(</sup>٦) اللامية رقم ٥٩ ص ٣٩٣.

<sup>(</sup>٧) المقطوعة المكونة من ثلاثة أبيات تحت رقم ٦٩ ص ٤٦٥.

<sup>(</sup>٨) البيتان رقم ٧٥ ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>٩) القصيدة رقم ٧٦ ص ٥٠٥.

<sup>(</sup>١٠) ثمانية أبيات تحت رقم ٧٧ ص ٥١٠.

<sup>(</sup>١١) عشرة أبيات تحت رقم ٨٦ ص ٥٧٨.

في التصريف<sup>(٧)</sup>.

ويصلح للتمثيل له في بعض معانيه قول ابن المقرب في القصيدة موضوع الدراسة:

ماجمعسوا من سكة سأبسورة أو مهرة مأمسورة غيراء فسلكسل شاوي وراعي هيجمة جياف خبيث العرف والشحناء وقوله في قصيدة أخرى:

فقدت الردي يساب غلل إلى العدا وجزت المدى تُرجى وتُخشي وتُعتفتي (^)

وعلى الجملة فالموسيقى الداخلية الواضحة تنتظم كل المحسنات البديعية لفظية كانت أو معنوية .

\* \*

أما موسيقى الشعر الداخلية الخفية فهي الموسيقى الحقيقية، وهي مجموعة توفيقات نعد منها:

- (١) توفيق الشاعر في الوقوع على موضوع يسمح لشاعريته بالتحرك الإيجاب داخله.
- (٢) توفيق الشاعر في اختيار عنوان معبر عن الموضوع اللذي وفق في الوقوع عليه.
- (٣) توفيق الشاعر في عرض خواطره إزاء موضوعه، وترتيبها في تجربته الشعرية على حسب مالها من أهمية.

 <sup>(</sup>٧) سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ص ١٨١ طبعة القاهرة ١٣٥٠ هـ، ١٩٣٢م ونقد الشعر لقدامة ص ١١ مطبعة الجوائب بالقسطنطينية سنة ١٣٠١هـ ومقدمة جواهر الألفاظ لقدامة ص ٣ طبعة القاهرة ١٣٥٠ هـ، ١٩٣٢م.

<sup>(</sup>٨) الديوان ص ٢٨٩، واعتفى الرجلُ : جاءه يطلبُ معروفه.

- (٤) توفيق الشاعر في طبع هذه الخواطر بمشاعر اللحظة الانفعالية، وهي المشاعر التي كانت قائمة في نفسه ومسيطرة عليه وهو يصوغ تجربته الشعرية.
- (٥) توفيق الشاعر في وصف تجربته الشعورية وصفا دقيقا، يخيل إلينا معه أنه يشاهدها بقدر ما يشعر مها.
- (٦) توفيق الشاعر في الاهتداء إلى الألفاظ والتراكيب المعبرة عن تجربته الشعورية، فالشعر كما قال بول فالبرى « لغة من خلال لغة (٩)».
  - (٧) توفيق الشاعر في تلوين تراكيبه الشعرية تلوينا هادئا ومنسجها.
- (٨) تـوفيق الشاعـر في الإيحاء بجـو القصيدة وبمنـاخها النفسي عنـدمـا كانت تجربة شعورية جوانية .

\* \*

هذه تقريبا - أبرز ملامح الموسيقى الداخلية الخفية، قد يغنى بعض منها عن بعض، وقد يدخل بعض منها في بعض، وعذرنا أننا نحاول التعرف على روح الشعر، وهي كالروح على إطلاقها، يقتصر إدراكنا لها على الإحساس بها والتحرك بقوة دفعها، أما هي في جوهرها وذاتها فإنها من أمر ربة الشعر، وربة الشعر هنا هي الموهبة الشعرية، وهي مع الثقافة والفطنة والدربة، كل مقومات الشخصية الأدبية.

وعذرنا مرة ثانية أن الموسيقى الداخلية الخفية لها من اسمها نصيب فهى من الأمور التي تحيط بها المعرفة ولاتؤديها الصفة.

والخلاصة أن موسيقى الشعر نوعان: خارجية وهي الوزن والقافية. وداخلية وهي إما ظاهرة وإما خفية، فالظاهرة هي المحسنات البديعية الداخلة في البناء الفني للتجربة الشعرية، والخفية هي

<sup>(</sup>٩) الأدب وفنونه للدكتور عزالدين إسهاعيل ص ١٣٠.

الموسيقى الحقيقية، وقد قلنا إنها مجموعة من التوفيقات الفنية يرجع الفضل الأول فيها إلى ما يسمى بالطبع مرة، وبالاستعداد مرة، وبالموهبة الفطرية مرة ثالثة.

وننتقل بالموضوع من الشعر العربي بعامة إلى شعر ابن المقرب بخاصة فنجده موزعا على أحد عشر بحرا هكذا.

| النسبة المئوية | عدد الأبيات | البحر       | ٢  |
|----------------|-------------|-------------|----|
| %£9,7V         | 7794        | الطويل      | ١  |
| 77,77          | 1177        | البسيط      | ۲  |
| %17,12         | 918         | الكامل      | ٣  |
| % 7, EV        | 701         | الوافر      | ٤  |
| % 1, 7         | ٧٨          | السريع      | ٥  |
| % 1,44         | ٧٢          | الخفيف      | ٦  |
| 7. 1,00        | ٥٧          | الرمل       | ٧  |
| 7. +,90        | ٥٢          | المتدارك    | ٨  |
| / · , ٣٣       | ١٨          | الرجيز      | ٩  |
| /. · , \ \     | 1.          | المتقارب    | ١. |
| % •,•4         | 0           | مخلع البسيط | 11 |

ونلاحظ أن البحور الأربعة الأولى قد ذهبت من شعر ابن المقرب. بنسبة مئوية عالية هي ٥٨, ٤٤٪ وأنه لم يبق لسبعة البحور الأخرى إلا نسبة مئوية ضئيلة هي ٤٢, ٥٪ ودلالة هـذا واضحة عـلى أن بن المقرب كان يتمتع بالنفس الطويل وبالجدية في مـواقفه الشعـرية، وأن حضـوره

الفني كان أكثر ما يكون في موضوعات الشكوى والفخر والحماسة وهي الأغراض التي استأثرت بها تقريباً البحور الأربعة الأولى(١٠).

وقد رأينا في الفصل الأول أن حياته الثورية غير المستقرة وغير الهانية كانت تتطلب هذا الطابع بل تستلزمه وتحتمه، ويمكن القول لهذا بأن شعره قد صور حياته، أو بأن حياته قد أملت شعره، وهذا التطابق بين شعر الشاعر وحياته دليل صدقه الفني وقدرته البارعة على تحويل التجربة الشعورية في داخله إلى تجربة شعرية خارجية.

\* \*

ومن الوزن في شعر ابن المقرب إلى القافية، وقد انتظمت معظم الحروف الهجائية في الأبجدية العربية، وعلى وجه التحديد ترددت بين عشرين حرفاً من ثمانية وعشرين هي كل حروف اللغة العربية، ولم يكن مجيئها بنسبة واحدة أو بنسب متعادلة بل بنسب متباينة هكذا:

| النسبة المئوية | عدد الأبيات | حرف الروى |
|----------------|-------------|-----------|
| ۲۰,۹           | 118.        | الميم     |
| ۲۰,۲           | 1.94        | اللام     |
| 17,7           | 7.4.5       | الباء     |
| ۹,۹            | ٥٣٨         | الدال     |
| ٩,             | 793         | النون     |
| ۸,٣            | 207         | الراء     |
| ٣, ٤           | ١٨٣         | العين     |

<sup>(</sup>١٠) ملح ابن المقرب في جملته إنما هـ و فخر بقـ ومه بعـامة وبمن بمـلـحـه منهم أو من غــــرهـم بخاصة، وغالباً يأتي فخره بنفسه قبل الاثنين.

| النسبة المئويسة | عدد الأبيات | حرف البروي |
|-----------------|-------------|------------|
| ۲,۳             | 170         | الحاء      |
| ۲,۱             | 119         | الهمزة     |
| ۲,              | 117         | الهاء      |
| ١,٧             | 97          | القاف      |
| 1,7             | ۸٧          | التاء      |
| ١,٤             | V £         | الفاء      |
| 1,4             | ٧٠          | الكاف      |
| 1,1             | ٦.          | الياء      |
| •,7             | ٣٥          | الثاء      |
| *,0             | <b>YV</b>   | السين      |
| ٠,٣             | ١٨          | الراء      |
| ٠,٢             | ١٠          | الطاء      |
| (11),,,,        | ۲           | الذال      |

وينظرة سريعة إلى هذه الإحصائية ندرك أن أكثر حروف الروى دورانا في شعر ابن المقرب، هي على التوالي: الميم واللام والدال والنون والراء والعين، وقد ذهبت من شعره بأكثر من ٨٤٪ فإذا علمنا أن هذه الحروف هي كذلك الغالبة على القافية العربية أمكن أن نرجع بتكوينه الأدبي إلى تمرسه الشديد بالشعر العربي، ويكون ابن المقرب بروافده

<sup>(</sup>١١) رجعت في إحصائيتي الأوزان والقوافي إلى (شعر علي بن المقـرب العيوني) لـلأستاذ أحمـد الخطيب صفحتي ٣٣٥، ٣٣٥ بعد تعديل الإحصائية الثانية من ترتيبها أبجديا كما فعل سيادته إلى ترتيبها على حسب الكثرة والقلة في حروف الروى.

الشعرية وبشعره تجسيدا حياً وتطبيقا عمليا لنظرية ابن خلدون في تكوين الملكات الشعرية قال: إن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطا من أولها الحفظ من جنسه أي من جنس شعر العرب حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها، وعلى مقدار جودة المحفوظ أو المسموع تكون جودة الاستعمال من بعده ثم إجادة الملكة من بعدهما، فبارتقاء المحفوظ في طبقته من الكلام ترتقى الملكة الحاصلة، لأن الطبع إنما ينسج على منوالها وتنمو قوى الملكة بتغذيتها (١٢).

\* \*

ومن الاقتدار الفني في القافية الشعرية عند ابن المقرب التزامه ألف التأسيس، وهي ألف المدحين يفصل بينها وبين الروى حرف من الحروف، وقد أوجب علماء العروض التزامها، واستحسنوا أن يكون الحرف الذي بينها وبين الروى مضبوطا بالكسرة(١٣).

وكان ابن المقرب عالما بذلك أو مدركا له من خلال تمرسه بالآثار الشعرية فالتزمه بشقيه الواجب والمستحب في ست وعشرين قصيدة كقوله في ص ٦٦.

خليل عن دار الهوان فقوضا ولات ذكرا عندى لعل ولاعمى ولات ذكرا عندى لعل ولاعمى وليس على أو ربحا أو لعلما وكقوله في ص ١٢٣.

وكم صاحب واريت في الكشح وده جزى الله إخوان الليالي ملامة

خيامي وزما لارتحال نجائبى فها بسعسى يقفى نسجاح لسطالب ويا طالما إلا قسود المعاطب

تبين لى منه عدو مكاشح وحاسبها حسبان من لايسامح

<sup>(</sup>١٢) المقدمة طبعة وافي ص ١٢٩٦.

<sup>(</sup>١٣) العمدة جـ ١ ص ١٦١ والسنجرجي ص ١٢٥ وموسيقي الشعر ص ٢٧٤.

وعاقب دهراً كلها قبلت يسرعوى نيزى ورميتنى منه دوق نواطح

وليس هذا فقط، بل إنه التزم قبل الروى حرف مدمعين في ثلاث وثلاثين قصيدة، وهو مما يجعل القافية موسيقيه أكثر وذات تأثير أكبر.

قال ملتزما الألف ص ٢٧٠.

أنا ابسن السابقين إلى المعالي حللنا من ربيعة في ذراها وقد علمت نزار أن قومى وقال ملتزما الواوص ٢٥٤.

ألا يالقوى الأكرمين متى أرى مقدمة أسلافها في ظعائن عليها منافتية عبدلية

وقال ملتزما الياء ص ٦٤٩ \_ ٠٦٥٠.

يساعساشقسا تلفتْ في العشق مهجمتسه بح بـالهــوى واصحب العشــاق منتهكــأ واضرب عن التيــه صفحا والــغ صحبتــه

بنا الخيل تهوى مطبقات صروعها حسان المجالي طيبات ردوعها جري مُسزَجّاها جوادٌ منوعها

كتمانك الحب في الأحشاء يؤذيها ولاتطع غير غاويها ومغويها ماأحق العاشق المستصحب التيها

وأربساب المالك والمساعى

وجاوزنا النفروع إلى الفراع

سيدوف ضرابها يدوم المصاع

والتزم في عشر قصائد تسكين الحرف الذي قبل الروى.

قال ص ٣١٦.

إلىكن عنى فانصر فن على مهل وماذاك عن بغض لكن ولاقلى أبت لى وصال البيض همات ماجد

فسلست بمسرتاع لهسجسر ولا وصل ولكن قبلبى عن هسواكين في شغل بعيسد الحسايسا غسير نكس ولا وجبل

وبعد هذا وقبله سلمت له قافيته سلامة شبه تامة من عيوب القافية

كالإيطاء والإقواء والإصراف والسناد وغيرها(١٤).

وإنما احتطنا فقلنا: إن قافيته قد سلمت سلامة شبه تامة، لأن محقق الديوان قد نسب إليه الإقواء في قوله مادحا الأمير باتكين ص

ملك لابعد مالاً سوى ما حاز أجراً به وأؤذى معاد للإجازات والجوائر يمنا هوبيض النظبا وسمر المصعاد حرف الروى مكسور في القصيدة كما نرى، لكن المحقق الفاضل يقول عن (وأودى معاد): - «كذا بالأصل، وقد اضطرته القافية إلى كسم الدال» (١٥٠).

فهو يرى أنها كان يجب نحويا أن تكون (معاديا) لأنها اسم منقوص، والاسم المنقوص المفرد تظهر الفتحة على يائه في حالة النصب، وبالرجوع إلى مادة (ودي) في أساس البلاغة ص ٩٥٥ قرأنا: «وديتُ القتيل: أديتُ ديته واتدى وليُّ القتيل: أخذ ديته» وعلى هذا المعنى لايستقيم المدح لابن المقرب، إذ كيف عدّح باتكين بأنه يدفع دية أعدائه الذين قتلهم؟ إن هذا الدفع ـ على فرض حصوله ـ يكون ضعفا منه، لأنه يأتى كالاعتذار عياتم من قتلهم، أو كالتعويض المالي عنهم، وهما أمران لايليقان بمقام المدح، ويصح المدح مع استقامة الوزن لو قرأنا (وأوذي) من الإيذاء وهو إلحاق الضرر بالأعداء، وتكون (معاد) مرفوعة، نائب فاعل للفعل المبنى للمهجول (أوذي) أعلت إعلال (قاض) (١٦٠) ويكون معنى البيت على هذا أن باتكين لايعد مالا سبى:

<sup>(</sup>١٤) انظر في ذلك العمدة لابن رشيق جـ ١ ص ١٥١ -١٧٣. والسنجرجي

ص ۱۳۳ ـ ۱۳۳. (۱۵) ص ۱۹۶ هامش ۳۶.

<sup>(</sup>١٦) قاض أصلها: قاض يُ ذْ.

استثقلت الضمة على الياء، فحدفت الضمة، فالتقى ساكنان هما الياء والنون فحذفنا =

( أ ) ماحاز به أجرأ، أي مابذله في وجوه الخير والبر وفي الهبات.

(ب) ما أنفقه في الإعداد لإلحاق الأذي بالأعداء من قوة ومن رباط الخيل وبحوها.

ویکون بین أ، ب شبه طباق أو طباق ضمنی.

وإذا قيل: إن الممدوح يحبوز الأجر أيضا بالمبال المبذول في إينذاء الأعداء، سلمنا بذلك وقلنا: لأنه ليس خيراً صراحة، أو لأنه خير في شكل شر، ذكر خيريته مرتين وبطريقين.

مرة عن طريق ذكر الخاص بعد العام. ومرة عن طريق التفصيل بعد الإجمال. وبهذا التخريج لايكون في البيت إقواء.

> \* \* \*

وتحت عنوان (هنات هينات) سجل الأستاذ عمران العمران على ابن المقرب إقواء في قصيدته رقم ٨١ ص ٥٥٤ قبال عند رقم ١٢ من الهنات:

« وكالإقواء في قصيدته التي يمدح بها الأمير أبا علي مسعود بن محمد بن أبي الحسين أحمد بن أبي سنان محمد بن الفضل والتي مطلعها:

أسخ فهذى قباب العز والكرم وقِل فكل العلافي مله الخيم

فحرف الروى كها ترى جاء بالكسر، ولكن الشاعر ماعتم أن تحول من الكسر إلى الضم وذلك في البيت الرابع والأبيات الثلاثه التي تليه، فهو يقول:

ألولها وهو الياء فصارت قاض 
 قاض وتكتب قاض وانظر مقالات اللمؤالت حر ١٦٠ طلعة الاسجلو
 المصرية سنة ١٩٧٤ القاهرة

هم الملوك وسادات الملوك هم وماري الملك إلا في بسوتهم

ثم عاد إلى الروى المكسور واستمر عليه حتى البيت الخامس والخمسين حيث جاء الروى فيه مضموما، وبعده عاد مرة أخرى إلى الروى فاستمر عليه حتى منتهى القصيدة (١٧).

والأستاذ عمران ـ مع احترامى لـه ـ غير محق فيها ذهب إليه من أن في القصيدة إقواء، فهي مبرأة منه، وهـذه هي الأبيات الأربعة أذكرها مع البيت الذي قبله ليكون البيت الذي قبله ليكون الشعر مفهوما.

#### قال ابن المقرب:

فيا وراء بسنى فيضل فتطلبه هم الملوك وسادات الملوك هم وقد نزلت بأسراهم وأنبلهم فيانظر بعينك هذا فهدو سيدهم هذا الهمام عهاد الدين أكسرم من ومن يباري ابن فضل في مكارمه وخمر قيس بن عيلان خوء ولته

غنى لراج ولاعز لمهتضم وماري الملك إلا في بيوتهم على سراواتهم فينا ونبلهم طرًا وسيد عدنان وغيرهم يُدعى ويُرجى وخير الناس كلهم أباسنان غياث الناس في القحم فمن بغى الفخر فليفخر بمثلهم

حرف الروى في القصيدة مكسور كما نرى، لكنه في الأبيات المقصودة للأستاذ عمران مضبوط بالضم، ومسبوق بالهاء التي تكون معه ضمير الغائبين (هم)، وهي من هذه الناحية تشبه قول الله تعالى في فاتحه كتابه العزيز: «اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم».

<sup>(</sup>۱۷) ابن المقرب حياته وشعره ص ١٦١ ـ ١٦٢.

وقد ذكرتُ الروايات أن في (عليهم) هذه عشر قراءات سبعة منها برواية ابن مجاهد، وثلاثة بـرواية الأخفش الأوسط سعيـد بن مسعدة، والقراءات العشر هي :

- (١) عليهم بكسر الهاء وتسكين الميم.
- (٢) عليهِمُ بكسر الهاء وضم الميم من غير بلوغ واو.
- (٣) عليهِمُو بكسر الهاء وضم الميم مشبعة إلى الواو.
- (٤) عليهمِي بكسر الهاء وبكسر الميم مشبعة إلى الياء.
  - (٥) عليهُمْ بضم الهاء، وسكون الميم.
  - (٦) عليهم بضم الهاء وضم الميم من غير بلوغ واو.
  - ( V ) عليهُمُو بضم الهاء وبضم الميم مشبعة إلى الواو.

تلك هي القراءات السبع التي رويت عن ابن مجاهد أمــا القراءات الثلاث التي رويت عن الأخفش فهي :

- ( ٨ ) عليهُم بضم الهاء وكسر الميمم غير مشبعة إلى الياء.
  - ( ٩ ) عليهُمِي بضم الهاء وكسر الميم مشبعة إلى الياء.
- (١٠) عليهِم بكسر الهاء وبكسر الميم من غير بلوغ ياء (١٠).

وبالنظر في هذه القراءات نجد أن مايصلح منها للاستدلال على أن القصيدة ليس فيها إقواء إنما هي قراءة :

عليهِمِي بكسر الهاء وبكسر الميم مشبعة إلى الياء وهي إحدى القراءات التي رواها ابن مجاهد.

ثم القراءات الثلاث التي رواها الأخفش (عليهُم ِ) (عليهُمي) (عليهُم ِ).

<sup>(</sup>١٨) المحتسب في تبيين وجوه شواد القراءات والإيضاح عنها لأبي الفتح عثمان بن جنى جـ ١ ص ٤٤ الطبعة الأولى القاهرة سنة ١٣٨٦ هـ

فكل مايهمنا أن تكون الميم مضبوطة بالكسر، وهذا متحقق في القراءات الأربع، ولا تهمنا في شيء حركة الهاء، وهذا يعني أن القصيدة ليس فيها إقواء.

والأستاذ العمران معذور فيها ذهب إليه، فقد ضبط محقق الديوان الميم في الأبيات الخمسة بالضم وفي غيرها بالكسر، ولم يكن موفقاً في ذلك، فالضبط المسموح به في القصيدة إنما هو كسر الميم لا غير، مراعاة لحرف الروى في قافيتها وهو الميم المكسورة في جميع الأبيات، وقد كان في سعة من أمره إذ له أن يدخل إلى هذا الضبط لا من أوسع الأبواب، بل من أربعة أبواب.

\*\*

ومن شعر ابن المقرب بعامة إلى قصيدته التي معنا بخاصة لنقول: إنها من بحر الكامل (متفاعلن) ست مرات وهو بحر فيه من الجلبة والضجيج بمقدار مافيه من الحركات قالوا: سُمِّى كاملًا لكهاله في الحركات، فالتام منه يشتمل على ثلاثين حركة، وليس في البحور ماهو كذلك كها قال الخليل بن أحمد (١٩).

وإذا كان ابن المقرب قد وقع عليه بشاعريته الملهمة، فلأنه كان في موقف جد يقتضيه أن يكون من شعره الذي يعبر به عن نفسه في موكب موسيقى كله جيشان وصخب، وقد جاء ذلك عرضاً لا قصدا، فالشاعر لا يختار بحره، كما لا يختار قافيته، إنما هو انفعال اللحظة، يلبس الشعر رداءه فيه، ويطلع على صاحبه به دون أخذ رأيه.

\*\*

وقافية القصيدة جاسية صلبة، ولا عجب، فالهمزة حرف حلقى

<sup>(</sup>۱۹) السنجرجي ص ٦٤

عميق، وهو صوت انفجاري ينقطع النفس معه لحظة لتنفرج الأوتار الصوتية عنه فجأة، لكن خفف من وقعه مجيئه بين لينين ساكنين هما ألف المد قبله، وياء الإشباع بعده، وترتب على ذلك أن طالت نغمة الأنين وعلت نبرة الشكوى في مطلع القصيدة، ثم جاء الهجاء لاذعاً موجعاً يجرح مثلها يقول وأكثر.

\* \*

بقيت الموسيقى الداخلية، وهي كها قلنا واضحة وخفية والموسيقى الداخلية الواضحة في القصيدة كثيرة ومتنوعة، وقد وقفنا عند بعض ما فيها من تصريع وترصيع وطباق ومقابلة، ونجد التجنيس في البيت الشاني عشر بين (المحال) بكسر الميم و(المحال) بضمها، هو جناس ناقص إذن، وإذا كانت الكلمة الأولى ثقيلة يتتعتع اللسان بها عند نطقها، فإن الكلمة الثانية قد جاءت خفيفة سهلة.

ومها يكن من أمر الموسيقى الداخلية الواضحة، فإنها تقف من موسيقى الشعر عامة على الأعراف بين الأصوات المسموعة والأصوات المحسوسة، ولعلها ـ لوضوحها وإمكان الإمساك بها ـ أقرب إلى موسيقى الوزن والقافية منها إلى الموسيقى الداخلية الخفية، وهى الموسيقى التي نستروحها ونستمتع بها عن طريق مايسمى بالحاسة السادسة، أجل فالموسيقى الداخلية الخفية لا تنبع من تفاعيل الوزن، ولا من إيقاع القافية، ولا من تشابه أصوات الحروف في الكلمات، ولا من تضاد الكلمات نفسها، فهذه كلها أدوات مادية يجرى الشاعر فيها على سليقته التراثية، وإذا كانت الموسيقى الداخلية الخفية لا تنبع من على سليقته التراثية، وإذا كانت الموسيقى الداخلية الخفية لا تنبع من على سليقته التراثية، وإذا كانت الموسيقى الداخلية الخفية لا تنبع من على سليقته التراثية، وإذا كانت الموسيقى الداخلية الخفية لا تنبع من على سليقته التراثية، وإذا كانت الموسيقى الداخلية الخفية لا تنبع من على سليقته التراثية، وإذا كانت الموسيقى الداخلية الخفية لا تنبع من على سليقته التراثية، وإذا كانت الموسيقى الداخلية الخفية لا تنبع من على سليقته التراثية، وإذا كانت الموسيقى الداخلية الخفية لا تنبع من على سليقته التراثية، وإذا كانت الموسيقى الداخلية الخفية لا تنبع من على من قوة تأثيرها فينا وشدة هيمنتها علينا حتى لنفضل هذا الشعر على غيره، وقد يكون غيره مثله أو يفوقه علينا حتى لنفضل هذا الشعر على غيره، وقد يكون غيره مثله أو يفوقه

في الجودة وتمام الصنعة لكن لا نجد له ذلك الأريج النفسي، ولا سبب لذلك إلا الموسيقي الداخلية الخفية.

\*

ونسأل: أوجدنا أنفسنا كذلك مع قصيدة ابن المقرب؟ ونجيب: لا؛ ربحا لأنها تتردد بشكلها ومضمونها بين النثرية والشعرية، إنها لا تنتمى إلى المثالية الشعرية انتهاءً كاملًا، إذ فيها من التحليل والتعليل، ومن الفكر والمنطق، أكثر مما فيها من التركيب والتشكيل، ومن الرؤية الشعرية المبهمة هذا فضلًا عها نحسه نحو بعض صورها من افتراضية تمحلية كصورة مالك خازن النار الذي أخرجه خيال الشاعر من الآخرة إلى الدنيا لا لشيء سوى أن يرى ويرثي ويتعجب.

\*\*

ومن موسيقي الشعر في القصيدة إلى ألفاظها وتراكيبها.

وهي من هذه الناحية تقع في المنطقة الوسطى بين الحضارة والبداوة، ولأن ابن المقرب كان صادقاً مع نفسه، ومع قومه وبيئته جاءت بعض كلماته بطينها الاجتماعي فقالها كما هي غير متحرج ولا محتشم، وماظنك بكلمات مشل (عذرة) و(است) و(الخرا) و(الجواميس) ؟!! نحن لا نقول: إنها كلمات غير شعرية، فالكلمات في اللغات لا تنقسم إلى شعرية وغير شعرية، ولكنا نقول:

إن بعض الكلمات في المجتمعات الدنيا قد صارت حقيقة عرفية على أشياء قبيحة أو سيئة ، وعلى الشاعر حيئنذ أن يلمح ولا يصرح ، وأن يسلك إلى مايريده منها سبل المجاز وماأكثرها ، قال الله تعالى : « أولا مستم النساء » .

وقال سبحانه: « إنما المسيح عيسى ابن مريم وأمه صديقه كانا يأكلان الطعام » صدق الله العظيم.

# القصيدة الثانية (\*) وقال أيضاً في غرض له

#### وهو عابر في دجلة وسمع صوت حمام يسجع

(١) صباً شوقاً فحنَّ إلى المديسار

(۲) وهـ اج لـ ه الـ خـ رام غـ نـ اء ورق

(٣) صَــد حن غُــديــةً فــتركن قلبي

(٤) رويـداً يـاحمـام بمـسـتـهـام

(٥) براه الشوق برى القدح جدا

(٦) فسوا عجباً لكن تنحن خسوف الـ
 (٧) ولم تُنصدع لكسن عصى ببين

ونازعه الهسوى ثنوب النوقار هنواتف في غصون من ننضار وكنان النظود كالشيء النضار مشوق منه طنول النسفار فنغادره بنقلب مستنظار غيراق ومابدت خييل المعار ولم تنعيب لكن ننوى بنغار

(\*) الديوان وهي القصيدة رقم ٣٣ ص ٢١٤.

(٢) النضار: شَجر الأثل أو الطويل منه المستقيم الغصون، أو مانبت منه في الجبل.

(٣) صدحن : رفعن أصواتهن، والغدية : تصغير الغداة، والطود، الجبل، أما الضار فهو الشيء لا يرجى رجوعه.

(٤) رويـداً : اسم فعل أمر بمعنى تمهل أو تـرفق، ومنّه أي أضعف نقول : ذهب السفـر بمنة فلان أي بقوته.

(٦) المعار: الفرس الذي يجيد عن الطريق براكبه.

(٧) صدّعُ العصا: كناية عن التفرق والانشقاق، والبين: الفراق والنوى: البعد. أما الغار فهو المكان المنخفض، ولأن البئر كذلك سمى غاراً ثم أطلق على كل شيء عميق مستخف ومن ذلك سبرتُ غور فلان أي باطنه ومكنونه والغار: وقت القيلولة أو مكانها قال حديد .

أندخن لتغريس وقد وقد الحصى وذاب لعاب الشمس فوق الجهاجم والغار: البطن أو الفرج يقولون: فلان يسعى لغاريه أي لبطنه ولفرجه قال الشاعر: ألم تسر أن المدهر يسوم ولسيسلة وأن السفتى يسمعه لغاريه دائساً وخيرى يرف وجلنار كلون القرص في وجُن الجوارى بطانا من بواكير الشهار خليفة لا بأجواز البرارى بكن ونار وجدى وادكارى قليل عندها حزَّ الشفار وضيم أقارب وأذاة جار ولا عُرف اصطبار كاصطبارى وقد شرقت بأدمعها الغزار وصدى عن هواها وازورارى بغبر البيد أو لجيج البحار بديلا والمثار من الوثار إلى التجليح حاضرة الحضار إلى التجليح حاضرة الحضار (۸) وأنتن النواعم بين بان (٩) وبين بنفسج يرداد حسناً (١٠) تردن نمير دجلة لا لغب (١١) لدى أو كاركن بحيث تاج الرا) فكيف بكن لونيطت شجوني (١٢) فكيف بكن لونيطت شجوني (١٣) مُنيت من الرمان بعنقفير (١٤) فراق أحبة وذهاب مال (١٥) فلا والله ماوجد كوجدى (١٦) ولائمة وأحزنها مسيرى (١٧) تقول وقد رأت عيى ورحلي (١٧) علام تجشم الأهوال فرداً (١٨) علام تجشم الأهوال أم علوا (١٩) أمالاً ماتحاول أم علوا

(٢١) فقلت لها غشاشاً والمطايسا

(۲۲) ذريني لا أبالك كيف يسرضي

<sup>(</sup>۸) البان : شجر معتدل القوام لين. والخيرى : نوع من النبات أو الـزهور، والجلنــار : زهر الرمان.

<sup>(</sup>٩) الوُجن : جمع وجنة .

<sup>(</sup>١٠) شربتُ غبا: اي شربتُ يوماً ويوماً لم أشرب.

<sup>(</sup>١٣) العنقفير: الداهية، وشفرة السيف: حده.

<sup>(</sup>١٩) اجتوى الدار : كرهها وفارقها.

<sup>(</sup>٢٠) العلاة : حجر يجُعل عليه الأقط لييس وكالعلبة يُحلب بها والعلالي الغرف، والوثار : الفراش الوطيء.

<sup>(</sup>٢١) غشاشا : معجلا، والتجليح : الاقدام والتصميم، وأحضر الفرسُ أي نشط، وما أشد حُضرَه أي نشاطه ومن هذا قولهم : « ماالسبق في المضامير إلا للجرد المحاضير » .

<sup>(</sup>٢٢) النضار: الذهب أو الفضة، وحسب نضار أي نفيس.

(۲۳) فظل السدر عند الذل أولى (۲۶) فكم أفني على التسويف عمُرا (۲۵) وحتام الخلود إلى مكان (۲۸) ولو أني أداري قرمَ قوم (۲۷) عُذِرت وقلت للنفس اطمئني (۲۸) ولكنى أدارى كلَّ قَرَّ (۲۸) ولكنى أدارى كلَّ قَرَّ (۲۸) كليل الطرف عن سبل المعالي (۳۰) تعلق من عُرى قومى بسب (۳۰) فأصبح كالحباري مقذحراً (۳۳) فياشر الدهور جزيت شر الد (۳۳) لترأم كلَّ ذي شرف قديم (۳۳)

(٣٥) ولو أُجْرِضْتُ منك بغير ريقي

<sup>(</sup>٢٣) السدر: شجر النبق، والسدار: شبه الخدر.

<sup>(</sup>٣٦) القِرم: السيد.

<sup>(</sup>٢٨) القُر: الفروجة، والقُرار: الغنم.

<sup>(</sup>٢٩) المآبر: النمائم، والإبار: إصلاح النخل، يريد أنه نمَّام جاهل لايعرف إلا إصلاح النحل.

<sup>(</sup>٣٠) السُّبِّ: بالفتح: السبب وبالكسر: الحبل، والسبب المغاريعني القوى.

<sup>(</sup>٣١) الحباري: طائر، والمقذِّحر: المتهيىء للشر والسباب والقتال، والحذرية: عفرية الديك وهي ريش عنقة المنتفش، والحذار: المحاذرة.

<sup>(</sup>٣٢) الشرار: جمع الشرر وهو ماتطاير من النار، عني فقدان بأسه وقوته.

<sup>(</sup>٣٣) ذر الشيء يـذروه: ذهب به، والـذرار: الغضب والانكار نقـول: ذارتُ الناقـة إذا سـاء خلقها.

<sup>(</sup>٣٤) القذال: جماع مؤخر الرأس، وخط عذاره أي خرج شعر وجهه، يدر أله لم يبلغ مبلغ الرجال.

هنيئا بالمهانة والصغار صعاب ليس تدرك بالسّرار (٣٨) فقد نلت المني غضا بِجِد وعـزم لايـقـر عـلى قـرر

(٣٦) فقل للشامتين بنا علانا (٣٧) مكانكمُ فسخوا فالمعالي

<sup>(</sup>٣٧) سخت الحرادة. غرزت ذبها في الأرض

#### القصيدة ومحاورها

ليس الشعراء شعراء في كل ماينظمون . كلمة حق قالها الناقد هـ . ب . تشارلتن في كتابه ««فنون الأدب»(١)» وهي تنطبق ـ إلى حد ما ـ على هذه القصيدة من شعر علي بن المقرب، لأنها في رأيي ـ لاتبلغ من حيث الجودة مبلغ روائعه التي يزخر ديوانه بها، وقد اخترتها لطرافة ابتدائها، وهي طرافة نسبية أساسها شعر ابن المقرب وحده، وليس الشعر العربي جملة، ومن منّا لايتغني برائعة أبي فراس :

أقبول وقد ناحت بقبري حمامة أينا جارتنا هبل تشعبرين بحالى معناذ الهبوى مناذقت طارقة النوى ولا خبطرت مننك الهبمبوم بسبالي

وليس معنى ما سبق أن هذه القصيدة غير فنية أو أنها قليلة الأهمية ، لا . ليست المسألة كذلك ، كل ماهنالك أننا لانجد فيها ماعهدناه في غيرها من قعقعة الكلمات ومن تحدر الأبيات حاملة في أعهاقها أو على سطوحها ابن المقرب بدكادكه وسوافكه (٢).

أما هنا فقد دارت أبيات القصيدة ـ حول محاور ستة هي : الحمائم، والشاعر، وزوجته، ومهجوه، ودهره، والشامتون به.

<sup>(</sup>١) ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود ـ لجنة التأليف والترجمـة والنشر القاهـرة سنة ١٩٤٥ ص ١٠٢.

 <sup>(</sup>۲) إشارة إلى مطلع إحدى قصائده قال:
 أمن دمنية بسين البلوى والسدكسادك شغفت بشذراف البدموع السوافسك
 الديوان ص ٣٠٥

والقصيدة بعد يتيمة في ديوانه، فلا أخت لها فيه من حيث أنها دفقة شعورية واحدة، ومع أنها كذلك فقد حملها مفاتيح حياته ورؤوس موضوعاته، بل مضامين شعره كله.

وما فيها من نترية يجعلنا نظن أنه ارتجلها مستجيباً بها للموقف الخارجي الذي وجد نفسه إزاءه، وقد عوضنا صدقها وترابط أجزائها ومابها من تلقائية وعفوية عما افتقدناه في بعض أبياتها من فنية وشاعرية.

إنها شريط تسجيلي لحياة ابن المقرب، وحديث مرسل عن نفسه حرك لسانه به صدح الحمائم.

ولنقم الآن بتوزيع الأبيات على شخصيات القصيدة فيها يشبه عمل المخرج أو مساعد المخرج في الأعمال الفنية الحديثة.

- (۱) الورق الهواتف: فقد صدحن بما سهاه الغناء في البيت الثاني والنواح في البيت السادس، ولا تناقض بين الاثنين لأنه لاحدود نفسية أو فنية تفصل أحدهما عن الآخر، بل إن الغناء الصادق هو ما عبر عن فرح مرقص أو حزن فادح، وهو يجود كلها زاد الحزن أو الفرح لدى المغنى حقيقة أو تلبسا.
- وقد تفردت الورق بالأبيات من ٦ ـ ١١ وشاركها الشاعر في الأبيات من ٢ ـ ٤ وفي البيت ١٢.
- (٢) زوج الشاعر: وقد جاءت في الأبيات من ١٦ إلى ٢٠ حائرة متسائلة، وفي البيتين ٢١، ٢٢ مجفوة مشتومة، ثم ساهمة واجمة إلى البيت ٣١ وربما إلى آخر القصيدة.
- (٣) مهجوه حاكم الدولة العيونية: وقد شغل البيت ٢٦ والأبيات من ٢٨ إلى ٣١.

- (٤) دهره: وقد شتمه ودعا عليه مبينا سبب ذلك في الأبيات من ٣٢ إلى ٣٥.
- (٥) الشامتون به: وقد سخر منهم وأياسهم في الأبيات من ٣٦ إلى آخر القصيدة.



التحليل (١) الشاعير والحمائيم ١ - ١

مطلع القصيدة مرآة تعكس صورة ابن المقرب، وهو فيها مشوق عاشق، تصبّاه هواه فأفقده اتزانه وألهاه عما ينبغى له أن يلتزمه من ضوابط الوقار والرزانة، وإذا كان من حقه وهو بعيد عن وطنه أن يحن إلى دياره، فإن من غير المسموح له به، لأنه لا يتناسب مع سنه ولايليق به في غربته، أن يراوده الهوى عن وقاره وحسن سمته، لكن ماحيلته وقد غلبه غناء الورق على أمره فأهاج غرامه ونكأجرحه، ولأنه غناء مظروف بمكانه المتموج به (غصون من نضار) وبزمانه المعمق له (غدية) فقد كان تأثيره عليه أقوى من أن يقدر على دفعه، ولهذا ذهب بلبه، وباعد بينه وبين قلبه حتى لم يعد لديه أمل في رجوعه إليه.

\* \*

ومن النمنمة البيانية في هذه الصورة الأدبية تشبيهه الوقار وهو معنوى بالثوب وهو حسى، وهو تشبيه بليغ من إضافة المشبه به إلى المشبه، وليس المهم أنه تشبيه بليغ، بل المهم أنه أبرز الوقار وجعله ملموساً مرثيا، ولما كان الشأن في الثوب أنه فضفاض سابغ، فقد بهت ذلك على المشبه وهو الوقار، وجعلنا نتخيله هو أيضاً فضفاضاً سابغاً.

وإذا كانت الصورة الشعرية في هذا التشبيه قد جمعت بين معنوى

ومادي على صعيد واحد وفوق مائدة واحدة، فإن الشاعر قد سلَط عليها ربح خياله، وقد جاءت لحسن حظه \_ رحاء طيبة فلم تزد على أن نازعته ثوب وقاره، نازعته عليه ثم تركته له، ولم يستغرق ذلك سوى لحظة شعورية واجدة، ولاعجب فهى الهوى الذي شخصه وجعله يشير في داخله صراعاً حاداً.

وفي البيت الثالث تشبيهان: أحدهما في صلب الكلام هو: (فري البيت الثالث تشبيهان عليه المحاد) (فري البيء المحاد)

والآخر في تلك الجملة التي اعترضت استرسال الكلام لفائدة هي بيان حال قلبه قبل حبه وأنه كان طوداً أي جبلًا.

ويحسن التنبيه على أن الأصل في التشبيه ـ بليغاً كان أو متوسط الدرجة أو متدنيا ـ أنه يقوم على نوع من التقارب أو التوحد بين المشبه والمشبه به في جزئية واحدة من مكوناتها المادية أو المعنوية ، أما بقية الأجزاء فيها فتظل منفصلة ومستقلة ولها عالمها الخاص بها ، وهذا يعنى أن الخيال في التشبيه خيال جزئى محدود ، وأن الصورة التشبيهية وهي التي تنهض على التشبيه ولاتتجاوزه صورة خيالية من الدرجة الثانية أو الثالثة ، وهذا مالم تتناولها يد الفنية تناولا مبدعا فيه طرافة وجدة ، فإنه عندئد يكون صورة خيالية متقدمة ، نقول ذلك ومثاله حاضر في ذهننا بل في قصيدتنا وعلى وجه التحديد في البيت التاسع منها ، إذ وفق الشاعر في الجمع بين بنفسج ينزداد حسنا ، ولون القرص في وجن الجواري ، وبحسبه أنه جمع هذين الطرفين الجميلين مبنى ومعنى في مدار واحد .

\* \*

وقد سلك ابن المقرب في انتقاله من البيتين الأول والثاني إلى الثالث مايعرف في البلاغة بـالالتفات ـ ومن البلاغيين من يسميـه ( شجاعـة

العربية )(٣) وهو تحوله في حديثه عن نفسه من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم، وما هو إلا بيت واحد ثم يرجع ثانية إلى ضمير الغائب، مستعطفا الحيام ومتمنيا عليه الرفق به، لأنه مستهام مشوق شفته الأسفار الطويلة وذهبت بقوته الرحلات المتعددة، وقد فعل ابن المقرب ذلك جريا على عادة العرب من افتنانهم في الكلام وتوسعهم فيه، فالكلام إذا نُقل من أسلوب إلى أسلوب كان أكثر إثارة لنشاط السامع وأدعى لإصغائه من إجرائه على أسلوب واحد.

والسرُّ في تسمية الالتفات بشجاعة العربية أن الأديب يقتحم مختلف الدروب ولغته الشجاعة معه لاتتخلى عنه ولاتخذ له، بل تسبقه إلى وجهته الجديدة لتهبه القدرة على الإبداع والتفنن، ولتتيح لمتلقى أدبه قدراً أكبر من اللذة والمتعة.

ولم تكن الأسفار الطويلة وحدها هي التي أضعفت الشاعر وأسقمته، بل كان الشوق معها، وهو الذي براه وصيره مثل السهم قبل أن يُراش وينصل.

والصورة التي في صدر البيت مركبة من صورتين: صورة كلية أساسها التشبيه البليغ في (براه الشوق برى القدح)، وصورة جزئية أساسها الاستعارة المكنية في (براه الشوق) وقد جاءت الثانية متلفعة بالأولى وداخلة في تكوينها النحوى أو البلاغي بإسناد البرى إلى الشوق بلاغياً، وبجعل الشوق فاعلاً للبرى نحوياً، وهي تشخيص للشوق

<sup>(</sup>٣) انظر الخصائص لابن جنى طبعة مطبعة الهلال بالقاهرة ١٣٢١ هـ، ١٩١٣ م جـ ١ صفحات ١٤٨ ـ ١٤٨ ، ٢٢٦ ـ ٢٢١ ، ٢٢٦ ـ ٢٧٩ ، ٣٣٩ ـ ٣٥١ . ٥٣٧ . ٥٣٧ ـ ٥٣٧ . ٥٣٧ ـ ٥٣٧ .

والجـامع الكبـير في صناعـة المنظوم من الكــلام والمنثور لابن الأثــير الصفحات من ٩٨ إلى ١٢٢

بجعله شخصا يبرى أو شيئا يُبرى به، ونلاحظ أن الخيال هنا قـد غاص بنا قليلا تحت السطح .

ولم يترك ابن المقرب البيت حتى أنهكه بكثرة ما تخرقه من سهام خياله، ولاعجب، فالشوق قد فعل بجسمه وبقلبه، الأفاعيل، أما جسمه فقد أنحله حتى صار مثل السهم، وأما قلبه فقد جعله قلقا غير مستقر، وما أشبهه في ذلك بطائر حائر يحط على شجرة مثمرة فيهيجه حارسها، وينتقل إلى غيرها فيجد عندها ماوجد عند سابقتها وهكذا، يطير ليحط ويحط ليطير، وقد بلغ من خوفه وهلعه أنه صار يطير بعد كل عط، على توهم حارس مطارد، ولما كان طيرانه أكثر من حطه سموه مستطاراً.

إلى هـذا أو إلى شيء قريب من هـذا صار قلب ابن المقـرب، فهـو مستطار دائها، لأنه مثار دائها، وقد كان صدح الحمائم مثيراً له أيما إثارة.

والصورة هنا بيانية أساسها الاستعارة المكنية، وهي أدخل في باب الخيال من الاستعارة التصريحية، فالاستعارة التصريحية أساسها الخيال المركب، ولعله لهذا كان البسيط، أما الاستعارة المكنية فأساسها الخيال المركب، ولعله لهذا كان مجيئها أكثر من أختها في شعر ابن المقرب بخاصة، وفي الشعر العباسي معامة.

وتتبدى النثرية في البيت السادس، وفيه يتعجب الشاعر من نوح الحائم خوف الفراق الذي لم تبد نذره.

ولا يجد ما يقوله في البيت السابع سوى التأكيد على أن هذه النذر لم تطرق حياتهن بعد، فالبيت بشطريه عطف بيان على ( وما بدت خيل المعار ) في نهاية البيت السادس.

هذا من حيث المضمون، أما من حيث الشكل فقد وفق الشاعر في التعبير عن عدم ظهور النذر في سهاء الورق، والفضل في هذا لخياله

الذي كان قد تخلى عنه في البيت السابق، ومظهره في الشطرة الأولى صورة كنائية مستمدة من البيئة البدوية التي من لوزامها العصا وما في معناها مما يحل محلها عند غيابها أو مما تحل هي محله عند غيابه من سيف آو رمح ونحوهما ومظهره في الشطرة الثانية استعارة مكنية قائمة على تشخيص النوى وجعلها عابئة لاهية.

\*

ونصل إلى الرقعة الأرجوانية في القصيدة بالأبيات من ٨ - ١٢ إنها بيت القصيد وواسطة العقد بكلماتها الشعرية الرقيقة، وبنغمها العميق العذب، وبلوحاتها التي رسمتها، وباللحظ الذكي للصلة الجامعة بين البنفسج الذي ينزداد حسنا كلم زدته نظراً من جهة، وأثر القرص في وجوه الحسان من جهة، ثم هذه الكناية المعبرة عن نعمة الورق وترفها، دليل ذلك ورودها ماء دجلة متى شاءت، وامتلاء بطونها من بواكير الثمار التي لا توجد إلا عند المترفين من ذوي النعمة واليسار، وهن يقمن أوكارهن في رءوس الأشجار بحيث، تاج الخليفة أي في بغداد وربما في قصر الخليفة نفسه، أو في حديقة هذا القصر، ويمكن أن نفهم أنهن يقمن أو كارهن في رءوس الأشجار على مستوى تاج الخليفة فأغلب الظن أنه لم يكن يوجد في بغداد أعلى من رءوس الأشجار علوا ماديا، كما لايوجد في بغداد ولا في غيرها أعلى من رأس الخليفة علوا معنويا، وقد توزع هذا ( الأعلى ) فأخذ منه الخليفة المعنى وراحت الورق بالمبنى، تلك حال الحمائم النائحة، أما الشاعر المسكين فيعيش في أجواز البراري، ويالها من مفارقة لاذعة موجعة أمسك بها ولم يفلتها بل مضى معها إلى نهايتها حين سألها عن حالها لو نيطت شجونه بها، وانتقلت نــار وجده منه إليها، وهي صورة قائمة على تبادل المواقف افتراضا لاحقيقة.

وإذا كانت كلمة ( جداً ) في البيت الخامس لاتعجبنا لنثريتها أو

لابتذالها، فإن كلمة (عنقفير) في البيت الثالث عشر لاتعجبنا لحوشيتها وثقلها، لكنها والحق يُقال جاءت في موضعها ووافقت سياقها، فالكلمة بشعة بتركيبها، وكتلتها الصوتية توحى بمضمونها، ويظهر أن حد السيوف قليل عندها مضمونا وشكلا.

والبيت الرابع عشر مشل للإطناب المحمود بـذكـر الخـاص بعـد العام، أو بالإيضاح بعد الإبهام، وكان الله في عون الشاعر، فكل داهية من دواهي هذا البيت تهد الجبال.

ولم يكن بحاجة إلى البيت الخامس عشر ليقرر مقساً أنه لا وجد كوجده، ولا اصطبار كاصطباره، والتشبيهان توضيحيان ومع أنها كذلك فقد استطاع الشاعر بهما ومن خلالهما أن يرسم أكبر صورتين لمعاناة إنسان ومصابرته.

## الشاعـــر وزوجتــــه(\*) ۱٦ ـ ۲۵

وفيها يشبه المحاورة التي دارت بين أبي نواس وزوجته لما هم برحلته إلى مصر، نجد ابن المقرب ينتقل إلى ذكر حكايته مع زوجته لما هم برحلته إلى بغداد، مع ملاحظة رقة أبى نواس في تكنيته عن زوجته بأنها التي من بيتها خف مركبه، أما ابن المقرب فيومىء إليها بكلمة مقتضبة غير محببة هي (ولائمة)، ولم تكن لائمة بلل متحيرة متوددة فمثل ابن المقرب في اعتداده بشخصيته ورجولته وهو الربيعي البراهيمي العبدلي العيوني، لا ينتظر منه أن يسمح لزوجته بلومه، بل لا تفكر زوجته في لومه فضلاً عن أن تقدر على لومه.

وأيضاً مع ملاحظة ملاينة أبي نواس لزوجته في محاولة مخلصة منه لإقناعها بل لإغرائها برحلته كما يظهر من قوله :

ذريني أكثر حاسديك برحلة إلى بلد فيه الخصيب أمير

جنباً إلى جنب مع مخاشنة ابن المقرب لزوجته عملاً : بصده عن هواها وازوراره دونها وقولاً : برده عليها معجلاً عنها وغير مبال بها بل داعياً على أعز إنسان عندها وهو أبوها قال ويالهول ماقال :

<sup>(\*)</sup> في أساس البلاغة مادة زوج ص ١٩٧ ﻫ هـِو زوجها وهـي زوجه وزوجته ٣.

### ذرينسي لا أبالك

(ذريني) هي (ذريني) النواسية لكن شتان بين مابعدها والفرق بين الكلامين هو الفرق بين الرجلين، وهنو هو الفرق في ذلك النوقت بين حضارة بغداد وحضارة البحرين

ولا يشفع لابل المقرب تبريس موقف ملى روجته بأن ذا الحسب النضار من أمثاله لا يرضى بدار الهون، وبأن ظل السدر عند الذل أولى بأهل المجد من ظل السدار، إلى آخر ما استطرد إليه واسترسل فيه حتى نهاية القصيدة، أجل لا يشفع له ذلك كله في معاملة زوجته الممحزونة لفراقه بل الباكية من هذا الفراق تلك المعاملة القاسية.

لقد كانت تهواه وتدعو له بالهداية حتى يسمع كلامها ويبقى إلى جوارها، وقد استخدمت في سبيل ذلك كل أسلحة المرأة من أدمع غزار شرقت بها ومن إغراء بالمتعة التي لعله نسيها وهو المعنى الثاني لقولها :

أتسقنع بالعلاة من العلال بدياً والمشار من الوثار؟!

إنها - فيها حكاه عنها - عبأت طاقتها الأنثوية كلها، فذكرته بالعلالى وهي الغرف الفوقية البعيدة عن فضول أهل الدار وإذا كان في شغل عن العلالى وذكرياتها بما هو فيه من مطاياه المحلجة حاضرة الحضار، فلتمض في استنفاد كل وسائل المرأة ولتلمح له بما يشبه التصريح بالفراش الدافيء المبهج.

تلك كانت هي، فهاذا كان هو؟ كان رجلًا فظاً غليظ القلب وبدلًا من أن يرق لزوجته فينزل على رأيها أو يحاول إقناعها كما فعل سابقه نراه

يهملها بل ينهرها ويشتمها، وهو غير مسامح في هذا حضارياً ولا المجتماعياً ولا دينياً، وكل ما نعتذر به له أو عنه أنه كان مغضباً والغضب ريح تطفى، نور العقل أولا وتميت الحب ثانياً.

\* \*

هذا كان مضمون الحوار الذي دار بين ابن المقرب وزوجته. فهاذ عن شكله.

أول مايستوقفنا من ذلك صورة زوجته التي شرقت بدموعها لرحيله الذي لم تذعن له ولم تتقبله، والصورة كناية عن غلبة البكاء عليها وعن كثرة دموعها، ولما كانت تجاهد في إخفائها والإمساك بها فقد رجع بعضها إلى مجاريه الداخلية ووصل إلى حلقها فشرقت به، وعرف ابن المقرب ذلك من تقطع كلامها ومن نشيجها، جاء في التبيان للعكبرى «والشرق بالدمع أن يقطع الانتحاب النَّفَسَ فيجعله في مثل حال الشرق بالشيء »(3).

وإن قلبها لينفطر عليه من تجشمه الأهوال فرداً، وقد جاءت كلمة (فرداً) هذه متحملة بكل حرص المرأة على رجلها، ومن إيجائها أو من ظلالها أنها أفصحت عن مكنون حبها له وعن مدى خشيتها عليه لكونه وحده في طول رحلته وعرضها، وقد أخذنا هذين البعدين الضاربين في قلبها قبل أن يضربا في رحلة زوجها من مقابلتها بين (غبر البيد) و (لجج البحار).

ونمضى نتلمس البعد الثالث في استشفافها سبب رحلته وحيرتها في تحديد هذا السبب : أهو المال ؟ أهو المجد ؟ ولا تستقر على أيهما فتضيق

<sup>(</sup>٤) ديـوان أبي الـطيب المتنبى بشرح أبي البقـاء العكـبرى جـ ١ ص ٨٨ الـطبعـة الثـانيـة ١٣٧٦ هـ، ١٩٥٦ م مصطفى البابي الحلبي بمصر.

ذرعاً بنفسها، وفي قمة انفعالها يرد على بالها احتمال جديد فحواه أنه يكره وطنه وقومه.

وبرغم اضطرابها وحزنها وبكائها وتزاحم أفكارها، نراها لا تنسى الدعاء له، وما أحسن مادعت به (هُديت) التي اعترضت بها كلامها، وهي جملة دعائية حانية.

وإذا كان قد بدأ البيت الثالث والعشرين وهو مهتاج غضباً على زوجته، لأنها حاولت إثناءه عن رحلته، فإنه قد ختمه منتفخ الأوداج فخراً بحسبه الخالص من شوائب الهجنة.

والاستفهام في (كيف يـرضى بـدار الهـون ذو الحسب النضـار) استفهام بلاغي غرضه النفي أي لا يرضى ذو الحسب الأصيل بذلك.

وإنه ليشرع لنفسه ولغيره ممن هم على شاكلته بقوله :

وقد أكثر من المطابقة المتحملة للجناس، أو من الجناس المتحمل للمطابقة منذ (العلاة) والعلالي (والمثار) و(الوثار)، وها هو ذا يستطرد إلى (السدر) و(السدار) وسيستطرد في البيت ٢٦ إلى (قرم) و(قوم)، وفي البيت ٢٨ إلى (قر) و(الإبار)، وفي البيت ٣٠ إلى (المآبر) و(الإبار)، وفي البيت ٣٠ إلى (المسب) و(السب) و(السبب)، وفي البيت ٣١ إلى (الجيذرية) و(الجيذار)، وفي البيت ٣٠ إلى (البيت ٣٠ إلى (البيت ٣٠ إلى البيت ٣٠ إلى المؤرب و(قوت فقدان الشرار)، وفي البيت ٣٠ إلى (تذرو) و(قررار)، وهي صور بديعية وصل الشاعر إليها لخبرته بمظاهر بيئته، ولمعرفته مسمياتها في لغته، لكنه الشاعر إليها لخبرته بمظاهر بيئته، ولمعرفته مسمياتها في لغته، وهو كثفها، وقد نقول: تكلفها وحشدها في حيز ضيق من قصيدته، وهو عمل لا ترضاه الفنية، لأن النغم الصادر عن الحروف المتجانسة إنما هو نغم حسى سطحى يصافح الأذن، وينصرف عنها دون أن يستقر فيها، وعسى أن يشغلها عما قد يكون ثمة من نغم هامس عميق.

ونحس لذع يأسه وأساه على نفسه وعلى تفلت عمره من بين يديه في قوله ( فكم أفنى على التسويف عمرا)، كما نستشعر إحساسه المؤلم بأن مراحل صباه، وفتوته وشبابه، كانت قصيرة، وبعدها على قصرها لم ترحمه الحياة، بل عجلت إليه بمتاعبها، وأناخت عليه بكلكلها. اسمعه يصف عمره الذي وأده تسويف قومه له بأنه ( أتى في إثر أعمار قصار ).

وكأنما يقر الحدس الثالث لزوجته، ويشهد بصدقها فيه، وبذكائها في الوقوع عليه فيقول في اتجاهها كالمعتذر لها عن رحلته أو كالمعترف لها بسبب رحلته:

وحستًام الخلود إلى مكان على مضض به أبداً أدارى

## (۳) الشاعـــر والحاكــم ۲۱ - ۲۲

ثم يسترسل قائلًا: ولو أني أدارى سيدا قد يقسو على قومه أو بعض قومه ريثها يحمى ذماره ويؤمّن ديباره، ثم بعد ذلك يعفو فيتحلم ويتكرم، لو أنى أدارى سيدا هذا شأنه لعذرت نفسي بل لطمأنتها وملت بها إلى الموادعة والمسالمة، لكن من أداريهم أفراخ ترفع من قدرهم إذا عددتهم غنها، لا يرون سبل المجد بعيونهم، وهم إلى ذلك بصراء بالإيقاع بين الناس عن طريق الدس والنميمة وإذا مارسوا عملًا فليس إلا تأبير النخل وإصلاحه.

ونفهم من ذلك أنه كان عمل الطبقة الدنيا في المجتمع البحراني.

هذا الذي نصب نفسه سيدا ليس سيدا حقيقة، فليس عبد لل النسب ولا ربيعي الأرومة، أجل إنه يمت إلينا بصلة، لكنها صلة ضعيفة لا تسمح لصاحبها بأن يتملكنا ويتحكم فينا، وصدوراً عن إحساس هذا الحاكم بالنقص، أو تطبيقاً لقانون التعويض نجده دائها متحفزاً للشر كأنه طائر الحبارى الذي لا يُرى إلا منتفخاً متوتراً كأنه ذاهب إلى معركة.

ذلك كان ابن المقرب مع مهجوه في الأبيات من ٢٦ إلى ٣١ وقد وقع فيها على صور خيالية مختلفة.

ف (كريم المنتمى ). كنها أرجح أن تكون ـ ولو أنني عاملتها على أنها

(المنتهى) كها جاءت في الديوان المحقق - (كريم المنتمي) هذه كناية عن عراقة الأصل التي افتقدها ابن المقرب في حاكمه ومهجوه، وكذلك (حامي الذمار) لكنها كناية عن الشجاعة والأنفة، وفي (قلت للنفس اطمئني) حوار داخلي يكلم الشاعر فيه وبه نفسه، وهو نوع من الفنية في إجراء الأسلوب على أغاط مختلفة، أما التعبير عن السيد بأنه (قر) يعنى: دجاجة فهو من حيث الشكل استعارة تصريحية، ومن حيث المضمون سباب فاحش فالفروجة تبطلق في بعض البيئات البدوية على الرجل الذي يلاط به، وإذا كان الحاكم هكذا حقيقة أو ادعاء فهو يُل حتما إذا عددته من الغنم، وفي هذا مافيه من الهزء به، والمخرقة له، وفي حبل المعالي) تشبيه بليغ أفاد إخراج المعنوي وهو (المعالي) مخرج الحسى وهو (السبل)، والمقابلة واضحة بل صارخة بين الشطرين المحسى وهو (السبل)، والمقابلة واضحة بل صارخة بين الشطرين وتكبر من شأن مايجهلون، وهذا يعني أن ميزانهم في المرتين مختل، وأن صفقتهم مع الحياة خاسرة والبيت الثلاثون وهو:

تعلق من عرى قومي بسبّ ضعيف ليس بالسبب المغار

هذا البيت قائم على نوع من الخيال التركيبي المكثف.

نتخيل أولا أن قومه يلبسون ملابس ذات عرى.

ونتخيل ثانياً أن بهذه الملابس أكثر من عروة لم تُشغل بأزرارها، ونتخيل ثالثاً أن السيد المهجو قد جاء بحبل طويل وربطه في هذه العرى ربطا محكما ثم علق به نفسه.

والخلاصة أنه قد تعلق من عرى قوم ابن المقرب بحبل لكنه لايليث أن يسقط، لأن هذا الحبل ضعيف الفتل.

ولما كان هذا كله تخييلا فإن من الممكن تفسيره بالمصاهرة والمصاهرة شيء عارض يطرأ ثم يثبت أو يزول، وعلى فسرض صحة الاستنباج أولا ثم على فرض ثبات المصاهرة ثانياً فهي لا تعطي صاحبها الحق في إرث المجد، لكن هذا الصهر قد ملك، ولأنه لاحق له في ذلك نجده دائماً خائفا من أن يهجم أصحاب الملك عليه ليقتلوه أو ينحوه، وهو درءًا لذلك يفتعل الجدية ويتظاهر بالقوة، ولا يظهر للناس إلا في هيئة المتأهب للنزال والشر، إنه كالديك يمشى في خيلاء وقد نفش ريش عنقه، لابل كالحباري التي لاحذرية لها تنفشها، ولأنها كذلك تتوهم أن لها هذا الريش المنتفش فتمشى مشية الديك وهي قرعاء.

والمحصلة صورة (كاريكاتورية) مضحكة.

## الشاعــر ودهــره ۳۲ ـ ۳۵

لما كان المدهر منذ أقدم العصور هو المشجب الذي يعلق عليه الناس همومهم ومتاعبهم، بل أخطاءهم وذنوبهم، فقد مشى ابن المقرب في الموكب وجعل يسب دهره ويرجمه بحجارة من سجيل شعره.

هاهو ذا يعلن الحرب عليه فيسميه أولا شر الدهور، لكأنه عاشه كله وخبره ليصدر عليه هذا الحكم المطلق، ثم لا يلبث أن يشخصه ويدعو عليه بأن يُجزى شر الجزاء، وبأن يفقد جبروته وقوته، لماذا؟ ليصحح أخطاءه بأن يعيد إلى كل صاحب حق حقة، وبأن يحقق لكمل ماجد مجده، وليتخلى نهائيا عها زحم رأسه به من حمق وسفه، وشاهده على أن دهره يخبط خبط عشواء هو (ابن المقرب) نفسه، فقد ابتلاه بالمحن التي بيضت شعر رأسه قبل أن ينبت شعر وجهه أي قبل أن يبلغ مبلغ الرجال، والبيت محمل بكنايتين: الأولى عن شدة وقع المصائب عليه، والثانية عن صغره وحداثة سنه.

وداهية الدواهي أن الأسلحة التي استخدمها دهره ضده لم تكن متوقعة أبدا، لأنها ليست أسلحة أصلاً، إنه يعرفها جيدا، فهي ليست غريبة عليه، إنها أهله وقومه، لقد غص بريقه إذن، ولو غص بغير ريقه لاعتصر بما شاء من ماء، كما أنه لو حورب بغير أهله لاستعمل معهم ماقدر عليه من أسلحة.

وهي حكمة قديمة سبقه إلى نظمها عدي بن زيد العبادي قال: ليو بخير الماء حلقى شرق كنت كالغصان بالماء اعتصارى

## الشاعر والشامتون بــه ۳۸ ـ ۳۸

ويمضى في الاتكاء على غيره بقوله:

فقل للشامتين بنا علانا هنيئاً بالمهانة والصغار والشطرة الأولى تثب إلى ذهننا بقول عمرو بن كلثوم في معلقته.

فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كالقينا والقصيدتان بعدُ من بحر واحد هو الوافر، أما الشطرة الثانية فتقع من ذواكرنا على قول الله تعالى ﴿ فبشرهم بعذاب أليم ﴾. وفي تهنئته الشامتين بالمهانة والصغار مافيها من تهكم بهم وتقريع لهم.

ويمضي فيوئسهم ويسخر منهم بقوله:

مكانكم في خُوا فالمعالي صعاب ليس تدرك بالسرار والصورة الخيالية بارزة بروزا قويا في (مكانكم فسخوا) ومعناها اقعدوا على أذنا بكم حيث أنتم، لأن المعالي صعبة عليكم.

والبيت كله منظور فيه إلى قول الحطيئة:

دع المكارم لا تسرحل لبغيشها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي وقد كان ابن المقرب صاحب دربة وخبرة وهو ينبه على أن « المعالي

صعاب ليس تدرك بالسرار»، فالسرار هـو الخفاء كما جاء في أساس البلاغة مادة (سرر)، وإذا كان الأمر كذلك فإن الوصول إلى المعالي يستلزم الوضوح ليعمل الإنسان دائها، أما العمل في خفاء فلا يكون إلا متقطعا، وابن المقرب نفسه خير شاهد على ذلك، فقد كون نفسه غضًا بجده وعزمه.

\* \*

هكذا تنهتي القصيدة وهي نهاية مبتورة لا تُشعر بخاتمة .

وهذا يصدق ماسبق أن قلناه من أنها سجل لحياة ابن المقرب وقد زاد فأطلعنا على ماكان بينه وبين زوجته قبيل رحلته.

#### الموسيقي

القصيدة من بحر الوافر ألين البحور، يشتد إذا شددته ويرق إذا رققته، وأكثر ما يجود به النظم في الفخر كمعلقة عمرو بن كلثوم. قال الخليل بن أحمد: « سمى وافراً لوفور أجزائه وتداً بوتد » وقال الدمامينى « لوفور حركاته باجتماع الأوتاد والفواصل في أجزائه ».

وإذا كان لم يستعمل كاملا في الشعر العربي(٥):

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

فإنه قد استعمل تاماً ومجزوءًا، والفرق بين كامل الوافر وتامه أن عروض كامل الوافر وهي التفعيلة الأخيرة من الشطرة الأولى تظل كاملة (مفاعلتن) وكذلك ضربه وهو التفعيلة الأخيرة من الشطرة الثانية، أما عروض تام الوافر فتأى مقطوعة وكذلك ضربه، والقطف هو اجتماع الحذف مع العصب. فالحذف إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة (تن) من مفاعلتن، والعصب إسكان الحرف الخامس، وبالقطف تتحول التفعيلة الثالثة في كل من الشطرين إلى (مفاعل) بإسكان اللام وتنقل إلى فعولن هكذا.

صب شوقن فحنن الددياد مفاعلتن مفاعلتن فعول ونازعهل هواثوبل وقاد مفاعلتن مفاعلتن فعول

<sup>(</sup>۵) العمدة جد ۱ ص ۱۳۲ وأسس النقد الأدبي لأحمد أحمد بدوي ص ۳٤٥ ـ ٣٤٦ الطبعة الثالثة سنة ١٩٦٤ والمدخل للسنجرجي ص ٧٧ وأصول النقد الأدبي لأحمد الشايب ص ٢٩٢ طبعة الاسكندرية سنه ١٩٤٠ ومقدمة ترجمة الإلياذة للبساني ص ٩٧.

ولنذكر أن بحر الوافر هو الرابع في تسلسل البحور التي أكثر ابن المقرب من النظم فيها، ولايسبقه في ذلك إلا الطويل، والبسيط والكامل على الترتيب السابق، وهذه البحور مع الخفيف هي التي كان لها الغلبة على الشعر العربي حتى عصر النهضة، لتلاؤمها تلاؤما عفويا مع موضوعاتها من جهة، ولإرضائها أذواق الناس في البيئات العربة من جهة.

\* \*

والقصيدة ـ من حيث القافية ـ رائية ، أعنى أن حرف الروى فيها هو الراء ، وقد رأينا أن ترتيبه السادس في حروف الروى التي بنى عليها ابن المقرب شعره ، وعددها عشرون .

وحروف الروى التي تسبق الراء في شعره كثرة هي الميم واللام والباء والدال والنون على التوالى، ثم هي من القصائد الثلاث والثلاثين التي التزم ابن المقرب قبل رويها حرف مد وهو هنا الألف.

\* \*

ونقف من الموسيقي الداخلية الواضحة عند التصريع في مطلع القصيدة، وعند حسن التقسيم في:

فراق أحبة وذهاب مال وضيم أقارب وأذاة جار

فالبيت \_ كما نرى \_ مقسم إلى أربعة أقسام متساوية ، وكل قسم قائم بنفسه ، ويعدل سابقه أو لاحقه بلازيادة ولا نقص (٦) وطالما وقفنا عندما فيها من طباق وجناس ومقابلة .

أما الموسيقي الداخلية الخفية فلا نحسها فيها بدرجة كافية ولعله

<sup>(</sup>٦) انظر في التقيسم العمدة جـ ٢ ص ٢٠ ـ ٣١ والإيضاح ص ١٠ ه

لهذا قلنا ماقلناه في صدر الكلام عن « القصيدة ومحاورها الستة ».

وإذا كان لى أن أستدرك على نفسى فإنني أقول: إن الجزء الأول من القصيدة ( الشاعر والحمائم ١ - ١٥ ) هو أكثر أجزائها سيولة وشاعرية ، لاسيها الأبيات من ١ - ١٦ فهي تتمتع بقدر كبير من الموسيقى الداخلية الحفية ، ولو رحنا نتلمس مظاهرها أو بعض مظاهرها ماقدرنا، ونتمحل المعرفة أو نتكلف الذوق فنقف مشلا عند النون المنغمة في ضمير المخاطبات ( أنتن ) والنون المشددة في ( النّواعم ) ، والنون المفتوحة في ( بين ) والنون المنونة بعد ألف المد في ( بان ) ، ثم هذه الراء وتلك الياء المكررتان في الشطر الثاني ، وناهيك بطرافة ودقة تشبيه البنفسج المتنامي الجمال بالأثر المتزايد للقرص في وجن الجواري .



# القصيدة الثالثــة وقال في ذي الحجة الحرام سنــة ٦١٦ هــ

يمدح الرئيس محمد بن عبدالله بن سنان رحمه الله تعالى(١).

- (١) أتعبتُ سمعي بـطول اللوم فاقتصر
- (٢) عدمت رشدك كم نوم على ضمد
- (٣) ياجاثها لسهام الذل ترشقه
- (٤) ثب قـائما واركب الأخـطار مقتحـما
- ماذا أهمك من نومي ومن سهرى قل لي: أمن حجر صورت أم بشر ما أنت إلا قتيل العجر والخور فإنما يركب الأخطار ذو الخطر
- (\*) هي القصيدة رقم ٣٨ ص ٢٤٠.
- (١) هَكَذَا فِي الديوان، وهو كلام مبتسر وغير دقيق، فالممدوح هو الرئيس محمد بن أبي الحسين أحمد بن أبي سنان محمد بن الفضل بن عبدالله .
  - (١) الضَّمَد: الحقد والغيظ قال النابغة:
  - ومن عصاك فعاقب معاقبة تنهى الطلوم ولا تقعد على ضمد ومن المجاز ضمدت فلانة: جمعت بين زوجها وخدنها أو اتخذت خدنين قال الهذلي: أردت لكيلا تضمد يني وصاحبي الالا أحسبي صاحبي ودعيني (أساس البلاغة ص ٢٧١) مادة ضمد.
- (٣) جشم يجثم جثوما وجثما فهو جاثم: لزم مكانه والجشوم للإنسان بمنزلة البروك للإبل، في القرآن الكريم « فأصبحوا في ديارهم جاثمين » أي أجساداً ملقاة في الأرض، قال أبو العباس: أي أصابهم البلاء فبركوا فيها والجاثم البارك على رجليه ( انظر في اللسان مادة حثم ).
- (٤) الاقتحام هو الدخول في الأمور التي لايطيقها كل أحد، يقال: ركب قحمة الطريق أي ماصعب منها على سالكه وقحم الفرس راكبه تقحيها أي رمي به على وجهه، وتقحمت به الناقة: ندّت فلم يضبطها وفلان مقدام مقحام ليس معه إحجام (أساس البلاغة ص ٣٥٦) (مادة قحم).

غيم حمى الشمس لم يميطر ولم يسر والقوم قومي وأربياب العلا نفسرى والسغلم في مسدد والسعمر في قصر وردي ولكن على ربِّ العلا صَدَرى وحامل الميت محمول على الأشر أحيال عجزاً وإشفاقا على القدر ناسياً ولاغير أثواب على صور ليود منهم ذهباب السمع والبصر لقال يارب هذا غاية العمر ماكان من عجر عندى ومن بُجر زمامها واخلط الروحات بالبكر

(٥) ولاتكن مثل ماقسد قال بعضهم

(٦) أفي القضية أن أبقي كذا تبعا
 (٧) كم ذا انتظاري والأنفاس في صعد

( ) على حسامي وعزمي لا عدمتها ( )

(٩) وكيف أرهب موتا أو أخاف ردي

(۱۰) ولست ممن إذا نمابته نمائبة

(١١) ياضيعة العمر في قوم تخالمم

(١٢) لـو أن ذا الحلم قيساحــلُّ بينهمُ

(۱۳) ولويعمر نوح فيهم سنة

(١٤) فيآه مني بحجاج يسزول به

(١٥) أدن النجيبة للترحال وارخ لها

(٥) يشير إلى بيت أبي العلاء المعرى:

والميرء مالم يفد نفعا إقامت غيم حمى الشمس لم يمطر ولم يسر

(٧) الصَّعَد: الشدة، وتصعُّدُ الأنفاس: ارتفاعها في ضيق.

 <sup>(</sup>٨) الورد هو الورود على الماء أو الماء الذي يورد، والصدر: الرجوع عن الماء أو رجوع المسافر
 من مقصده.

<sup>(</sup>۱۲) هو قيس بن عاصم المنقرى التميمى أحد أمراء العرب وحلمائهم وأحد الشعراء الفرسان ساد في الجاهلية والإسلام. كان بمن حرم على نفسه الخمر في الجاهلية قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفعد بنى تميم فأسلم وصحب رسول الله حتى لحق عليه السلام بالرفيق الأعلى وعاش بعده مدة، نزل البصرة في آخر أيامه وبها توفي سنة ٢٠ هـ ( انظر المديوان هامش رقم ٣٤ ص ٥٦، وهامش رقم ١٧ ص ١١٧ وهامش رقم ٢٠ ص ٢١٠).

<sup>(</sup>١٤) يشير إلى الحجاج بن يوسف الثقفى عامل الأمويين على العراق ومخضد شوكة الفتن فيها وهو أحد الجبارين القساة، والعجر والبحر: العيوب والأحزان، وما أبدى الإنسان وما أخفى.

<sup>(</sup>١٥) النجيبة هي النشطة السباقة في السير من النوق والخيل، وخلْط الروحات بالبكر كناية عن المداومة على السير، لأن الروحات مع العشى والبكر مع الغداة.

أوال لانادما واهبجر قرى هجر فدمروها بلا فكر ولانظر عن العدو لذى نفع ولاضرد لاستهلكت بين ناب الشر والظفر حصاء ناب بلا هلب ولاوبر عنها غياهب من ذل ومن قر من بعد أن عمت الأفاق بالشرر تحامل من صروف الدهر والغير كذا يكون فعال السادة الغرر موتا يؤدي إلى الفردوس أو سقر يخشى سوى الله في بدو ولاحضر تحلو الحياة لفقد الخوف والضرر بالكر مشتمل بالتيه مؤترر

(١٦) وخطها الخط إرقالاً وأول قلى (١٧) أماكنا لعبت أهل الفساد بها (١٨) لم يبق في غيرها فضل ولاسعة (١٩) أما ولولا ابن عبدالله لاكذبا (٢٠) لولا الهمام ابن عبدالله لانقلبت (٢٠) لكنه لم يزل يجلو بهمته (٢١) لكنه لم يزل يجلو بهمته (٢٢) كم نار شر علت فيها فأخدها (٣٢) وكم أخي ثروة أودي بثروته (٢٣) وكم من مضيم تمنى من غير مسألة (٢٤) أهدى إليه الغنى من غير مسألة (٢٥) وكم من مضيم تمنى من مضامته فها

(٢٧) فحبب العيش والدنيا إليه وقد

(۲۸) وكم غشوم شديد البطش ذي جَنفَ

<sup>(</sup>١٦) الخط: القطيف، والإرقال: الإسراع، والقلى: البغض وأوال هي التي يطلق عليها الآن مع جزر صغيرة تجاورها اسم إمارة البحرين. وهجر: هي إما مدينة الأحساء الحالية، أو كانت تقع قريبا منها، وتطلق أيضا على البحرين في الاصطلاح القديم وكانت تشمل المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.

 <sup>(</sup>۲۰) حصّات الناقـة: اشتد أكلهـا أو شربها أو كـلاهما، يقصـد أن الدولـة العيونيـة أصبحت
طعاما لنهم أكول، والهلب: الشعر أو مانبت منه على أجفان العينين أو ماغلظ من الشعر
أو شعر الذنب، والوبر للإبل كالصوف للغنم.

<sup>(</sup>٢١) القتر: الغبار، وبوجهه قَتْرو قَتْرة وهو مايغشاه من غبرة الكرب والموت.

<sup>(</sup>٢٣) الغير: أحداث الزمان.

<sup>(</sup>٢٤) الغرر: الأخيار من أحاسن الناس، وغرة المال: الجمال والخيل والعبيد أي خياره قــال ذو الرمة: ويوم بذى قار أغر محجل.

<sup>(</sup>٢٥) المضيم: المظلوم.

<sup>(</sup>٢٨) غشم الوالي الرعية وهو غشوم إذا خبطهم بعسفه وأخذ ماقدر عليه، وغشم الحاطب أي احتطب ماقدر عليه دون تمييز، والجنف: الميل عن الحق أي الجور.

يرقى وعند ارتجاس الرعد والمطر عبرد السيف من جهل ومن أشر أجرى من النفر المغرى من النفر ولا يسراجع في عسرف ولانكسر مساشاء عادة مقهسور لمقتهسر منهم فصادف ألوى طامح البصسر أقضى وأمضى من الصمصامة الذكسر وانقاد بعد طموح الرأس والصّعسر وخبر القوم عنها أسوأ الخبسر فيها فلم تبق من شيء ولم تسذر وأي عدة أملاك ومدّخسر واعمى الذمار جواد ماجد زمسر

(۲۹) لايذكر الله إلا عند رابيه (۳۰) يلقى الرياح إذا هبت ساحته (۳۱) يتلوه كل غوى حيى يندبه (۳۲) لايعرف المنع في شيء بحاوله (۳۳) قد عودته ذوو الأمر النزول على (۳۳) أراد منه الذي قد كان يعهده (۳۵) ماحكا للعدى عقاد ألوية (۳۵) فعاف من كان منته مطامعه (۳۷) لو غيره ولًى البحرين لانتهكت

(۳۸) فقد تولت رجال أمرها وسعت

(٣٩) وأيُّ سائس ملك وابن سائسه

<sup>(</sup>٤٠) أغرينميه من شيبان كل فـتى حامى الذمار جواد

<sup>(</sup>٢٩) الرابية: ما ارتفع من الأرض، ورجست السهاء أي رعدت رعداً شديداً.

<sup>(</sup>٣٠) الأشر: البطر والزهو، يوصف السرق بالأشر إذا تردد في لمعانه ويوصف النبات به إذا مضى في غلوائه قال نصيب الأصغر:

إن العروق إذا استُسرّ بها الشري أشر السنبات بها وطاب المنزع

<sup>(</sup>٣١) النعر: ريح تأخذ في الأنف فتهزه، وذباب أزرق يلسع الدواب وربحا دخل أنف الحمار فيركب رأسه ولا يرده شيء.

<sup>(</sup>٣٤) ألوي: شديد الخصومة.

<sup>(</sup>٣٥) رجل محك: لجوج عسر، والصمصامة الذكر هو السيف القاطع.

<sup>(</sup>٣٦) عاف عن الورد: رجع عنه فلم يشرب، وصعر خده: تكبر وتجبر.

<sup>(</sup>٠٤) ينميه: ينسبه، والذمار: مايلزمك حفظه ورعايته، والزمر: الشجاع.

أما شيبان فقبيلة عربية شمالية وهم بنو شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ينتهى إلى بكر بن وائل، وفتيان شيبان كثر منهم على سبيل المثال لاالحصر:

<sup>(</sup>١) هاني بن مسعود بن عمرو الشيباني من سادات العرب وأبطالهم في الجاهلية.

<sup>(</sup>٢) ابن ذي الجدين بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني سيد شيبان ومن أشهر فرسان العمرب في الجاهلية، أدرك الإسلام ولم يسلم، ذكره الجاحظ في الفارس يبلغ العاية والذروة ولايرزق الذكر والتنويه ثم قال: وهم يضربون المثل بعمرو بن معدى كرب =

(٤١) سمح يعد وفور المال منقصة

(٤٢) لو لم يكن لبني شيبان منقبة

(٤٣) ولم يمت من صفى الدين وارثه

(٤٤) جود الأكارم إخبار وجودهما

(٤٥) يفديك ياذا العلا والمجد كل عــم

(٤٦) إذا يلم به خطب ذكرت به

(٤٧) فإنه والذي تعنو الوجوه لــه

(٤٨) قالوا: نهنيك بالعيد الكبير فقد

(٤٩) وهل تُهنّا بعيد أنت بهجته

(٥٠) بقيت ظلا على كل الأنـام ولا

(٥١) ولاخلت منك دنيا أنت زهرتهـا

عند الكريم إذا ماالعرض لم يفر الا أبوه لطالت كل مفتخر إن الغصون لقد تنمى على الشجر شيء تراه وليس الخبر كالخبر عن المكارم بادى العي والحصر تلك النعامة لم تحمل ولم تطر لولاك لم يبق للعلياء من وزر وافي وترك الهنا من أعظم الكبر لولاك لم يحل في سمع ولابصر زلت المؤيد بالإقبال والظّفر حتى يُقارن بين الشمس والقمر

\*\*

ولايعرفون بسطام بن قيس.

<sup>(</sup>٣) شبيب بن يزيد الشيباني الخارجي أحمد كبار الثائرين على بنى أمية ، كان داهية طهاحا إلى السيادة ، خرج بالكوفة ونادى لنفسه بالخلافة فشل الحجاج في قتاله وتكاثرت عليه جيوش الشام فقتل كثير من أصحابه ونجا بمن بقى منهم فمر بجسر دجيل في نواحى الأهواز فنغربه فرسه فسقط في الماء وغرق سنة ٧٧ هـ.

<sup>(</sup>٤) مصاد بن يزيد بن نعيم الشيباني أخو شبيب، ثار معه وشهد أكثر حروبه، قتله خالدبن عتاب الرياحي على أبواب الكوفه قبل غرق أخيه شبيب (جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي تحقيق عبد السلام هارون القاهرة سنة ١٩٦٢ ص ٣١٧ والديوان هامش ٢٢ ص ٢٢٢ وهامش ١٩ ص ٣٧ وهامش ٤٦ ص ١٨٠ والبيان والتبين جد ١ ص ٢٠، جـ٣ ص ١١ القاهرة سنة ١٣٦٧هـ.

<sup>(</sup>٤١) الوفر: الغني، ووفر العرض: صانه.

<sup>(</sup>٤٢) رجل نقاب: نافذ في الأمور، وذو ماقب وهي المخابر والمآثر وميمون النقيبة أي محمود المخر.

<sup>(</sup>٤٤) الخُبرُّ: ماعرفته بنفسك، والخَبرُ ماسمعته من الناس.

<sup>(</sup>٤٦) العرب تضرب النعامة مثلًا للضعيف الحيلة، إنها تشبه الطير وتشبه الإبل فإذا قيل لها: احملى. قالت: كيف أحمل وأنا طائر، وإذا قيل لها: طبيرى قالت: كيف أطبير وأنا مثل البعير (التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص ٣٦٢ القاهرة ١٩٦١).

<sup>(</sup>٤٧) تعنو: تخضع وتذل، والوزر: الملجأ المستعصم.

## القصيدة وموضوعها

هذه القصيدة موضوعها الأصلى هو المدح « وسبيل الشاعر إذا مدح أن يسلك طريقة الإيضاح والإشادة بـذكر الممدوح، وأن يجعل معانيه جزلة وألفاظه نقية ».

وإذا صلح هذا الكلام لابن رشيق(١) أن يكون مقياساً لجودة المدح، فإن ابن المقرب \_ في رأيي \_ قد التزمه وطبقه في مدحه بعامة، وفي هذه القصيدة من مدحه بخاصة، وستعطى دراستنا لها \_ بحسبانها تجربة شعرية صادقة وموفقة \_ حيثيات هذا الحكم، ونبدأ من ذلك بذكر خواطر الشاعر، وهي تدور حول:

- ١ \_ الشاعر ولائمه (الأبيات ١ ١٠)
- ۲ ضیقه بقومه وتمنیه حجاجا نخلصه من عجرهم وبجرهم (۱۱ ۱۱)
   ۱۱)
  - ٣ \_ عزمه على مفارقة وطنه وتبرير هذا العزم (١٥ \_ ١٨).
    - ٤ ـ المدح (١٩ ـ ٤٩).
  - ٥ الدعاء للممدوح بالبيتين ٥٠، ٥١ وهما ختام القصيدة.

<sup>(</sup>۱) العمدة جـ ۲ ص ۲۸.

على طريقة العرب في تجريد الشاعر من نفسه سخصا يخاطبه، ساخطا عليه أو راضياً عنه والتجريد في ذاته خيال ابتكاري محض نجد ابن المقرب يستهل قصيدته بتصور شخص يرصده، وقد لاحظ هذا الشخص سهره الكثير، ونومه القليل، فأشفق عليه ونصحه بأن يعطي جسمه حقه من النوم والراحة، ولما لم يستجب له لامه وكرر لومه، وها هو ذا الشاعر يتمرد عليه، ويجبهه بأنه قد أتعب سمعه بطول لومه له، ويطلب منه أن يسكت عنه ولا يشغل نفسه بنومه أو سهره، فهذه أمور خاصة به وحده ولا تهم صاحبه.

ونلاحظ أن كلمات المطلع حقيقية ، وأن الشاعر بدأه بجملة خبرية ذات غرض بلاغي هو إظهار الضيق والتبرم بطول لوم صاحبه له ، وبعد الجملة الخبرية جملتان إنشائيتان طلبيتان تنتمي أولاهما إلى أسلوب الأمر بصيغة فعل الأمر الذي جاء استعماله بلاغياً غرضه الالتماس إذا قلنا بديموقراطية ابن المقرب، وأنه سوى من خياله وعلى عينه رفيقا مشفقا عليه ومساويا له في درجته الاجتماعية ، أما إن كان قد نفخ نفسه ولبس تاجه فتخيل تابعا له يمتثل أمره ونهيه ، فإن الطلب في هذه الحالة يكون حقيقياً ، لأنه صادر من أعلى إلى أدنى أولا ، وعلى سبيل الإلزام غرضه التعجب من سلوك صاحبه معه وإنكاره عليه هذا السلوك .

وتراوح المطلع بين الخبرية والإنشائية قبد أكسبه من الحيوية

والفاعلية ما عوضه عن الكلمات المجازية، وقد سبق القول بأن البيت كله صورة خيالية تراثية.

ويأتي البيت الثاني مبدوءًا بجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى هي (عدمت رشدك) فهو يدعو عليه بفقد رشده، وبما يترتب على ذلك من عدم تمييزه بين الخير والشر، ومن عجب أن هذه الجملة واقعة وسط ست جمل، ثلاث قبلها وثلاث بعدها، وتأخذ الجمل الثلاث الثانية \_ إلى حد ما \_ نوع وشكل وترتيب الجمل الثلاث الأولى هكذا.

جملة خبرية غرضها بلاغي (أتعبت سمعي بطول اللوم) فجملة إنشائية من نوع أسلوب الأمر بصيغة فعل الأمر (فاقتصر) ثم جملة استفهامية غرضها بلاغي (ماذا أهمك من نومي ومن سهري؟!) بعد ذلك تأتي الجملة ذات الوجهين (عدمت رشدك) وهي متلوة بثلاث جمل مناظرة للجمل السابقة.

(كم نوم على ضمد) يوبخه لكثرة نومه أو لطول نومه على ضمده. (قـل لي) وهي جملة إنشائية من نـوع أسلوب الأمـر بصيغـة فعـل الأمر.

(أمن حجر صورت أم بشر) وهي جملة استفهامية غـرضها بـلاغي هو التعجب.

ونسأل: هل نحن أمام منظر مكتوب أو مرسوم؟

ثم هذا النوم في كمد على ضمد، وهذا التخييل بين الحجرية والبشرية، ثم هذه الموسيقي التطابقية بين كلمتي (حجر) و(بشر)!!!

إننا من بيتي المطلع أمام صورة شعرية ذات أبعاد متساوية وقد شاركت في تكوينها بنسب شبه متعادلة رموز لغوية ودلالات بلاغية وروابط انفعالية.

وفي البيت الثالث يناديه بيا التي يُنادي بها البعيد حقيقة أو ادعاءً،

وهو لا يناديه باسمه بل بصفته التي وصفه أو قل: وصمه بهـا، وهي أنه راقد على أرض العجز والخور في استسلام تام لسهام الذل التي ترشقه.

ولا يرجع الشاعر بدم صاحبه على تلك السهام، إنها من وجهة نظره - لم تقتله بل هو الذي قتل نفسه بعجزه وخوره، وقد أكد ذلك بأسلوب القصر وهو أسلوب مزدوج الدلالة لكنه ينحاز إلى إحدى الدلالتين ملتصقا بها ومؤكداً لها، ليكون ذلك إبعاداً للدلالة الأخرى ونفيا لوجودها، فهذا الجاثم لسهام الذل ترشقه، يُظن أنه قتيل تلك السهام ولأن هذا الظن هو المتبادر إلى الذهن يأتي القصر فينفيه عن طريق إثبات غيره بأسلوب مؤكد، وما أفاده القصر هنا هو أنه قتيل العجز لا قتيل السهام، فما كانت السهام لتقتله لو لم يقتل هو نفسه بجعلها هدفاً سهلاً للسهام.

والنداء المصدر به البيت نداء غير حقيقي، فهو لا يقصد إقباله عليه بل يقصد زجره ولومه، ومن خلال الشطرين نرى صورتين: صورة الجائم لسهام الذل ترشقه، وصورة قتيل العجز والخور، وإذا كان الموضوع مادياً في الصورتين فإن المحمول فيها معنوي، فسهام الذل تشبيه بليغ أخرج المعنوي وهو الذل في قتله النفس غرج الحسى وهو السهام التي تقتل الجسم، وإذا كان القتل في الأحوال العادية يتم بوسائله المادية المعروفة، فإنه هنا قد تم بالاستكانة والاستسلام وهما حالة سلبية تكون القدرة فيها متلاشية أو شبه متلاشية.

\* \*

وبعد أن شخص داءه في البيت الثالث وصف دواءه في البيتين الرابع والخامس، ويتلخص علاجه له في كلمة واحدة هي الإيجابية، ومن مظاهرها الوثوب وركوب الأخطار في جسارة وجرأة، وإذا كانت الأمور السابقة تحليةً، فإن من التخلية ألا يكون رفيقه الذي هو نفسه

غيها يمنع الناس الشمس ثم لا يمطرهم ولا يسير عنهم.

وفي البيتين من الخيال الوثوب الذي استعمله في مكان النهوض على سبيل الاستعمارة التصريحية التبعية (ثِبُ) وتشخيص الأخطار بجعلها مركوبة على سبيل الاستعارة المكنية، ثم التشبيه المنهى عنه بقوله: ولا تكن مثل الغيم العقيم المقيم.

\*\*

ولا يطيق ابن المقرب أن يتحدث عن نفسه من خلال غيره بأكثر مما سبق ها هو ذا يسفر عن وجهه بقوله في إنكار وتعجب: أمن المنطق أن أبقى تابعاً وأنا أمير من الأسرة الحاكمة؟!! ويمضي في تساؤله مستبطئا نفسه لطول انتظارها الفرصة المواتية لو ثوبها مع أن هذا الانتظار مضر بصحته جسميا ونفسيا، وذلك فضلاً عن مساحة الطلم التي تتسع وتطول، ومساحة العمر التي تضيق وتقصر؟!.

وفي البيت من التطابق بين (في مدد) و(في قصر) ما مهد لما سبقت تسميته بالمطمع وبالتسهيم وبالتوشيج وبالإرصاد وغيرها، وسر الصنعة فيه أن يكون البيت مقتفيا قافيته وشاهداً بها دالاً عليها(٢).

وبأسلوب القصر للمرة الشالثة وبطريقة ثالثة (كانت الأولى هي النفي والاستثناء في «ما أنت إلا قتيل العجز والخور»، وكانت الشانية هي «إنما» في «فإنما يركب الأخطار ذو الخطر») نراه يؤكد معناه بتقديم ما حقه التأخير وهو الخبر (على لساني وعزمي) على المبتدأ (وردى) فاصلا بينها بجملة دعائية دالة على حبه للسانه وعزمه، وعلى اعتزازه بها واعتهادهما جناحين يحلقان به في سهاء مجده، هذه الجملة هي (لاعدمتها) وقد أفاد التقديم هنا تخصيص الورد بها وقصره عليها،

<sup>(</sup>٢) العمدة جـ٢ ص٣١ ـ ٣٢.

والمعنى: على لساني وعزمي وحدهما دون غيرهما وردي.

وفي مقابلة رائعة مطمعة يستدرك على نفسه بقوله: «ولكن على رب العلا صدرى».

وإذا كان الحسام أمراً ماديـاً فإنـه لا يورد، أمـا العزم فليس مـادياً وليس مما يورد، والخيال الذي فيه لذلك خيال مركب.

\* \*

وابن المقرب لا يخشى الموت ولا يهاب الردى، إنه من هذه الناحية شجاع جداً، ولماذا يرهب الموت والموت مدرك كل نفس وحامل الميت اليوم محمول غدا؟!

وهو ممن يربط الأسباب بمسبباتها، والنتائج بمقدماتها، وتفسيره لأحداث دهره لهذا تفسير صائب دائماً ومقنع دائماً، ليس ابن المقرب غيبيا ولا صوفياً وبعبارة مختصرة ليس قدريا يحيل في تبرير أخطائه على القدر، وإنما هو كما قال الله تعالى: «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك».

والاستفهام في البيت التاسع بلاغى غرضه النفى وهو ينعى إلى كل إنسان نفسه بشطرته الثانية فهي حكمة عامة، وفي البيت من النثرية هذا التكرار المعيب في شطرت الأولى لأن (أخاف ردى) هي هي (أرهب موتا) لم تثر تجربته الشعرية هذه الإعادة غير المفيدة، ولم تتقدم خطوة نحو هدفها وهو التأثير بها، بل إنها تعطلت عن ذلك هذه الخطوة نفسها، ولو أنه قال (عِدًى) بدل (ردًى) لكان \_ إلى حد ما \_ أحسن وأتقن.

## ضيقه بقومه

وقف ابن المقرب من قومه موقف أصحاب الرسالات من أقوامهم، فهو لا ينفك ينصحهم ويقوِّم معوجهم متمنيا بقاءهم، فهم أولًا وأخيراً قومه وعشيرته ودولتهم دولته، أجل. إنه نقدهم نقداً لاذعــاً وهجاهم هجاء مقذعاً، بل أكثر من ذلك فكر في الثورة عليهم وأخذ السلطة منهم، وكانت هذه وغيرها محاولات يائسة لإصلاح قومه وإطالة عمر دولته، لكن الحتمية التاريخية كانت أكبر منه ومن محاولاته التي استنفدت وقته وجهده، وها هو ذا يندب عمره الذي ذهب أدراج الرياح، والصورة التي أعطاها لقومه صورة تهكمية تحقيرية، وهي بعد صورة مؤلمة، لأنها تقتلع رجولتهم وإنسانيتهم من جذورها، إنهم ليسوا ناسا وإنما أثواب على صور، هم تلك العصى التي يغرزها الزراع في حقولهم ثم يلبسونها ثوب رجل تخشاه الطيور فترة ثم تأكل منسأته، وهو يستحضر التاريخ منتقيا منه الشخصيات التي صارت حقيقة عرفية في بعض الصفات الإنسانية و الظواهر الاجتماعية، ويضعها ـ فيما تميزت به \_ موضع الابتلاء بقومه، فإذا بها تضعف عن احتمال أذاهم وتسرع بالانصراف عنهم كما لـوكانت شخصيات عادية، فقيس بن عاصم المنقري وهو ممن يُضرب المثل به في الحلم، هذا الرجل ذو القلب الكبير والصدر الرحب لوحل بين قومه ورأي أعمالهم وسمع كلامهم لتمنى لفظاعة ما رأى وما سمع أن يفقد سمعه وبصره مضحيا بهما في سبيل نفسه كلها ولا عجب فبعض الشر أهون من بعض، ونوح الـذي مكث في قومه ألف سنة إلا خسين عاماً لو أن الله أرسله إلى قوم ابن المقرب وأمضى معهم سنة واحدة، لا كتفى من عمره بهذه السنة ولدعا الله أن يقبضه، وابن المقرب وهو ليس بقيس ولا نوح معذور في أن يتألم ويتوجع لأنه لم يجد بعد حجاجا ينقذه من النتوءات السياسية والأخلاقية والاجتماعية في الدولة العيونية بعامة وفي حكامهاقوم ابن المقرب بخاصة.

وفي تمنى قيس ذهاب سمعه وبصره، كها في اكتفاء نوح من عمره بسنته التي عُمرها في قوم ابن المقرب، مبالغتان من نوع التقصي وهو بلوغ الشاعر أقصى ما يمكن من وصف الشيء (٣).

والمبالغتان كنايتان عن أن قوم ابن المقرب قد وصلوا إلى الدرك الأسفل من السوء والشر، وإذا كانت الكناية بمفهومها البلاغي أقرب إلى العقل، لأنها الدعوى والبينة معا، فإن المبالغة التي أفرزتها كسر لحدود اللغة وتخط للدلالة المباشرة، والمحصلة الناتجة عن اجتماع المبالغة والكناية ومجيء الأولى مقدمة للثانية والثانية نتيجة للأولى المحصلة نوع من التعادلية الفنية بين الانفعال والعقل، حتى لنرى الانفعال في إطار حسي وهو هنا بشرى بل حقيقة عرفية فيها شهر به، وقد جعلنا ذلك نرى انفعالات الشاعر بمقدار ما نحسها، بل أكثر مما نحسها، نراها مجسمة في الأشخاص الذين تمثل بهم واتخذ من رفضهم لقومه وعشيرته تبريراً لموقف الرفض الذي وقفه هو من قبل، وتكأة يتكيء عليها وهو ينشد خجّاجا يشرع في حصد رءوسهم التي أينعت وحان قطافها، وإنه (الحجاج المنشود أو ابن المقرب نفسه) لصاحبها.

وينبغى التنويه بكلمة (عُمِّر) في البيت الثالث عشر، فقد قرنها

<sup>(</sup>٣) العمدة جـ٣ ص٥٥.

الشاعر بسنة واحدة ليوحى بأن متاعب سنة في قوم ابن المقرب تعدل متاعب قوم نوح في خمسين وتسعمائة سنة.

# (۳) عزمه على مفارقة وطنه

ومادام السيل قد بلغ الزبى وجاوز الحزام الطبيين كما قال الإمام على رضى الله عنه، فليرحل ابن المقرب وليغذ السير وهو يرحل حتى ليسير سيرا متصلا، ولعله لذلك قد طلب من رفيقه أو من نفسه أن يحضر الناقة النجيبة وأن يرخى لها زمامها فلا يعوقها بالإمساك به وجذبه، وإذا كانت العجر والبجر كناية عن الفساد المستشرى في قومه، فإن خلط الروحات بالبكر كناية عن مداومة السفر إمعاناً في البعد عن قومه، وفي الروحات والبكر من تداعى المعاني مايرهص بما سميناه التسهيم والمطمع وغيرهما من تسميات أخرى.

ولو لم يقل ذلك فهاذا كان يقول ؟ إن غير ذلك هـو المتكلف وهو الصعب، وقد حاولتُ استبدال (خطهـا) و(أول) و(اهـجر) بغـيرها فلم

أوفق إلى خير منها، ووضح لي أن ماقاله هو الطبيعي جلبته من معجمه اللغوي وأسرعت به إلى شعره أسهاء الحواضر فالخط هو الذي جلب (خطها) وأوال هي التي جلبت (أول) وهجر هي التي جلبت (اهجر) وقد جاءت هذه الأفعال كأنها رجع الصدى للأسهاء التي اقترنت بها مجانسة لها ولا بأس فمع التجانس التآنس.

لكن لماذا هذا الانفصال النفسي والجسمي عن حواضر بلاده ؟

يجيب الشاعر عن هذا التساؤل بصورة بيانية أساسها الاستعارة المكنية، وهو يبلور هذه الحواضر ويجعلها أشياء نفسية، ومع أنها كذلك فقد لعب المفسدون بها فحطموها ومازالوا بها حتى خربوها وأتوا على خيرها فلم تبق فيه بقية يثاب منها النافع ويعاقب بها الضار، وبين النفع والضرر من تداعى المعاني بالطباق مايقدرنا على التنبؤ - في حالة ذكر طرف واحد - بالطرف الآخر، وفي جعل البلاد شيئاً يلعب به أهل الفساد مايدل على استهانتهم بها وإهدارهم مصالحها ومصالح أهلها وقد باءوا من أجل ذلك بغضب ابن المقرب عليهم، وإسراعه في الرحيل عنهم.

# (٤) المدح

وبلا فواصل متكلفة يلج الشاعر المدح مسترسلاً فيها كان فيه من ذكر حواضر البحرين وأماكنها المختلفة، فيقرر أن العناية الإلهية قد ادخرت ممدوحه \_ وقد نماه رأسا إلى جده الأعلى عبد الله مؤسس الدولة \_ ليكون منقذها ومخلصها من محنتها، فلولاه حقا لاستهلكها الشر عن آخرها، وهو يقول ذلك صادقاً لا منافقاً، وقد شخص الشر وزوده

بأسلحة الفتك الحيوانية من ناب وظفر، وهي صورة بيانية قائمة على الاستعارة المكنية بما لها من فاعلية وحيوية وبما فيها من خيال مركب، أجل لولا همة ابن عبد الله لصارت البحرين لقمة سائغة لهذه الدواب النهمة الشائهة، وقد جرد الشاعر أهل الفساد الراتعين في خيرات البلاد من القيم الذاتية ومن الوجاهة الاجتماعية بل من جوهر الإنسانية حين صورهم بهذه الصورة المزرية، صورة حيوان مبطون سائب، ثم هو قبيح الخلقة نكرة فلا شعر له ولا وبر عنده نستدل به على نوعه أو فصلته.

وتحول البلاد إلى كلأ مباح لحيوانات مريضة قبيحة صورة بيانية أساسها تشبيه التمثيل، ونحن به ومعه أمام منظرين متقاربين أو أرادت الفنية أن تجعلها كذلك: منظر الحكام الجشعين المهطعين في الشر وقد جعلوا بلادهم نهبا لهم ولبطانتهم، ومنظر الحيوانات القرعاء المصابة بشدة الجوع والعطش، فهي لاتني تأكل وتشرب لأنه لاهم لها إلا أن تأكل وتشرب.

والوصول بالبلاد تحت حكم العيونيين إلى هذه الدرجة من الفساد لم يكن أمراً واقعاً بل متوقعاً وقد دهمتها طلائعه وكادت تقضى عليها لولا ابن عبد الله الذي سل همته من غمدها وجلابها ظلمات الذل والقتر.

وفي البيت من الخيال تشخيص الهمة واتخاذها وسيلة لإجلاء الذل عن ديارها وهو ذل يشبه الغياهب في شدة إطباقه على النفس إشاعة لليأس فيها وتضييعاً لطريقها منها، وإذا كان هذا إجمالاً فإن من تفصيله أنه أطفأ كثيراً من نيران الشروفتنه المهلكة، وقد أخرج الشر مخرج النار ليجعله محسوساً وليوحى بضرره وشرره، وأنه أهدى الغني إلى كثير ممن أخنى عليهم الدهر، وقد فعل ذلك دون مسألة، وهذا هو المثل الأعلى في الكرم حفظاً لماء الوجه أولا، وليكون الكرم تلقائياً عفوياً ثانياً، وأنه

أنصف كثيراً من المظلومين الذين بلغ من ظلم الناس لهم أنهم كانوا يتمنون الموت مهما تكن عاقبته، ولما أغاثهم وأزاح الظلم عنهم استعادوا ثقتهم بأنفسهم وبالحياة وازدادوا إيماناً بالله حتى صاروا لا يخشون سواء، وتقدم بهم على طريق السعادة خطوة ثانية حين حبب إليهم عيشهم ودنياهم، ثم ختم البيت بحكمة صادقة فحواها أن الحياة تحلو بالأمن والسلامة أو كها قال هو:

> « تحلو الحياة بفقد الخوف والضرر » وهو إطناب محمود لأنه تذييل جار مجرى المثل.

> > \*\*

وإذا كان الضعيف عنده قوياً حتى يأخذ الحق له، فإن القوى عنده ضعيف حتى يأخذ الحق منه، والشق الثاني هو موضوع الأبيات من ضعيف حتى يأخذ الحق منه، والشق الثاني هو موضوع الأبيات من أثماء حكمه بكثير من الأشرار، ترى الواحد منهم ظلوماً غشوماً يأخذ ما يقدر على أخذه من غيره بحقه أو بغير حقه ولا عجب فهو جبار جائر متكبر تيّاه ينظر فلا يرى أحداً فوقه فيمعن في عجبه وكبره، نسى الله أو كاد فلا يذكره إلا عند الشدائد، ثم هو مغرور لا يأخذ للأمر أهبته ولا على أتباعه الذين هم أطوع له من بنانه، فإذا ندبهم لشر كانوا أسرع من على أتباعه الذين هم أطوع له من بنانه، فإذا ندبهم لشر كانوا أسرع من السيل وأسرى من الريح، وقد ركب لذلك رأسه ولم يعد يعرف المنع في شيء يحاوله، مطالبه مجابة ورغباته محققة سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة، تلك كانت عادة الحكام السابقين معه، لا يراجعونه في خير ولا شر، كان قاهرهم وكانوا مقهورين له وظل هذا حاله حتى ملك عمداً كان رجلاً شديد الخصومة وعراً صلباً يسير الجيوش بكثرة، وإذا الأمير محمداً كان رجلاً شديد الخصومة وعراً صلباً يسير الجيوش بكثرة، وإذا

هم ألقى بين عينيه عزمه، فصدمه، ولم يكن منتظراً غير ذلك من رجل هذا شأنه. عندئذ ثاب إلى رشده فعاف ورده وأدرك أنه أمام طراز جديد من الرجال، لا يسعه إلا أن ينزل على حكمه، وإلا أن ينقاد لأمره، لأنه إذا ركب رأسه أو صعر خده فسيلقى حتفه.

هذا كان أحد مراكز القوى في الدولة العيونية قبل حكم الأمير محمد فلما جاء الأمير محمد خلع له نابه وقلم ظفره، جعله شخصاً عادياً ينشد السلامة ويرجو الموادعة، ولابن المقرب الحق في أن يعلق على ذلك وهو يسترسل مادحاً:

لوغيره ولي البحرين لانتكهت وخبر القوم عنها أسوأ الخبر فقد تولت رجال أمرها وسعت فيها فلم تبق من شيء ولم تلزر

يريد أن الأمير محمد بن أبي الحسين أحمد قد غير وجه التاريخ في البحرين، وكان نقطة تحول لمصلحة شعبه ووطنه.

وقبل أن نمضى في مدحه للأمير محمد نقف عند الصور الخيالية في الأبيات السابقة وهي حافلة بالعديد منها.

من ذلك صورة الغشوم المشتمل بالكبر، فالاشتهال لا يكون بالكبربل بالثوب، جاء في أساس البلاغة مادة (شمل): « اشتمل بشوبه، وهو أن يدير الثوب على جسده كله، والرحم مشتملة على الولد، ومن المجاز: اشتمل عليه: وقاه بنفسه، قال عبد الله ابن زياد للمنذر بن الزبير: إن شئت اشتملت عليك ثم كانت نفسي دون نفسك ».

ونتقمص شخصية الزمخشري لنقول معه أو بعده: ومن المجاز أيضاً اشتمل بالكبر، وهي صورة بيانية من قبيل الاستعارة المكنية: شبهنا الكبر بالثوب ثم حذفنا المشبه به وهو الثوب ورمزنا إليه بشيء من

لوازمه وهو الاشتمال الذي نسبناه إلى الكبر، بل قصره ابن المقرب على الكبر بتقديم ماحقه التأخير، والصورة مكررة في بقية الشطرة ( بالتيه مؤتزر ).

وتطالعنا في البيت ٢٩ صورة خيالية مكررة أيضاً، وهي هذه المرة كنابة عن الشدة التي لا يذكر الغشوم الله إلا عندها، وقد مثل لها ابن المقرب بعندين هما (عند رابية يرقى) و(عند ارتجاس الرعد والمطر)، والعندان متطابقان، فأحدهما أرضى، والآخر سماوى، وقد تعاون العندان على خلق قشرة دينية للرجل الغشوم وهبوب الرياح بساحته في البيت ٣٠ هو أيضاً كناية عن الشدة ولقاؤه الرياح الهابة مجرّد السيف كناية عن الغرور بحسب الأحوال.

ومع أن ( أجرى من السيل وأسرى من النعر ) من باب أفعل التفصيل وهو يدل على اشتراك شيئين في صفة وزيادة أحدهما على الآخر في تلك الصفة، فإنه متحمل كذلك لتشبيه ضمنى، وهذا التشبيه يتبلور ويظهر أكثر إذا انتمى أحد الشيئين إلى جنس أو نوع مختلف عن الجنس أو النوع الذي انتمى إليه الشيء الآخر كها هنا.

فالغوى يندبه صاحبه فيسرع إليه إسراع السيل بـل أكثر، ويصل إليه في خفاء الريح التي تأخذ في الأنف فتهزه بل أخفى. وفي البيت ٣٢ كنايتان ذهبت كـل شطرة بكناية، فالشطرة الأولى ( لا يعرف المنع في شيء يحاوله ) كناية عن قوة الشخصية وصلابة التصميم، والشطرة الثانية ( ولا يراجع في عرف ولا نكر ) كناية عن نفوذ الكلمة وعلو الجاه وأنه فوق النظم والأعراف والقوانين.

والطباق الموجود بين (عرف) و(نكر) يدخل فيها يسمى بالإرصاد والعرف والنكر معا كناية عن الشمول والعموم أي لا يُراجع في شيء مطلقاً، وماقلناه في (أجرى من السيل . . . . ) نقوله في (أقضى وأمضى

من الصمصامة الذكر).

والشطر الأول من البيت ٣٦ مشتمل على استعارتين: الأولى في (فعاف) وهي تمثيلية، والشانية في (منته مطامعه) وهي مكنية، والاستعارتان ـ التمثيلية والمكنية ـ تضربان بقدم راسخة في الفنية، الأولى لكثافة الخيال فيها والثانية لتشعبه وعمقه.

ويفخم ابن المقرب ممدوحه تفخياً مطلقاً وهو يمجد سياسته لرعيته، ويذكر أن حنكته السياسية قد ورثه إياها الحكام العظام من آل بيته وهم: أبو سنان محمد بن الفضل بن عبد الله بن على والفضل بن عبد الله بن على وعبد الله بن على، وفي تكرار (أي) مضافة مرة إلى (سائس) أي (مدبر) ومرة إلى (عدة) وهي (سلاح التدبير) جمع لطرفي التفخيم والتعظيم وهما العقل والقوة في شخص الأمير محمد، ولا عجب، فهو من خيار بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة، ويصل الأمير مصاد بن أبي الحسين أحمد بشيبان عدد من الفتيان الشجعان، منهم مصاد بن يزيد الشيباني، وشبيب أخوه وذو الجدين بسطام بن قيس بن مسعود الشيباني وهانيء بن مسعود الشيباني . . . . وابن المقرب هنا يؤصل ممدوحه ويمجده بأنه واحد من هؤلاء الفتية .

\*\*

ومحمد بن أبي الحسين أحمد رجل سمح كريم ينقص من قدره في نظر نفسه وفور ما له دون عرضه، ويرى أن هذا هو ديدن الكرام ولو لم يكن لبنى شيبان إلا أبوه لكفاها فخرا، و(أبوه) هذا مقصود به أحد أجداده الثلاثة: الأدنى أبو سنان محمد، والأوسط: الفضل، والأعلى عبد الله، فكل واحد من هؤلاء أب للممدوح، أب وإن علاكما يقول الفقهاء، أما أبوه المباشر وهو أبو الحسين أحمد فلم يحكم، وحظه من فخر بني شيبان به لهذا \_ يأتي تالياً لحظ الثلاثة الذين ذكرناهم، وعلى فخر بني شيبان به لهذا \_ يأتي تالياً لحظ الثلاثة الذين ذكرناهم، وعلى

كل فقد استقطب الممدوح ـ وقد لقبه الشاعر بصفى الدين ـ مجد أبيه وأجداده فهم أحياء في شخصه، والشطرة :

( ولم يمت من صفى الدين وارثه ) تعني مانعنيه نحن بقولنا في تأصيل مجد من نخاطبه (ما مات من أنجبك )، أما الشطرة الثانية ( إن الغصون لقد تنمى على الشجر ) فقد أتت على حد الإطناب المفيد، لأنها تذييل جار مجرى المثل، ولجريانها مجرى المثل فهى متحملة لاستعارة تمثيلية.

وقوله: جود الأكارم إخبار وجودهما . . . شي تسراه هو هو قول المتنبى في هجاء الإخشيديين: جود الرجال من الأيدي وجودهم . . . من اللسان

وإذا كان المتنبى قد ختم بيته بالدعاء على مهجويه بقوله (فلا كانوا ولا الجود) فإن ابن المقرب قد ختم بيته بتذييل جار مجرى المثل ( وليس الخبر كالخبر ) وهو حزمة ضوء تنير أكثر من موقف وتقطع الشك باليقين المستمد من التجربة العملية.

\* \*

وفي التفات من الغائب إلى المخاطب وهو التفات يدل على قوة استحضار الشاعر لممدوحه وشدة التصاقه به يتوجه إليه بالخطاب داعياً على معارضيه بأن يكونوا فداءه، وقد وزع بيته على الأمير وعلى المعارضين فمدح الأمير بأنه صاحب الرفعة والمجد، وهجا المعارضين بأنهم عمى عن المكارم لا يرونها وبناءً عليه لا يزاولونها، وبأنهم لا يفهمون ما يسمعون بل يعيون أي يعجزون عن فهمه، وبأنهم لا يحسنون التعبير على يفهمون بل يحصرون أي يحبسهم العي عن ذلك، فالحصر العي أيضاً لكنه يغلب على الناحية الأدائية أعياه الأمر: لم يضبطه، وعاياه صاحبه معاياة إذا ألقى عليه كلاماً لا يهتدى لوجهه،

وحصر: حبس، الحصير، المحبس « وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً » ولا أي محبسا، وأحصر الحاج إذا حبسوا عن المضى « فإن أحصرتم »، ولا تتقدم الحياة بهؤلاء المعارضين لعجزهم، دليل ذلك أنهم إذا ألم بهم خطب لم يهبوا لدفعه، بلل لم يحركوا ساكناً، وسلبيتهم هذه تذكرك بسلبية النعامة التي يضرب المثل بها في ضعف الحيلة، فالنعامة تشبه الطير وتشبه الإبل فإذا قيل لها: احمل. قالت: كيف أحمل وأنا طائر، وإذا قيل لها: طيرى. قالت: كيف أطير وأن مثل البعير؟! أعذار متعارضة متناقضة لا تقدم ولا تؤخر في قليل أو كثير، والشاعر مع الأمير لقد كشف عن ميوله السياسية بقسمه بالله الذي تعنو الوجوه له على أن الأمير محمداً وحده هو الذي يمكن للعلياء أن تلجأ إليه وأن تستعصم الأمير

ويمضي في مخاطبة الأمير قائلاً: وفي اجتماع لمحبيك ومؤيديك استقر رأيهم على التوجه إليك لتهنئتك بعيد الأضحى المبارك، فقد وافى، والتقصير في حقك بترك تهنتئك به من أعظم الكبائر، هذا كان رأيهم، وقد خالفتهم، إذ كيف نهنيك بعيد أنت معناه ومضمونه، إنه لولاك لم يحل في سمع ولا بصر، وإذا كانت التهنئة لازمة فلتكن للعيد بك وليست لك بالعيد، وهي مبالغة ثقيلة نقبلها لموقعها من القصيدة فهي تأتي خاتمة لها، ولم يبق إلا المدعاء له بأن يبقى ظلا ظليلاً على شعبه، وبأن يظل المؤيد بإقبال الدنيا عليه وظفره بها إلى يوم القيامة الذي كنى عنه بالقران بين الشمس والقمر أي بطلوعها وإضاءة الكون بها في وقت واحد.

وسر الدعاء له بأن تعمر الدنيا به أنه زهرتها مثلها كان في البيت الأسبق بهجة العيد، والمبالغة هنا أمثل وأفضل من سابقتها لأنه جعله زهرة الدنيا على إطلاقها، أما هناك فقد جعله يَفْضُل العيد الكبير في معناه وهو مناسبة دينية لا ينبغي لها أن تأتي في فضلها أو تفضيلها تالية

لغيرها.

واستعصام العلياء بالأمير تشخيص وهبة حياة للعلياء وتفخيم وتعظيم للأمير، وحلاوة العيد في السمع والبصر ضرب من تراسل الحواس، فالحلاوة يناسبها الذوق أكثر بما يناسبها السمع والبصر، لكنها تمضى في السمع والبصر حتى تنتشر بها وعن طريقها في سائر الحواس وفيها وراء الحواس من باطن حافل بأفراح العيد، أما بقاؤه ظلا على الأنام فتشبيه بليغ جاء المشبه به حالاً من ضمير المشبه وهو تاء المخاطب في (بقيت) وهو تشبيه رطب بندى الشاعرية في البيئة البدوية واقعاً أو تراثاً، ومن هذا القبيل جملة (أنت زهرتها) في الشطر الأول من البيت الأخير، أما (حتى يقارن بين الشمس والقمر) فكناية عن يوم القيامة الذي يجمع الله فيه بين الشمس والقمر كما يجمع بين الآباء والأبناء منذ آدم وحواء.



## الموسيقي

هذه القصيدة من بحر البسيط، وفيها أجاب به الخليل الأخفش لما سأله عن أسباب تسميات البحور بأسهائها التي أطلقها عليها أنه سمى البسيط بهذا الاسم لأنه انبسط عن مدى الطويل، وجاء وسطه فعلن وآخره فعلن (١).

أما الزجاج فقد علل ذلك بقوله «سمى هذا البحر بسيطاً لانبساط الأسباب في أوائل أجزائه السباعية»، وقد وضح الدكتور السنجرجي كلام الزجاج بأن من تفعيلات هذا البحر تفعيلات على سبعة أحرف (مستفعلن) وقد بدأت هذه التفعيلة بسبين خفيفين، فلما كانت هذه الأسباب الخفيفة موجودة ومنبسطة في أوائل هذه التفعيلات سمى هذا البحر بالبسيط(۲).

ويستعمل هذا البحر تاماً، وتفاعليه حينئذ هي:

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

ويستعمل مجزوءاً فتحذف التفعيلة الرابعة من كل شطر من شطريه وتصير التفعيلة الثالثة في الشطر الأول عروضاً، كما تصير التفعيلة الثالثة في الشطر الثاني ضربا، وقصيدتنا من تام البسيط هكذا:

<sup>(</sup>١) العمدة جـ١ ص١٣٦.

<sup>(</sup>٢) المدخل في علم العروض ص٧٥.

أتعبتسم / عيبطو / للومفق / تصرى مستفعلن / فاعلن / مستفعلن / فعلن ماذا أهم / مكمن / نوميومن / سهرى مستفعلن / فعلن / مستفعلن / فعلن

وبحر البسيط هو ثاني بحر بعد الطويل أكثر ابن المقرب من النظم فيه، وقد رأينا أن ما جاء منه في شعره تبلغ نسبته ٢١,٦٢٪ والبحران الطويل والبسيط يأتيان في مقدمة البحور التي كانت لها الغلبة على الشعر العربي إلى مطلع عصر النهضة لتلاؤمها تلاؤما عفويا مع موضوعاتها من جهة، ولإرضائها أذواق الناس في البيئات العربية من جهة.

ولأن القصيدة رائية فإن ما قلناه في سابقتها ينطبق عليها ومن موسيقاها الداخلية الواضحة التصريع في مطلعها، والترصيع في البيت السابع، ثم ما في القصيدة كلها من المحسنات البديعية وما أكثرها.

أما الموسيقى الداخلية الخفية، فنحن نحسها فيها بدرجات متفاوتة لكنها في جملتها متسوسطة، ونعجز عن تعليل هذا الإحساس وهو صادق للأن متعلقه إنما هو الموسيقى الداخلية الخفية، وقد سبق القول بأنها من الأمور التي تحيط بها المعرفة ولا تؤديها الصفة.

#### تعقيب

رأينا أن كل قصيدة من القصائد الثلاث السابقة تكون تجربة شعرية ناجحة ، وإذا كانت المقومات الأساسية للتجربة الشعرية قد شاركت في تكوينها وتشكيلها وتلوينها ، فإن هذه المشاركة قد تمت بنسب مختلفة ومتفاوتة ، وهذا طبيعى ، فمرة يبرز عنصر العاطفة ، ومرة يبرز

عنصر الخيال، ومرة تسود الفكرة، أجل. فلم يكن ابن المقرب يمتاح الفراغ وهو ينظم شعره، بل كان يستمد واقعه الخاص به ومجتمعه المعايش له، ودولته المنفعل بها إلى أقصى المدى، وقد أسلم انفعاله إلى خياله فجسمه وأخرجه في صور فنية غاية في الشاعرية.

ومع أنه شاعر ذاتي بل مغرق في الذاتية فقد التزم القضايا الكبرى لقومه وهي قضايا إيجابية وعادلة، ونجح في إقناعنا بها وتحميسنا لها كلها، وهذا يعنى أن عواطفه أو انفعالاته الشعرية لم تكن مبعثرة أو مرسلة دون خطة تحكمها ودون منهج يضبطها ويرتب نتائجها على مقدماتها ولو كان الأمر غير ذلك لخلا شعره من مضامينه المحسوسة أو المفهومة ولجاء ثرثرة فارغة.

بقيت الموسيقى وهي متحققة بداهة في الموسيقى الخارجية موسيقى الموزن والقافية، وفي الموسيقى الداخلية الواضحة، أما الموسيقى الداخلية الخفية فهذه متروكة لنا نحسها ونستبطنها وهي متفاوتة عنده تفاوتاً واضحاً وبها تفضل قصيدة من شعره قصيدة أخرى، ومقطوعة في القصيدة مقطوعات غيرها قبلها أو بعدها.

وعلى الجملة فالتجارب الشعرية لعلي بن المقرب تجارب حية ، وهي تتردد بين أن تكون ذاتية وموضوعية لكن بلا حدود صارمة ، فكثير من شعره الذاتي موضوعي بمعنى أن ذاته هي موضوعه الشعري ، وكثير من شعره الموضوعي ذاتي من حيث أنه جزء من كل هو أمته ودولته ووطنه ، وقد خاض بحور الشعر المختلفة بلا فارق واضح بين ما هو خاص به ، ولا نستغرب ذلك من شاعر يجزج بين (الأنا) و (النحن) في شعره .

# الشعر الأندلسي وصولا إلى الموشحات

منذ الفتح العربي للأندلس على يد موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد سنة ٩٢

ففي تلك السنة التقى جيش المسلمين بقيادة طارق بن زياد بجيش القوط بقيادة ملكهم رزريق في سهول شريش قرب مدينة قادس عند وادي لكة ، وقد انتهت المعركة بانتصار المسلمين وتشتت جيش القوط رغم تفوقه في العدد والعدد .

وبعد هذه المعركة أرسل طارق بعض محاربيه لفتح قرطبة وغرناطة ومالقة وغيرها من المدن والأقاليم ، ثم اتجه بأكثر الجيش إلى العاصمة القوطية طليطلة فدخلها وأسس دولة المسلمين في الأندلس على أنقاض دولة القوط .

وفي العام التالي [ ٩٣ هـ ] دخل موسى بن نصير الأندلس بجيش جديد ، ونزل في مكان غير الذي كان طارق قد نزل فيه ، وأيضاً سار في طريق آخر غير الذي سلكه طارق وأخضع في طريقه عدداً من المدن والأقاليم التي لم تكن قد خضعت لطارق مثل : شذونة وإشبيلية وماردة . وبعد ذلك وصل إلى طليطلة .

ويذكر المؤرخون أن موسى عنف طارقا ولامه على توغله في البلاد توغلا كان من الممكن أن يجلب الشر على جيوش المسلمين .

ويقول بعضهم : إنه لم يكتف بتعنيفه ولومه ، وإنما قيده وضربه وكاد يقتله .

لكن العاصفة لم تلبث أن هدأت وسار القائدان العظيمان بالجيوش الإسلامية في نواحى الأندلس حتى أخضعاها كلها أو كادا .

وقد ظلا على هذا إلى أن استدعيا إلى دمشق سنة ٩٥ هـ فذهبا إليها معا وخلفا وراءهما عبد العزيز بن موسى بني نصير والياً على الأندلس .

وإذا كان ما ذكرناه هو بدء عصر الولاة في الأندلس ، فإن هذا العصر قد انتهى سنة ١٣٨ هـ .

والمؤرخون يسمونه عصر الولاة ، لأنه العصر الذي كانت فيه الأندلس تحكم بواسطة وال يعينه خليفة دمشق وأحيانا يعينه حاكم الشمال الإفريقي .

\* \* \*

### ٢ العصر الأموي :

ويبدأ بتأسيس عبد الرحمن الداخل لدولة بني أمية في الأندلس تلك الدولة التي بلغت ذروة مجدها في عهد عبد الرحمن الثالث الذي حكم من ٣٠٠ إلى ٣٥٠ هـ . ففي سنة ٣١٦ تلقب بالخليفة الناصر لدين الله .

ومدة أحكمه بالإضافة إلى مدة ابنه الحكم [ ٣٥٠ ــ ٣٦٦ ] هي الرقعة الأرجوانية في العصر الأموي .

وقد انتهى هذا العصر بانتهاء ملك بني أمية هناك بعد سلسلة من الخلفاء العاجزين ، واختيار القرطبيين لنوع من الحكم الجمهوري ، هو حكومة الجماعة بزعامة أبي الحزم بن جهور سنة ٤٢٢ هـ (١)

#### ٣ \_ عصر ملوك الطوائف: \_\_

ويبدأ بسقوط الدولة الأموية وقيام عدة ممالك مستقلة ، على كل مملكة منها ملك صغير مسمى باسم كبير .

وينتهى باستيلاء المرابطين على الأندلس بقيادة يوسف بن تاشفين سنة ٤٩٣ هـ .

 <sup>(</sup>١) انظر « الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلالة » للدكتور أحمد هيكل س ٣٢ -- ٣٥ ألطبعة الخامسة .

#### عصر المرابطين :

ويبدأ باستيلاء ابن تاشفين على الأندلس.

وينتهي بحلول الموحدين محل هؤلاءالمرابطين سنة ٥٤١ هـ .

### ه \_ عصر الموحدين: \_

وهو يبدأ بحكمهم للأندلس ، وينتهى باستيلاء المسيحيين الأسبان على معظم الأقاليم التي كانت في أيدي المسلمين ، وتقوقع الدولة الإسلامية الأندلسية في جزء صغير هو مملكة غرناطة سنة ٦٦٨ هـ .

### ٣ ــ العصر الغرناطي .

ويبدأ بقيام مملكة غرناطة على يد ابن الأحمر ، وينتهي بتسليم هذه المدينة إلى الأسبان ، وخروج المسلمين نهائيا من الأندلس سنة ٨٩٨ هـ .

#### ١ \_ إضاءة:

لم يوجد أدب أندلسي بمعنى الكلمة في العصر الأول الولاة ، وإنما تأخر ذلك إلى العصر الثاني وهو العصر الأموي .

وسنقتصر من الأدب في هذه العجالة على الشعر بصفة عامة ، وعلى الموشحات من الشعر \_ وهي شعر أندلسي خالص \_ بصفة خاصة .

\* \* \*

### الاتجاه المحافظ

كان الشعر الأندلسي في العصر الأموي يسير في اتجاه المدرسة المشرقية المحافظة ، مع تميزه بسمات خاصة تشكل ملامحه في هذا العصر ، وفي هذه البيئة .

\* \* \*

وتتمثل مظاهر المحافظة في : ـــ

آ \_ أن الشعر الأندلسي قد قصر اهتمامه على الموضوعات التقليدية من مدح وهجاء ورثاء وغزل وفخر ووصف ... الخ

٢ \_ أنه قد حذا حذو الشعر القديم: \_

(أ) في بناء القصيدة.

( ب ) وفي جعل صورها مادية .

رجر) وأخيراً في تأليفها من لغة فيها من التراث أكثر مما فيها من لغة العصر والبيئة .

أما السمات الخاصة:

وهي السمات التي تميز الشعر الأندلسي عن الشعر المشرقي بحيث لا نعد الأندلسيين مقلدين للمشارقة تقليداً يخفى شخصيتهم ويطمس معالمهم ، فقد ظهر بعضها الآخر في العصور التالية له .

وما ظهر منها في العصر الأموي هو :

١ \_ التجديد الموضوعي :

ويتمثل في طرق موضوعات جديدة ، وفي تناول تجارب لم تتناول من قبل .

٢ ــ التجويد الفني : ــ

أي جعل الأداء أفضل من أداء القدماء .

وللأندلسيين وسائل مختلفة في هذا التجويد ، بعضها يتعلق بالشكل ، وبعضها يتعلق بالمضمون .

وقد بدت هذه السمة في شعرهم منذ نشأته وكانت من أوضح خصائصه ، وإن أخذت مظاهر مختلفة من عصر إلى عصر ومن شاعر إلى آخر .

### ٣ \_ التركيز العاطفي : \_

ومعناه أن العاطفة تتضح في الشعر أكثر مما يتضح شيء آخر فيه .

أجل إن هذا هو شأن الشعر ، وتلك هي طبيعته في كل الآداب وعند سائر الشعوب .

لكن ذلك لم يمنع أن ينكث الشعر عهده مرات ومرات ، فلا يفي بما هو الشأن فيه ، وأن يخرج عن طبيعته التي تغلب عليها الصبغة الوجدانية ليدخل في متاهات الفلسفة والمنطق .

تجد ذلك هناك وهنالك في المغرب والمشرق وأما هنا أفي الأندلس فلا ، واقرأ معي قول عبد الرحمن الداخل في الشوق إلى موطنه الأصلي : ــــ

أيها الراكب الميمسم أرضي

أقر من بعضى السلام لبعضى إن جسمى كما تراه بأرض وفرودي ومالكيه برأرض

قــــدر البيـــن بيننـــا فافترقنــــا

وطوى البيس عن جفونى غمضى

قـــد قضى الله بالبعــاد علينـــا

فيعسى باقترابنا سوف يسقضي

\* \* \*

فأوضح ما في هذه الأبيات اهو العاطفة .

ولم يأت ذلك من طبيعة التجربة ، بل جاء من تغليب الشاعر للجانب العاطفي على الجوانب الأخرى بحيث أصبح كل همه أن يوضح شوقه ، وأن ينقله \_ عن طريق المشاركة الوجدانية \_ إلى غيره .

### الاتجاه الحديث

على أن هذا الشعر الأندلسي قد جمع إلى الاتجاه المحافظ ذي السمات الخاصة وهي السمات الثلاث السابقة اتجاها آخر محدثا وهو الاتجاه الذي سار فيه بالمشرق أبو نواس ومسلم بن الوليد وأبو العتاهية وغيرهم من المجددين .

لما كان الأندلسيون دائمي الاتصال بالمشرق و دائمي الأخذ عنه ، فقد أخذوا هذا الاتجاه الجديد في الشعر عن أصحابه المشارقة .

وهو يتمثل في الاهتمام بأغراض شعرية لم تكن شائعة من قبل ، ثم في الأسلوب الذي تعالج به هذه الأغراض .

※ ※ ※

فمن حيث الأغراض ظهرت الخمريات ، والغزل بالمذكر ، والمجون ، كما ظهر رد الفعل لذلك كله وهو كقول الأمير عبد الله : \_\_

يا من يراوغه الأجسل

حتام يلهاك الأمال

حتام لا تسخشى السردى

وكأنـــه بك قـــد نــزل

أغفلت عن طلب النجسا

ة ولا نجاة لمن غفل

هذا ما يتعلق بالأغراض في الاتجاه الحديث.

张 张 张

أما ما يتعلق بالأسلوب .

فإن شعر الأغراض السابقة وهي الأغراض التي تمثل الاتجاه الحديث يميل إلى شيء

من التفصيل ويتجه أحيانا إلى القص ، وتشيع فيه روح الدعابة والسخرية والتحرر إذا كان الموضوع لاهيا ، كما تشيع فيه روح المرارة والكآبة والتزمت إذا كان الموضوع جاداً .

ثم هو  $\_$  في الغالب  $\_$  أسلوب تؤخذ صوره من عناصر حضرية ، وتحلق أخيلته في آفاق غير آفاق البادية وتؤلف لغته من ألفاظ بسيطة واضحة حسنة الإيقاع ، وتميل موسيقاه إلى البحور الخفيفة والقوافي الرقيقة  $^{(7)}$  .

\* \* \*

هذان الاتجاهان في الشعر الأندلسي هما الاتجاهان الرسميان أي الاتجاهان التقليديان الوافدان من المشرق .

※ ※ ※

<sup>(</sup>٢) الأدب الأندلسي ص ١٤٧ .

## الاتجاه الشعبي

وثمة اتجاه ثالث هو الاتجاه الشعبي الذي نشأ بالأندلس ، وأخذ طريقه في الحياة الشعرية الأندلسية بجانب الاتجاهين السابقين .

وقد عرف شعر هذا الاتجاه باسم.

### المو شحات

ومؤرخو الأدب يصفونه بالشعبية ، لأنه فن شعرى نشأ في أوساط الشعب لإرضاء حاجته ، ولأنه كان يستخدم في بعض فقراته اللغة العامية ويعتمد في تعابيره أحيانا على أجزاء من أغنيات شعبية .

ولأهمية هذا الاتجاه الشعري الذي ظهر بالأندلس في العصر الأموي ، وكان له رواج كبير في العالم العربي سنقف عنده وقفة أطول .

لكن يقتضينا الإنصاف ، بل تقتضينا الأمانة العلمية أن ننبه إلى أن الأستاذ الدكتور مصطفى الشكعة وآخرين ، ينعون على الدارسين القائلين بأن الموشحات فن أندلسي النشأة ، ويرون أنه فن عربي خالص ، لأنه ليس إلا تطوراً طبيعياً للشعر العربي في أوزانه وموسيقاه ، وقد رصدوا بالفعل هذا التطور ، وانظر الأدب في موكب الحضارة للدكتور الشكعة ص ٢٤٦ وما بعدها ، والموشحات والأزجال للدكتور عوض الكريم ص ٣٤ وما بعدها والشعر والنغم للدكتور رجاء عيد ص ٢٩ ــ ٣٩ .

## تعريف الموشحة وتوضيح عناصرها

الموشحة قصيدة غنائية لا تسير في موسيقاها على المنهج التقليدي الملتزم بوحدة الوزن ووحدة القافية ، وإنما تعتمد على منهج تجديدي متحرر ، يتغير

فيه الوزن وتتعدد معه القافية ، لكن مع التزام التقابل في الأجزاء المتماثلة ، والتماثل في الأجزاء المتقابلة والأغلب في الموشحات أن تتألف الموشحة من خمس مقطوعات تسمى الأبيات .

والبيت في الموشحة غير البيت في القصيدة ، فبيت الموشحة مقطوعة من مقطوعاتها أي جزء من أجزائها هو خمسها ، وهو \_ لذلك \_ يتكون من مجموعة أشطار وليس من شطرين فقط كبيت القصيدة .

وكل بيت من أبيات الموشحة ينقسم قسمين: ـــ

القسم الأول : مجموعة أشطار تنتهي بقافية متحدة فيما بينها ، ومغايرة في الوقت نفسه للمجموعة التي تقابلها في بيت آخر من أبيات الموشحة .

والقسم الثاني : من قسمي بيت الموشحة شطران أو أكثر تتحدد فيهما القافية في كل الموشحة .

والقسم الأول: وهو القسم الذي تختلف فيه القافية من بيت إلى بيت يسمى غصنا. أما القسم الثاني: وهو القسم الذي تتحد قافيته في كل الموشحة فيسمى قفلا (١٦) .

هذا ما يتعلق بالقافية .

والملاحظ أن فيها حرية وتنويعا من جانب .

والتزاما وتماثلا من جانب .

أما الحرية والتنويع ففي الأغصان ، حيث تغاير قافية كل غصن قافية باقي الأغصان . وأما التماثل والالتزام ففي الأقفال حيث يجب أن تتحدد قوافيها في الموشحة كلها .

米 米 米

أما أوزان الموشحة .

ففيها كذلك حرية وتنويع يقابلهما التزام وتماثل ،

(٣) بهذا سماه ابن سناء الملك في كتابه ( دار الطراز ) وقد جاراه في ذلك معظم الدارسين للموشحات قديما وحديثا مشارقة ومغاربة ، إلا ابن خلدون فقد سماه في مقدمته سمطا وانظر الزجل في الأندلس للدكتور عبد العزيز الأهواني ص ٥ طبعة القاهرة سنة ١٩٥٧ ، والأدب الأندلسي للدكتور هيكل ص ١٥٧ .

أما الحرية : ففي جواز استخدام البحر الدي ستصاغ على وربه الموشحة في أكثر من حالة من حالاته كالتمام والجزء والشطر الخ

أي أنه يجور في الموسحة ان تكون بعض أشطارها من بحر على تفاعيله التامة ، وان تكون بعض الأشطار الأخرى من نفس البحر ولكن على تفاعيله المشطورة أو المجزوءة ، فتأتي بعض الأشطار طويلة كثيرة التفاعيل .

وتأتي أخرى في نفس الموشحة قصيرة قليلة التفاعيل ، بل إنه يجوز أن تأتي بعض الأشطار من بحر والبعض الآخر من بحر غير البحر الأول (<sup>4)</sup> .

\* \* \*

وأما الالتزام والتماثل .

ففي وجوب أن يأتي كل جزء من الأجزاء المتماثلة في الموشحة على وزن متحد والأجزاء المتماثلة هي : \_\_

الأغصان مع الأغصان .

والأقفال مع الأقفال .

فإذا جاء الغصن في البيت الأول على وزن معين يجب أن تأتي كل الأغصان على نفس الوزن .

وإذا جاء القفل الأول على طريقة خاصة من حيث طول الأشطار وقصرها من بحر ما ، يجب أن تأتي كل الأقفال على نفس الطريقة .

\* \* \*

ويلزم التنبيه إلى أن تلك الأقفال يجب أن توافق المطلع الذي يسبق عادة كل الأبيات . وهذه الموافقة بين الأقفال والمطلع يجب أن تكون في الوزن والقافية جميعاً . والمطلع غير ضرورى .

لكن الموشح الذي له مطلع يسمى التام ، والذي ليس له مطلع يسمى الأقرع .

※ ※ ※

<sup>(</sup>٤) الأدب الأندلسي ص ١٥٨

وإذا كان المطلع غير ضروري ، فإن الخرجة .

وهي القفل الأخير في الموشحة .

من الأركان التي لا يتم بناء الموشحة بدونها فهي ـــ كما قال ابن سناء الملك ـــ سكرها ومسكها وعنبرها ، وهي العاقبة والخاتمة .

\* \* \*

وقد اشترطوا فيها أن تشتمل على شيء من الفكاهة والمجون ، وأن تكون ألفاظها ملحونة غير معربة إلا إذا كانت بيت شعر مضمنا ، أو كانت مستعارة من موشحة أخرى ، وإلا إذا كانت ألفاظها غزلة جدا ، أو كان موضوعها مدحا وذكر فيها اسم الممدوح .

واستحسنوا أن تكون باللفظ العامي أو العجمي وأن تكون قولا أو غناء يورده الوشاح على لسانه أو لسان غيره من الناس والحيوان .

مثال الخرجة العامية أو التي تكاد تكون عامية قول ابن زهير: ـــ

من خان حبيبو . الله حسيبو

الله يعاقبو . ويثيبوا

ومثال الخرجة المعربة المذكور فيها اسم الممدوح قول ابن بقي : ــــ إنما يحيى سليل الكرام . واحد الدنيا

ومثال الخرجة المستعارة ، هذه الخرجة التي وردت في موشحين أحدهما لابن بقي ،

والثاني لوشاح غيره ، وهي : ــــ

يا عود الزان قم ساعدني . طاب الرمان لمن يجنى ومثال الخرجة التي جاءت على لسان الحمام .

قول عبادة : ــــ

إن الحمام في أيكها تشدو: \_\_

قل هل علم أو هل عهد أو كــان كالمعتصم والمعتضد ملكــان (°)

(٥) موشحات مغربية للدكتور عباس الجراري ص ٢٢ ـــ ٢٥ طبعة أولى سنة ١٩٧٣ .

# موشحة

في رأيي أن « تعريف الموشحة وتوضيح عناصرها » وهو الموضوع السابق ، وقد اتخمناه بما قلناه فيه نظريا ، لا يستغنى عن موشحة حلوة عذبة تأتي في أثره ، استرواحا ، وإيضاحا ، أو هما معا .

وبعد الحل والترحال في موشحات المغاربة أندلسيين وأفارقه ، وفي موشحات المشارقة ، اخترنا هذه الموشحة لابن سهل الإشبيلي من شعراء القرن السابع الهجري ، وهي موجودة في كتاب « الأدب الأندلسي » للأستاذ الدكتور هيكل ، وفي ديوان ابن سهل الذي قام سيادته بتحقيقه وشرحه وضبطه شكر الله له ونفع بعلمه وبخلقه :

## المطلع

هل درى ظبى الحمى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنس (١) فهو في حرر وخفق مثلما لعبب القيب

#### غصن

يا بدورا أطلعت يوم النوى غرراً تسلك في نهج الغرر ما لعيني وحدها ذنب الهوى:

منكم الحسن ومن عيني النظر أجتنى اللذات مكلوم الجروى والتذاذى من حبيبى بالفكر (٧)

<sup>(</sup>٦) المكنس: بيت الظبي ..

<sup>(</sup>٧) الغرر : الخطر والتعرض للهلاك . الكلم : الجراحة ، فمكلوم أي مجروح ، والجوى الحرقة وشدة الوجد .

قفل

وإذا أشكوه وجدى بسما كالربا والعارض المنبحس (^) الخاص القطر فيها مأتما وهي من بهجتها في عرس وهي «\*

بيت

بغصنه وقفله

الغصن

مَــنْ إذا أُملـــى عليــه حُرَقـــى طارحَتْنـــي مُقلتـــاه الدَّنَفَـــا أ(٩) طارحَتْنـــى مُقلتـــاه الدَّنَفَــا (٩) تــركت ألحاظــه مــن رمقــــى أُثَـرَ النَّمـل علـى صُمِّ الصَّفَــا (١٠) وأنــا أشكــره فيمــا بقــــى ليت ألحــاه علـــى مــا أتلفــا ليت ألحــاه علـــى مــا أتلفــا

القفل

هــو عنــدي عــادل إن ظلمـا ونصيحــي نطقــه كالخــرس ليس لي في الأمر حكم بعدما حـل مـن نـفسي محـل النــفس

<sup>(</sup>٨) الربا: جمع ربوة وهي المرتفع من الأرض والعارض المنبجس: السحاب المتفجر بالمطر.

<sup>(</sup>٩) الدنف: السقم والمرض .

<sup>(</sup>١٠) الصفا: الحجارة الملساء.

### البيت الثالث

غسالب لسي غسالب بالتُسؤده

بأبسى أفديسه مسن جساف رقيسق

مسا علمنسا قبسل ثغسسر نضده

أُقحوانا عُصرت منه رحيسق

أخـــذت عينــاه منـــه العربــده

وفروادي سكره ما إن يفيدو

\* \* \*

فاحــم اللَّمّـة مـعسول اللمَــى ساحـر الغُنْـج شَهِـيُّ اللَّـعَس (١٢)

وجهه يتلو (الضحمي) مبتسما

وهـو مـن إعـراضه فـي (عــبس)

## البيت الرابع

أيها السائل عن جُرمي لديه

لى جزاء اللذنب وهمو الملذنب

أخذت شمس الضحيي من وجنتيه

مَشْرِقاً للشمس فيه مَغْسرِب

ذهَّـــبت دمعــــي أشواقــــي إليــــه

وله خدد بلحظی مُسنَّدْهَبُ

\* \* \*

يُنْسِبِتُ السوردَ بغسرسي كلمسا

لحظتْ مقلت ي في الخُاسَلس

(١١) الاقحوان : نوع من الزهر الأبيض ، .

(١٢) اللمة : الشعر الملموم أي المجدول الملتف ، واللمي : السمرة في باطن الشفة . الغنج : لدلال .

واللعس : كون الشفة من حيث اللون بين السواد والحمرة

لـــيت شعـــري أتي شيء حرمـــا ذلك الـــورة على المغتــــرس

## البيت الخامس

## الغصن

الْفَدت دمعتى نارٌ بي ضَرام تلتظى في كل حين ما تشا (١٣) هي خديه بيرد وسلام وهي ضرُّ وحريق في الحشا أتقى منه على حكم الغرام أسدًا ورداً وأهيوه رشا (١٤)

### الخرجة

قات لما أن تبدى معُلْمَا وهو من ألحاظه في حرس (١٥) وهو من ألحاظه في حرس (١٥) أيها الآخاذ قلبي مَعْنَما الآخاذ قلبيا الآخان الخمس (١٦)

### سبب التسمية:

ما قلناه في بناء الموشحات ، وما رأيناه منها ، يعطي سبب تسمية هذا النوع من النظم بالموشح أو بالموشحة ، فالتوشيح معناه التوشية والتنميق.

<sup>(</sup>١٣) تلتظي : تأكل في تلظيها وهو اشتعالها وتوقدها ما تشتهيه وتريده .

<sup>(</sup>١٤) الأسد الورد: هو الأسد. القوي الجريء. والرشا: الظبي إذا قوي ومشي مع أمه.

<sup>(</sup>١٥) الفارس المعلم: من يتخذ علامة مميزة حتى لا يخفى .

# في مختار الصحاح وفي القاموس : ـــــ

الوشاح ــ بكسر الواو وضمها ، والإشاح بكسر الهمزة ــ كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف ما بينهما ، معطوف أحدهما على الآخر .

وأديم عريض يرصع بالجواهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحها .

# وفي اللسان : \_

الموشحة من الظباء والشاء والطير ، التي لها طرتان من جانبيها ، وديك موشح ، إذا كان له خطة كالوشاح ، وثوب موشح ، وذلك لوشى فيه .

\* \* \*

وسواء كان السبب في تسمية الموشحات أنها بنيت على شكل الوشاح ، أو أنها مزينة منمقة ، فإن المعنى لا يخلو في كلتا الحالتين من الإشارة إلى التجميل والتصنيع (١٧) .

<sup>(</sup>١٧) انظر موشحات مغربية ص ١٤ والأدب الأندلسي ص ١٥٩ .

# الشكل والمضمون في الموشح

: Ye

### الشكل

۱ ـــ الكلام على الموشح من حيث التكوين الهيكلى له ، وتقسيمه إلى مطلع وغصن
 وقفل وخرجة ، كلام عليه من حيث الشكل .

\* \* \*

٢ ــ ومن الكلام على شكل الموشح ، أن التوشيح ــ باعتباره فنا يعتمد على تجزئة المقطوعات ، وجعلها فقرات متعددة تختم بقواف مشتركة أو مفردة فى الأقفال والأغصان ــ يمكن أن يقسم إلى بسيط ومركب .

فالبسيط: هو الذي تطول فيه الفقرات ، ويقل عددها فتقل تبعا لذلك قوافيها .

مثاله: قول يحيى بن بقى القرطبى ، وهو وشَّاح بارع من عصر المرابطين ، توفى سنة ٤٥٠ هـ :

بدر تم تحت ليل أغطش

طالع في غصن بان منتش

أهيف القد بخد أرقش

ساحر الطرف وكم ذا فتكا بقلوب الأسد بيسن الأضلع

فنحن هنا أمام غصن مكون من ثلاثة أشطار على قافية واحدة بعده قفل مكون من شطرين بقافيتين .

والمركب : هو الذي تتكون الشطرة فيه من أكثر من فقرة ومن أكثر من قافية .

من ذلك موشحة عبادة القرار ، وقد بدأها بغص يصه

| أسدغيل  | تكنفه | ظبی حمی  | بأبى  |
|---------|-------|----------|-------|
| سلسبيل  | فرقفه | رشف لمي  | مدهبي |
| إذ يميل | يعطفه | قلبي بما | يستبى |

وبعد هذا الغصن قفل نصه:

ذو اعتدال يعزى إلى ذى نعمة ثابت فى ظلال تحت حُلَى قطر الندى بايت (۱۸)

وإذا كنا في موشح ابن بقى أمام بيت مسكون من خمس فقرات ومشتمل على ثلاث قواف .

فإننا هنا أمام بيت مكون من ثمان عشرة فقرة ، ومشتمل على سبع قواف ، أربع منها ثلاثية ، وثلاث مزدوجة .

米 米 米

والنقد الأدبى يقرر أن هذا التركيب لم يكن ــ دائما ــ فى صالح الموشحة ذلك أن تقصير الفقرات ، والإكثار من القوافى ، وإضعاف المعنى بتجزئته وتفتيته على حساب التماسك اللغوى للجملة ومن أجل نغمة موسيقية قد لا تكون معجبة .

نقول: هذه الأمور ونحوها مما يحد من انطلاق الوشاح ويضيق الخناق عليه ، ويجره إلى تلاعب لفظى لا تراعى فيه الوحدة الفنية بما فيها وحدة الموضوع ، ووحدة الحالة النفسية .

ولقد أكثر وشاحو القرنين الخامس والسادس من التوشيح المركب رغبة منهم في إظهار المهارة اللفظية ، والقدرة على الإطالة ولو كانت متكلفة .

وهو اتجاه وجدناه في الشعر التقليدي ممثلا في الإكثار من الموسيقي الداخلية الواضحة .

<sup>(</sup>١٨) التوشيح والزجل للدكتور عبد العزيز الأهواني ص ٩٥ ـــ ٩٦ ( مدكرات )

ولما كانت الأحكام النقدية على الظواهر الأدبية ليست مقاييس ثابتة ، ولا قواعد مطردة ، فإننا قد نصادف في الموشحات المركبة مقطوعات جيدة .

ذكر الأعلم البطليموسي أنه سمع أبا بكر بن زهر يقول:

كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فيما اتفق له من قوله [ في موشحته السابقة ] :

| مسك شم                  | غصن نقا  | شمس ضحي  | بدرتم  |
|-------------------------|----------|----------|--------|
| ما أنم                  | ما أورقا | ما أوضحا | ما أتم |
| ما أنم<br>قد حرم (۱۹) · | من عشقا  | من لمحا  | لا جرم |
|                         | * * *    | <u> </u> |        |

٣ ــ وإذا كان تردد الموشح بين البساطة والتركيب نوعاً من الكلام على شكل الموشح ،
 فإن الكلام عليه من ناحية وزنه نوع آخر من الكلام على شكله .

والموشح ــ أى موشح ــ باعتبار وزنه قسمان :

قسم جاء على بحور الشعر المعروفة .

ويعده النقاد مرذولا ، وهو في نظرهم أشبه بالمخمسات منه بالموشحات ، ولا ينظمه إلا الضعفاء من أصحاب صنعة التوشيح .

ومما يخفف وقعه عليهم ويشفع له عندهم ، أن تختلف قوافي قفله ، فإنه يخرج بهذا الاختلاف عن المخمسات ، كقول ابن زهر في موشحته الشهيرة التي هي من بحر الرمل :

أيها الساقى إلىك المشتكىي

وهم يستحسنـون أن يحوروا فيه ويخرجوه عن الوزن المعروف بإدخال كلمة أو حركة تتخلل فقراته .

فمثال الكلمة قول ابن بقى :

صبرت والصبر شيمة العاني ولم أقل للمطيل هجراني : معذبي كفاني

<sup>(</sup>۱۹) موشحات مغربیة ص ۸۱ .

فهذا من المنسرح ، وأخرجه منه قوله ( معذبی كفانی ) \*\* \*\*

ومثال الحركة:

ياويسح صب إلى السرقِ له نظسر

وفى البكاء مع الورقِ له وطر

فهذا من البسيط والتزام حركة الخفض في ( البرق ) و [ الورق ] أخرجه عن وزنه .

أما القسم الثاني:

فهو ما خالف الأوزان المعروفة للشعر العربي ، وسبق غرض التغني به غرض إنشاده .

قال ابن سناء الملك عنه:

هو ما لا دخل لشيء منه في شيء من أوزان العرب وهذا القسم هو الكثير والجم الغفير والعدد الذي لا ينحصر والشارد الذي لا ينضبط.

وكنت أردت أن أقيم لموشحاته عروضا يكون دفتراً لحسابها ، وميزانا لأوتادها وأسبابها ، فعز ذلك وأعوز لخروجها عن الحصر ، وانفلاتها من الكف ، وما لها عروض إلا التلحين ، ولا ضرب إلا الضرب ، ولا أوتاد إلا الملاوى ، ولا أسباب إلا الأوتار ، فبهذا العروض يعرف الموزون من المكسور ، والسالم من المزحوف (٢٠) .

\* \* \*

يريد ابن سناء الملك أن يقول:

إن الذي يميز فن الموشحات ويكسبه جمالا ليس هو العروض المتقن ، بل حرية الوزن وهي حرية محكومة بضرورات التلحين وبالتذوق الموسيقي .

وإذا كان المستشرق الألماني هارتمان ، قد حصر أوزان الموشحات في ستة وأربعين ومائة وزن فإننا نقول : إن هذا الحصر غير جامع ؛ إذ توجد موشحات كثيرة لا تنطبق عليها الأوزان التي ذكرها هارتمان (٢١) .

 <sup>(</sup>۲۰) دار الطراز في عمل الموشحات لابن سناء الملك نشر الدكتور جودت الركابي ص ٣٥ طبعة دمشق سنة ١٩٤٩ .

<sup>(</sup>۲۱) في الأدب الأندلسي للدكتور جودت الركابي ص ٣٠٠ ــ ٣٠٢ .

## المضمون

استقت الموشحات من الشعر العربي المعاصر لها أكثر ما اشتملت عليه من مضامين . ولا يعني هذا أنها أخذت غرضا وتركت آخر ، بل يمكن القول بأنها قد غطت الأغراض الشعرية كلها إلى عهدها لكنها تفوقت في الغزل والوصف وذكر مجالس الأنس ، وإذا ذكر نا أنها قيلت \_ أول ما قيلت \_ لتغنى لا لتنشد فهمنا سر رقتها ودماثتها ونعومة كلماتها ورهافة موسيقاها .

ويجدر بنا هنا أن نحدد أغراض الموشحات ، وأن نذكر مثالا لكل غرض :

١ \_\_ الغزل:

ونكتفي في التمثيل له بموشحة ابن سهل ، وقد سلفت .

٢ \_ المدح:

وهو في الموشحة يختلف عنه في القصيدة ، فموشحات المديح تبدأ ـــ كالقصائد ــ تنتهى أيضا بالغزل .

وبهذا كان المديح في الموشحة ضيقا من حيث الحيز ، أي أن كميته كانت قليلة ، أما كيفيته ، فإن وقوعه بين غزلين قد جعل الخصائص الفنية لأسلوب الغزل تتغلب فيه على الخصائص الفنية لأسلوب المدح .

دليل ذلك أن الموشح كان يؤثر من صفات الممدوح ما يتسم بالرقة ويقرب من الغزل .

وموشحات ابن اللبانة في بني عباد أمثلة صادقة لهذا الاتجاه ونكتفي منها بموشحته التي مطلعها :

كم ذا يؤرقني ذو حدق مرضى صحاح لا يلين بالأرق

فهو يختمها بهذا الغصن وبهذه الخرجة قال :

طاب الزمان لنا واعتدلا

مى دولة أورثتنا جذلا

ردت علينا الصبا والغزلا

فقلت حين حبيبي رحلا أهد السلام لصب قلق مع الرياح بالأنام لا تثق (٢٠)

٣ \_ المديح النبوى:

وهو وإن كان يشبه المدح في صورته إلا أنه بخالفه في روحه ، لما يتميز به من شعور صادق ، وإيمان عميق ، ولخلوه من الملق والنفاق.

ومن موشحات المديح النبوي موشحة للسان الدين بن الخطيب مطلعها:

لو ترجع الأيام بعد الذهاب لم تقدح الأشواق ذكرى حبيب وكل من نام بليل الشباب يوقظه الدهر بصبح الممشيب

وخرجتها : نادیت لو یسمح لی بالجواب أطلعت للهدی بغیر احتجاب

شهر ربيع يا ربيع القلـوب شمسا ولكن ما لها من غروب

٤ \_ التصوف :

كان التصوف من الموضوعات التي تطرقت إليها الموشحات ، ونظم فيها الموشحون وخاصة محيى الدين بن عربي وأبو الحسن الششتري والحراق .

وطبيعي أن تكون موشحات التصوف حافلة بمصطلحاته ورموزه وإشاراته ، وهذه المصطلحات والرموز والإشارات لا تأتي سافرة ظاهرة بل مستترة مضمرة .

يقول ابن عربي في مطلع موشحة له :

عندمًا لاح لعينَـــى المتكــا ذبت شوقا للذى كـان معــى وفي نهايتها يقول:

أيها الساقى اسقنى لا تأتلي

فلقد أتعب فكرى عذلي

ولقد أنشده ما قيل لي :

أيها الساقى إلىك المشتكى

ضاعت الشكوى إذا لم تنفع (٢٢)

(۲۲) التوشيح والزجل للدكتور الأهواني ص ١٠١ .

(۲۳) موشحات مغربیهٔ ص ۳۸ .

#### ه \_ الزهد:

كان الزهد موضوعا عالجه الموشحون ، وهم لم يبعدوا في مضمونه عما في زهديات الشعر العربي من ذم الدنيا ومتاعها ، والتقليل من شأنها ، ومن ذكر الموت والدار الآخرة ، وغير ذلك مما نجده في موشحات شمس الدين الواسطي وابن عبد ربه وابن الصباغ الجذامي .

وهم يطلقون على موشحة الزهد اسم المكفر، والرسم في المكفر خاصة ألا يعمل إلا على وزن موشح معروف ، وقوافي أقفاله ، ويختم بخرجة ذلك الموشح ليدل على أنه مكفره ، ومستقيل ربه من شاعره ومستغفره .

ذكر ابن سناء الملك موشحة في التكفير أولها:

طايسر قلبسي وقمعت فسسى الأشراك

أشراك هـــذى الدنيا ومــا أدراك

إياك واحذر غرورها إياك

أف لدنيا عنن وصلها أنهاك

أما خرجتها فهي :

صغیسری لا یسام من تحتی هما

جاع المسكين وصاح ياستسى مُمَّا

وهي هي خرجة موشح آخر أوله :

طاير قلبي وقسعت فسي الأشراك

وهسو الهسوى والنسوى ومسا أدراك

قد كنت عمن عشقتها أنهاك

أضنت وقالت: من الذي أضناك (٢٤)

### ٦ ــ الرثاء:

عالمجت بعض الموشحات رثاء الموتى وبكاءهم ، من ذلك موشحة أبى على بن حزمون في رثاء أبي الحملات قائد الأعنة ببلنسية ومطلعها :

يا عين بكى السراج الأزهرا النيسسرا اللامسسع

(۲٤) دار الطراز ص ٥٤ ، ٨٣ وموشحات مغربية ص ٣٩ .

وكان نعم الرتــاج فــكُسِّرا كـــــى تنثـــــرا مدامـــــع أما خرجتها فهى :

یا قلبی المهتاج تصبرا زان التری مدافیع ابن أبی الحجاج فهل تری لما جری مدافیع (۱۰۰

#### ٧ \_ الهجاء:

ركب الهجاء متن الموشحة كما ركب متن القصيدة ولابن حزمون ـــ وشاح الفقرة السابقة ــ موشحات في الهجاء ، منها تلك التي هجا فيها القاضي القسطلي بقوله : تخونك العينان يأيها القاضي فتظلم لا تعرف الإشهاد ولا الذي يسطر ويرمم (٢٦)

نجتزىء فى هذا الموضوع بما تقدم
 ونختم بقول ابن سناء الملك :

« والموشحات يعمل فيها ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء واللهو والمجون والزهد » (٢٧) .

※ ※ ※

لماذا كانت الموشحات أندلسية ؟

كانت الموشحات أندلسية استجابة لحاجة فنية ونتيجة لظاهرة اجتماعية .

※ ※ ※

وعن كونها استجابة لحاجة فنية نقرر أن الأندلسيين كانوا مولعين بالموسيقى ، ومغرمين بالغناء ، فازدهرا ، وكان لازدهارهما تأثير كبير في الشعر .

 <sup>(</sup>٢٥) الموشحات والأزجال للدكتور مصطفى عوض الكريم ص ١٩ طبعة دار المعارف بمصر
 سنة ١٩٦٥ م .

<sup>(</sup>٢٦) المغرب في حلى المغرب لابن سعيد جـ ٢ ص ٢١٦ .

<sup>(</sup>۲۷) دار الطراز ص ۱۷ وموشحات مغربیة ص ٤٠ .

ويوضح ذلك أكثر فنقون

ب الأبدنسيين قد أحسو بتحلف القصيده الموحدة إراء الألحال المنوعة ، وشعروا بجمود الشعر في ماضيه التقليدي أمام النغم في حاضره التجديدي ، وأصبحت الحاجة ماسة إلى لون مرن من الشعر يواكب الموسيقي والغناء في تنوعهما واختلاف ألحانهما . وجاءت المه تحات ، فكانت هي هذا اللون .

وأما كونها نتيجة لظاهرة اجتماعية فبيانه:

أن العرب قد امتزجوا بالأسبان كما امتزج الأسبان بالعرب ، وأن هذا الامتزاج قد جعل الشعب الأندلسي بشقيه يعرف العامية اللاتينية بالدرجة التي يعرف بها العامية العربية ، وبالعكس .

أى أنه كان هناك ازدواج لغوى نتيجة للازدواج العنصرى .

وجاءت الموشحات ، وعلى وجه التحديد خرجاتها ، أدباً شعبيا يمثل هذا الازدواج اللغوى .

فمن المعروف أنها منذ نشأتها كانت تنظم بالعربية الفصحى إلا الأقفال الأخيرة منها وهي الخرجات ، فقد كانت تعتمد على عامية الأندلس وهي ــ مزيج من العامية العربية والعامية الأسبانية .

وفى ذلك يقول ابن بسام وهو يتكلم عن مخترع الموشحات : إنه كان يأخذ اللفظ العامى والعجمى ويسميه المركز ، ويصنع عليه الموشحة (٢٨) .

<sup>(</sup>۲۸) الأدب الأندلسي للدكتور هيكل ص ١٦١ ـــ ١٦٢ وانظر : موشحات معربية ص ٤١ وفي الأدب الأندىسي للدكتور جودت الركابي ص ٢٨٥

# مخترع الموشحات

ذهب الحجار في المسهب ، وابن خلدون في المقدمة ، وابن سعيد في المقتطف إلى أن مخترع الموشحات إنما هو مقدم بن معافر القبرى الضرير الذي كان أحد شعراء البلاط الأموى في عهد الأمير عبد الله بن محمد ٢٥٧ ــ ٣٠٠ هـ والخليفة عبد الرحمن الناصر ٣٠٠ ــ ٣٥٠ هـ .

\* \* \*

ومفهوم أن الموشحات لم تولد مركبة بل بسيطة أى أنها أخدت صورة كل شيء وليد .

وكان أول من أضاف إلى شكلها شيئا جديدا هو يوسف بن هارون الرمادى الشاعر القرطبي المتوفى سنة ٤٠٣ هـ .

ثم جاء عبادة بن ماء السماء المتوفى سنة ١٩ هـ ويظهر أن صورة الموشحات لم تكتمل وتأخذ شكلها النهائى إلا على يدى عبادة هذا ، بدليل قول ابن بسام : لم تكن صناعة التوشيح مرقومة البرود ، ولا منظومة العقود حتى جاء عبادة بن ماء السماء ، فأقام منآدها وقوم ميلها وسنادها ، فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منه ، ولم تؤخذ إلا عنه (٢٩)

وإذن فما ذهب إليه بعضهم من أن مخترع الموشحات إنما هو عبد الله بن المعتز ، خطأ سببه وجود موشحة ابن زهر (<sup>۳۰)</sup> التي مطلعها :

<sup>(</sup>٢٩) الذخيرة جـ ١ مجلد ٢ ص ٢

<sup>(</sup>٣٠) هو أبو بكر محمد بن رهر الإشبيلي من أسرة رهر المشهورة في الأندلس . ولد سنه =

أيها الساقى إليك المشتكى .

في ديوانه المطبوع .

والحقيقة أن ابل المعتز لم يعرف الموشحات ، ولم يقلها ، وبناء عليه لم يؤثر عنه شيء منها .

يؤيد ذلك أن أحداً من الذين كتبوا عنه أو ترجموا له ، لم يذكر أنه كان وشاحا . ولو كان ابن المعتز صاحب هذه الموشحة لشاع عنه في المشرق هذا الفن ، ولرأينا له ولغيره من شعراء المشرق نماذج منه .

لكنا لم نعثر للمشارقة على موشحات ، ولم يذكر أحد منهم في الوشاحين إلا بعد أن اشتهر هذا الفن في بلاد الأندلس ، وكثر أعلامه بها (٢١) .

\* \* \*

<sup>=</sup> ٥٠٧ هـ ، وكان طبيبا أديبا اتصل بدولة المرابطين ثم بدولة الموحدين قالوا : مات مسموما في آخر سنة ٥٩٥ هـ .

<sup>(</sup>۳۱) الموشجات والأزجال للدكتور مصطفق عوض الكريم ص ۲۹ ــ ۳۰ وانظر : في الأدب الأندلسي ص ۲۸ ــ ۲۹ و الأدب الأندلسي ص ۲۸ ــ ۲۹۳ و الأدب الأندلسي ص ۱۶۳ ــ ۱۹۳ و الأدب الأندلسي ص ۱۶۳ ــ ۱۹۰ و وموشحات مغربية ص ۶۳ ــ ۵۰ "

# أصل الموشحات

هل استوحى مقدم بن معافر مخترع الموشحات موشحته الأولى من نموذج شعرى مشابه ؟

أم أنه قالها على غير مثال سابق ؟

١ ـــ ثبت أن المشارقة عرفوا لونا من الشعر تتعدد فيه القافية ، أى تنظم فيه القصيدة
 على فقرات تختلف قوافيها كالرباعيات والمسمطات .

فهل تأثر مقدم بشيء من ذلك ثم طوره وبني عليه ؟

نجيب عن هذا السؤال بالنفى ، لأننا لا نعرف للأندلسيين رباعيات أو مسمطات سبقت الموشحات على هذا النوع من النظم .

\* \* \*

٢ ـــ وثبت كذلك أن العناصر الأسبانية كانت تخالط العرب في المجتمع الأندلسي ،
 وأن لغة الأسبان [ الرومانئي Romance ] كانت تصاحب اللغة العربية .

ومن المعقول أن يكون للأسبان افنهم ، وأن تكون للغتهم بعض الأغاني .

فهل يمكن القول بأن مؤلف الموشحات قد اعتمد على بعض الأغنيات الرومانثية حين نظم موشحته الأولى ؟

نجيب كذلك بالنفي ،

لأنه ليس بين أيدينا شيء مِن تلك الأغنيات ذات الأصل الرومانثي حتى نقارنها بالموشحات ، ونقرر أنها كانت الأساس لها .

٣ ــ احتمال ثالث ذكره المستشرق الأسباني ربيرا Ribera وهو يقوم على أن أغلب البيوت الأندلسية كانت تضم نساء من جليقية ، لأنهن عرفن ــ أكثر من غيرهن ــ بالجمال ، والنشاط في الأعمال .

وهؤلاء الجليقيات كن يغنين بلغتهن الجليقية في الحفلات وفي أثناء العمل .

ومن الممكن أن تكون الموشحة الأولى قد تأثرت ببعض الأغانى الجليقية القديمة . الكن هذا الاحتمال بعيد للسبب السابق ، وهو أنه ليس بين أيدى الباحثين شيء من أغنيات جليقية يمكن أن يثبت قرابة بين تلك الأغاني والموشحات .

٤ ــ احتمال رابع فحواه أنه كان ليهود الأندلس بعض الأناشيد الخاصة بهم ، وهذه الأناشيد منها ما يشبه الموشحات .

فهل كانت تلك الأناشيد مصدر إلهام لمخترع الموشحات ؟

يقول المستشرق الأسباني ملياس Milias ـ وهو متخصص في الدراسات العرية ـ : نعم .

ويقول الأستاذ الدكتور أحمد هيكل ـــ وهو متخصص في الأدب الأندلسي ـــ : لا .

فهو يستبعد أن يتأثر المسلمون الأندلسيون بشىء يهودى متصل بالدين لأنهم قد عرف عنهم التعصب الشديد ، والنفرة القوية من كل ما يشوب العقيدة ، حتى إنهم كانوا ينفرون من الفلسفة بل من المذاهب الفقهية المخالفة لمذهبهم .

فهل يعقل بعد ذلك أن يكونوا قد تأثروا بالأناشيد اليهودية الدينية ؟! لا . لا .

\* \* \*

وما يمكن قبوله والقول به في هذا الشأن :

هو أن الموشحات قد بنيت على أغنيات أندلسية واستوحت نوعاً معينا من الأغانى الشعبية .

\* \* \*

ونرجح أن تكون هذه الأغاني منوعة القافية ، وأن تكون منظومة بالعامية الأندلسية التي تمتزج فيها العامية العربية بالرومانثي .

كما نرجح أن مخترع الموشحات قد استمد من هذه الأغنيات ألفاظا عامية وجعلها مراكز لموشحاته أي خرجات لها .

و لا عجب ، فالأغنيات هي المدد الأول لتلك الألفاظ وخاصة حين يكون الاقتباس لعمل مشابه هو الموشحات ذات النشأة الغنائية . ويحسن بنا أن نختم كلامنا عن الموشحات بعرض نموذج أخير لها ، نؤكد به ما سبق أن قلناه من اشتمال الخرجات قديما على ألفاظ من عامية الأندلس التي تمتزج فيها العربية بالرومانثية.

قال أبو بكر بن بقي :

متَّــعتُ قلبـــى عشقـــاً لائمىكى منسمه موقسى ساكـــن مثـــواه قلبــــى أو يسرى روعسة سربسي من سمات الحب حقا

لحظ\_\_\_ات بابلي\_\_\_ة ولميى ثغير مفليج بأبـــــى لــــورق قلبــــــه قلمسا يأمسن سرسسه حسب عُذُّالــــى وحسبـــه فأنـا قــد ضاع حسبـــى زفـــــرات تتوهــــج وهــى فـــى دمعــى غرقـــى ويمضى الشاعر في موشحته إلى أن يختمها بهذه الخرجة :

ألب ديـــه اإشتِ ديـــه

بشتـــرى مـــو ألمْدبــــــ

\* \* \*

وهذا الختام الذي ختمت به الموشحة مزيج من ألفاظ عربية ، وأخرى ( رومانثية ) . \* \* \*

## فالشطرة الأولى معناها:

هذا اليوم يوم فجرى أي مشرق

فكلمة [ ألب ] هي الكلمة الأسبانية alba بمعنى فجر

وكلمة [ ديه ] معناها : يوم ، وهي في الأسبانية dia

وكلمة [ اشت ] معناها : هذا ، وهي في الأسبانية este

<sup>(</sup>٣٢) السرب : القطيع من الظباء ، والبال ، والقلب ، والنفس ، والصدر وهو المراد هنا يريد أن يصف نهدى محبوبه بالاهتزاز الجميل والحركة الساحرة .

أما الشطرة الثانية:

فمعناها يوم العَنْصَرَة حقاً

والعَنْصَرَة عيد من أعياد الأندلسيين

ويظهر أن [ ديه ] كانت تنطق [ دِيَهْ ] و [ دِيَ ] .

### والشطرة الثالثة معناها:

سألبس مُدَبَّجي

الكلمة الأولى وهي [ بشترى ] هي [ بشترى ] العربية وهي التي صارت في الأسبانية vestire أي سألبس .

والكلمة الثانية وهي [ مو ] هي ضمير الملكية للمتكلم المفرد المذكر وهي في الأسبانية mi أو mio .

والشطرة الأخيرة عربية كلها:

ومعنى الأشطر الأربعة هو :

هذا اليوم يوم فجرى

إنه يوم عيد العنصرة

سوف ألبس ثوبي المزركش

وأشق الرمح شقاً [ ٣٣ ] .

※ ※ ※

<sup>(</sup>٣٣) الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة للدكتور أحمد هيكل ص ١٧٠ الطبعة الخامسة سنة ١٩٠٠ .

# أديب الأندلس ابن زيدون

ينتهى نسب ابن زيدون من جهة أبيه إلى بنى مخزوم ، فهو أبو الوليد أحمد بن عبد الله أحمد بن غالب بن زيدون المخزومي .

وبنو مخزوم بطن من لؤى بن غالب من بطون قريش بل من بطونها الممتازة . ولد في سنة ٣٩٤ بالرصافة ، وهي ضاحية جميلة متصلة بقرطبة .

مات أبوه وهو في الحادية عشرة من عمره ، فكفله جده لأمه ، وكان عالما جليلا تقلب في مناصب الإدارة الرئيسية من شرطة وقضاء .

قالوا : كان شديد الصرامة في أحكامه ، ونعتقد أنه لهذا كان حازما في تربية سبطه . \* \* \*

وإذا كانت مصادرنا التاريخية لا تسعفنا بالعلوم التي درسها ابن زيدون فكونت ثقافته ، وبوأته مكانته الرفيعة في دنيا الأدب .

فإن مناهج الدراسة عند الأندلسيين كانت تتناول «كتابة الخط وقراءة القرآن وتعلم النحو والصرف ورواية الشعر ، أما التعليم العالى فكان يقوم على تفسير القرآن ودراسة علوم الدين والفلسفة وأصول اللغة والشعر وعلم المفردات والتاريخ والجغرافيا » (١).

ومن الطبيعي أن يسلك ابن زيدون أو أن يُسلك به هذا المسلك .

ونرجح أن أستاذه الأول كان والده ؛ فإنه الابن الوحيد له ومن الطبيعي أن يعنى به كل العناية ويهتم به كل الاهتمام ، خصوصاً إذا علمنا أنه كان من فقهاء قرطبة وأعلامها النابهين ، وأنه كان ضليعا في علوم اللغة بصيراً بفنون الأدب .

<sup>(</sup>۱) دیوان ابن ریدون ورسائله ، شرح و تحقیق علی عبد العظیم ص ۲۲ طبعة مكتبة نهضة مصر سنة ۱۹۵۷

ترجم القاضي عياض له بقوله:

كان متفننا في ضروب العلم جم الرواية والمعرفة ، جميل الأخلاق .

وإذا كان قد تركه ـــ برغمه ـــ وديعة غالية لدى جده لأمه ، فإن هدا الجد الفاضل قد نهض بعبثه وأخد بيده وجنبه مواطن الزلل .

بل أكثر من ذلك خلف والده عليه في أستاذيته له .

وإذا أخذنا في الاعتبار أن والده كان ـــ إلى ما ذكرناه عنه ـــ أستاذاً لعدد من العلماء والأدباء ، وأن هؤلاء جديرون بأن يراعوا أستاذهم الراحل في ابنه العزيز ،

أدركنا عوامل نبوغ ابن زيدون .

فمن طبقة عالية في المجتمع ، إلى عقول واعية في الأسرة .

ومن بيئة جميلة ، إلى عصر مزدهر بالمدنية والحضارة ، حافل بالعلماء والأدباء .

هذا فضلا عن الموهبة الفطرية والاستعداد الطيب ، والوراثة الصالحة والتوجيه السديد .

\* \* \*

ذلك كان ابن زيدون في طفولته ونشأته .

أما ابن زيدون في كهولته وشيخوخته :

فهو ذو الوزارتين ، الكاتب المجيد والشاعر المفلق .

رجل السياسة والأدب .

أثنى عليه كل من ترجموا له .

ومن كلام ابن بسام عنه :

« برع أدبه ، وجاد شعره ، وعلا شأنه وانطلق لسانه وحقق بيانه ، ثم إنه انتقل من قرطبة إلى المعتضد بن عباد صاحب إشبيلية سنة ٤٤١ هـ ، فجعله من خواصه يجالسه في خلواته ويركن إلى إشاراته وكان معه في صورة وزير » .

وكان أو لا قد انقطع إلى أبي الحزم بن جهور أحد ملوك الطوائف المتغلبين بالأندلس ، فخف عليه ، وتمكن منه واعتمد عليه في السفارة بينه وبين ملوك الأندلس .

فأعجب القوم به ، وتمنوا ميله إليهم لبراعته وحسن سيرته .

\* \* \*

وقد اتفق أن نقم ابن جهور على ابن زيدون وحبسه فاستعطفه ابن ريدون بالرسالة الجدية وبغيرها من فنون النظم والنثر ، فما أجدى ذلك عليه شيئا ، ففر من محبسه لما أعياه الخطب ، واتصل بابن عباد كما تقدم (١) .

\* \* \*

وعن غزارة مادته وسرعة بديهته يقول أحد وزراء اشبيلية :

« عهدى بأبى الوليد بن زيدون قائما على جنازة بعض حرمه ، والناس يعزونه على اختلاف طبقاتهم ، فما سمعته يجيب أحدا بما أجاب به غيره لسعة ميدانه ، وحضور حنانه » (٢)

\* \* \*

وله \_ غير الرسالة الجدية \_ الرسالة التي كتبها على لسان ولادة بنت المستكفى إلى منافسه في حبها الوزير أبى عامر بن عبدوس يتهكم به فيها ، وتسمى [ الرسالة الهزلية ] .

وقد شرحها جمال الدين بن نباته المصرى بكتابه المسمى :

[ سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون ] .

\* \* \*

وإذا كانت الرسالة الهزلية قد جاءت في سبع صفحات فإن [ سرح العيون ] قد جاء في ٢٦٩ صفحة .

※ ※ ※

وبالمثل نقول : إن الرسالة الجدية قد جاءت أيضًا في سبع صفحات .

أما شرحها المسمى:

[ تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون ] ، لصاحبه صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي ، فقد جاء في ٤٠٨ صفحة .

\* \* \*

(٣) تمام المتون ص ١١ .

<sup>(</sup>٢)الذخيرة جـ ١ مجلد ١ ص ٢٧٩ وتمام المتون في شرح رسالة ابن ريدون لخليل بن أيبك الصفدى تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١٣٨٩ هـ ١٩٦٩ م .

وقد مات ابن ريدون بأشبيلية في شهر رجب سنة ٤٦٣ هـ ولما وصل نعيه إلى قرطبة « تناعوه ، وسيئوا لفقده ، وحزنوا عليه ؛ إذ كان منهم ، متعصبا لهم ، هاوياً إليهم ، حدباً عليهم ، وليجة خير بينهم وبين سلطانهم » (١٠) .

<sup>(</sup>٤) ديوان ابن ريدون ورسائله ص ٥٩ .

# ابن زيدون وولادة

لابل ريدون مع ولادة بنت الخليفة الأموى محمد المستكفى بن عبد الرحمن أخبار « تطرب القلوب ، وتشنف المسامع ؛ لأنه خلع فيها عذاره ، وأعطى هواه فيها افضل زمامه »(٥)

وما كان لابن زيدون أن يخلع عذاره في حب ولادة لو يم تكن متحررة أكثر مما ينبغي لواحدة من أهل بيت الخلافة .

ومن الغفلة الغافلة جمعهم في وصفها بين الابتذال والصيانة .

ومن لى بالصفدى ، أعرك أذنه لقوله

كانت مشهورة بالصيانة والعفاف.

كتبت بالذهب على طرازها الأيمن

أنا والله أصلح للمعالىي وأمشى مشيتى وأتيه تيها

وكتبت على الطراز الأيسر:

وأمكن عاشقيي من صحن خدى

وأعطى قبلتى مسن يشتهيها (١)

لكن يظهر \_ والله أعلم \_ أن الصفدى قد نظر إلى قول ابن بسام . « كانت واحدة أقرانها حسن منظر ومخبر ، على أنها \_ سمح الله لها وتغمد زللها \_ اطرحت التحصيل ، وأوجدت إلى القول فيها السبيل ، لقلة مبالاتها ومجاهرتها بلذاتها » .

على أنى مع ابن مكى في قوله عنها :

« لم یکن لها تصاون یطابق شرفها »  $^{(Y)}$  ،

<sup>(</sup>٥) تمام المتون ص ١١

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق

<sup>(</sup>۷) دیوان ابن ریدون ورسائله ص ۳۱

واقرءوا هذا الشعر لها بعد هذا التمهيد له :

كان لها جارية سوداء بديعة الغناء ، فظهر لولادة من ابن زيدون ميل إلى الجارية فغاضبته وكتبت له :

لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا

لم تهمو جاریتی ولم تتخیم

وجنحت للخصن اللذى لم يثمسر

ولقد علمت بأننى بدر السما

لكن ولعت ــ لشقوتى ــ بالمشترى (^) \* \* \*

ولقد كانت هذه الغيرة على ابن زيدون من ولادة أحد أسباب قطيعتها له ، وإيثارها · الوزير أبا عامر بن عبدوس عليه .

أما هو فقد ظل مخلصاً لها ، ولم يعرف غيرها طول حياته ، ودليلنا على ذلك قوله في نونيته الحزينة :

أضحى التنائسي بديلا من تدانينا

وناب عن طيب لقيانا تجافينا (٩)

بنته وبنها فمها ابتهلت جوانحنها

شوقــاً إليكــم ولا جــفت مآقينــا (١٠)

نكساد حيسن تناجيكهم ضمائرنسا

يقضى علينا الأسى لولا تأسينا (١١)

<sup>(</sup>٨) ديوان ابن زيدون ص ٧٨١ وتمام المتون ص ١١ .

<sup>(</sup>٩) التنائى التباعد : وعكسه : التداني .

التجافى : المقاطعة ، والمعنى : أن الفراق حل محل الوصال ، وأن الجفوة نابت عن طيب اللقاء .

<sup>(</sup>۱۰) بنتم : بعدتم .

الجوانح : جمع جانحة وهي الضلع ، والمراد بالجوانح : ما بداخلها من القلب والحشا . المآقي : العيون .

<sup>(</sup>١١) الأسى : الحزن . التأسى : التصبر والتعزى .

ألا \_ وقد حان صبح البين \_ صبحنا حيْن، فقام بنا للحين داعينا (١٣) \*\*

مــن مبلــغ الملبسينــا بانتزاحهـــم حزنا مع الدهـر لا يبلـى ويبلينـا:

أن الزمان الذي ما زال يضحكنا

لم نعتقد بعدكم إلا الوفاء لكمم

رأياً، ولم نتقلد غيره دينا لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا

إن طالما غيَّــر النــأى المحبينــا

والله مـــا طلـــبت أهواؤنـــا بــــدلا

منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا ولا استفدنا خليلا عنك يشغلنا

ولا اتخذنا بديـــلا مـــنك يسلينــــا

\* \* \*

یا ساری البرق غاد القصر واسق به من کان صِرْف الهوی والود یسقینا (۱۱)

<sup>(</sup>١٢) حالت : استحالت أى تحولت من حال إلى حال .

<sup>(</sup>١٣) ( ألا ) لغة في ( هلا ) وهي كلمة تحضيض مركبة من ( هل ) و ( لا ) .

الحين : الموت ، والمعنى أنه كان يتمنى أن يلقى مصرعه قبل أن يحم الفراق .

<sup>(</sup>١٤) غاد : باكر .

واسأل هنالك: هل عنَّسي تذكرنا إلفاً ، تذكره أمسى يعنينك (١٥) ويا نسيم الصبّا بلمغ تحيتنا مَنْ لو على القرب حيًّا كان يحيينا إنـا قرأنـا الأسى يـوم النــُوى سُوراً مكتوبية وأخذنها الصبير تلقينها أما هواك فلم نعدل بمنهلم شِرْبِاً ، وإن كسان يُروينـا فيظمينَــا (١٦) لم نجف أفق جمال أنت كوكب سالين عنه ولم نهجره قالينا ولا اختيارًا تجنبناه عن كشب لکن عدتنا ــ علی کرہ ــ عوادینــا (۱۷) ※ ※ ※ دومي على العهد ــ ما دمنا ــ محافظة فالحر مَنْ دان إنصافاً كما دينا فما استعضنا خليلا منك يحبسنا ولا استفدنا حبيباً عسنك يثنينا

ولو صبا نحونا من علو مطلعه بدر الدجى لم يكن حاشاك يصبينا (١٨)

(١٥) عنى : آلم وأتعب وشغل .

(١٦) المنهل : المشرب أي مكان الشرب ، والمعنى : أننا نفضل منهلكم على أي منهل آخر ، وإن كان يزيدنا عطشا كلما ا: ددنا منه شربا .

(۱۷) کثب : قرب .

عدتنا الصرفتنا .

العوادي : صروف الدهر ، والمعنى أنه اضطر إلى فراقها مرغما على قرب دارها منه .

(۱۸) صب مال

يصبينا : يثير صده تنا ، ويبتعث أشواقنا

أوْلى وفاء ــ وإن لم تبذلى صلة ـــ

فالطيف يقنعنب والذكر يكفينسا أأ

ولا أدل على وفائه في حبه من قوله وهو هارب من سجنه ، ومطارد من سلطانه أبي الحزم بن جهور :

إنسى ذكسرتك بالزهسراء مشتاقسا

والأفق طلق ومرأى الأرض قد راقا

وللنسيم اعتسلال فسي أصائلسه

كأنه رق لى ، فاعتل إشفاقا

والروض عن مائمه الفضى مستسم

كما شققت عن اللبات أطواقها (٢٠)

نلهو بما يستميل العين من زهر

جال الندى فيه حتى مال أعناقا

كان أعينه إذ عايسنت أرقسي

بكت لما بى: فجال الدمع رقراقا

ورد تألــق فـــی ضاحـــی منابتـــه

فازداد منه الضحى في العين إشراقــاً (٢١)

سرى ينافحـــه نيلوفـــر عبــــق

وسنانُ نبه منه الصبح أحداقا (٢٢)

كل يهيج لنا ذكرى تشوقنا

إليك لم يعد عنها الصدر أن ضاقا (٢٣)

(١٩) أولى : أنعمى ، وانظر ديوان ابن زيدون من ص ١٤١ إلى ص ١٤٨ .

(٢٠) اللبات : جمع لبة وهي موضع القلادة من الصدر .

والأطواق : جمع طوق وهو ما يحيط بالعنق من الثوب أو الحلمي .

(٢١) ضاحى المنابت: المنابت البارزة للشمس أو المرتفعه.

(۲۲) نيلوفر : نبات ينبت في المياه الراكدة ويورق على سطحها ، وله زهر يتفتح في النهار ،وتنطبق أوراقه في الليل .

 (۲۳) المعنى : أن مظاهر الطبيعة تهيج فينا الذكريات انساسية فننوافد وتحتشد حتى يضيق الصدر عن استيعابها . لا سكن الله قلبًا عن ذكركم فلم يطر بجناح الشوق خفاقا (نن) لو شاء حملى نسيم الصبح حين سرى وافاكم بفتَى أضناه ما لاقىى يوم كأيام لذات لنا انصرمت بتنالها حين نام الدهر سراقا

يا علقى الأخطر الأسنى الحبيب إلى نفسى، إذا ما اقتنى الأحباب أعلاقا (٢٥)

كان التجازى بمحض الود مذ زمن مرينا فيه أطْلاَقاً (٢٦)

فالآن \_\_ أَحْمَدَ ما كنا لعهدكم \_\_ سلوتـم ، وبقينا نحـن عشاقـا (۲۷) \*\*

لا تعليق لنا على هذا الشعر . وبحسبنا شهادة غيرنا له .

<sup>(</sup>۲٤) عن : عرض .

<sup>(</sup>٢٥) العلق: الشيء النفيس الذي يعلق.

الأخطر : ذو الشأن والقيسة .

الأسنى : الأضوأ .

<sup>(</sup>٢٦) الأطلاق : جمع طلق وهو الشوط في السباق ، ويمكن أن يكون الطلق هو الحر في تصرفاته الدي لا يخضع لأي فيد

<sup>(</sup>۲۷) ديو ل س ريدول ص ۲۳۹ ــ ۲۲۰

ومن المعجبين به :

١ \_ أستاذنا المرحوم الدكتور إبراهيم سلامة :

حين قررأن الأتجاه العاطفي الرمزى المتعلق بالطبيعة والذى اتجه إليه الأدب الأوربى في القرن التاسع عشر ، كان معروفا لدى العرب من يوم أن عرفوا الشعر ، وبخاصة بعد الذى شاهدوه رائعا جميلا في الأندلس .

واستشهد على هذا بقصيدة [ الزهراء ] (۲۸)

٢ \_ الدكتور سيد نوفل:

وهذا هو تعليقه على قصيدة ( الزهراء ) :

هذه القصيدة تموج فيها عاطفتان:

عاطفة الماضي الجميل تكسبه الطبيعة الحلوة مزيداً من الحسن .

وعاطفة الحاضرالمحروم يكسو الطبيعة ثوبا من القتامة والكآبة .

والشاعر إذا تحدث عن الماضى ابتسمت الطبيعة في طلاقة الأفق، وصفاء وجه الأرض وابتسام الروض وطرب الزهر، وتألق الورد وإشراق الضحي

وإذا تحدث عن الحاضر تمثل له في اعتلال النسيم وإشفاقه وبكاء الزهر ، وجولان دمعه الرقراق ونعاس النيلوفر .

وبذلك يبدو اشتباك الطبيعة مع عواطف الشاعر التي يذكيها جو الذكرى باعثا في النفوس لحنا من الأسي والإشفاق والصدى العميق (٢٩) .

٣ \_ نيكل Nkyi الذي يرى أن ابن زيدون «كان ممثلا لأنقى أسلوب عربي منهجي في الأندلس ، وأنه يمكن موازنته بالبحترى أو المتنبي ».

ثم يقرر أنه « لولا تأثير ولادة على ابن زيدون لفقد الشعر العربي أعظم جواهره الثمينة » (٢٠) .

<sup>(</sup>۲۸) مذکرات .

<sup>﴿ (</sup>٢٩) شَعْرُ الطبيعة في الأدب العربي ص ٢٥٧ طبعة القاهرة سنة ١٩٤٥ .

<sup>(</sup>۳۰) دیوان ابن زیدون ورسائله ص ۱۰۹

#### ٤ ــ جب:

وهو يذكر أن ابن زيدون ــ على الأرجح ــ أعظم شعراء الأندلس بأغانى حبه المبكر ، وبرسائله الشعرية في أخريات حياته .

### ایفی بورڤنسال :

الذي يؤكد أن ابن زيدون يعد بحق أكبر شعراء العصر الكلاسيكي الأندلسي الثاني ، والمتغنى بالحب الذي لا يعدله أحد .

وقد أوحى إليه اتصاله بولادة أشعاراً رائعة الجمال متميزة في أكثر الأحيان بخلوها من البريق الصاخب الذي تميز به شعر من سبقه من الشعراء .

وشعره إلى ذلك ذو نزعة إنسانية يكاد يشبه شعر الغربيين:

 $7 \ , \ V = 3$  عومس والدكتور فيليب حتى وهما يعدان ابن زيدون أعظم شعراء الأندلس على الإطلاق  $^{(\Gamma 1)}$  .

<sup>(</sup>٣١) المصدر السابق.

# من الرسالة الجدية

يا مولاى وسيدى الذى ودادى له ، واعتمادى عليه ، واعتدادى به ، ومن أبقاه الله تعالى ماضى حد العزم ، وارى زند الأمل ، ثابت عهد النعمة .

إن سلبتنى \_ أعزك الله \_ لباس إنعامك ، وعطلتنى من حلى إيناسك ، وأظمأتنى إلى برود إسعافك ، ونفضت بى كف حياطتك ، وغضضت عنى طرف حمايتك ، بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلى لك ، وسمع الأصم ثنائى عليك ، وأحس الجماد باستحمادى إليك ، فلا غرو ، قد يغص بالماء شاربه ، ويقتل الدواء المستشفى به ، ويؤتى الحذر من مأمنه ، وتكون منية المتمنى في أمنيته ، والحين قد يسبق حرص الحريص .

كل المصائب قد تمر على الفتى

وتهون غير شماتية الأعسداء

وإنى لأتجلد ، وأرى الشامتين أنى لريب الدهر لا أتضعضع فأقول :

هل أنا إلا يد أدماها سوارها ، وجبين عض به إكليله ، ومشرفي ألصقه بالأرض صاقله ، وسمهرى عرضه على النار مثقفه ، وعبد ذهب به سيده مذهب الذي يقول :

فـقسا ليزدجـروا ومـن يك حازمــأ

فليقس أحيائسا على من يرحسم

هذا العتب محمود عواقبه ، وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي ، وهذه النكبة سحابة صيف عن قليل تقشع .

ولن يريبنى من سيدى أن أبطأ سيبه أو تأخر غير ضنين غناؤه ، فأبطأ الدلاء فيضاً أملؤها ، وأثقل السحاب مشيا أحفلها ، وأنفع الحيا ما صادف جدبا ، وألذ الشراب ما أصاب غليلا ومع اليوم غد ، ولكل أجل كتاب ، له الحمد على اهتباله ، ولا عتب عليه في إغفاله .

فإن يكن الفعل الذي ساء واحداً فأفعاله اللاتسي سرر السوف

وأعود فأقول :

ما هذا الذنب الذى لم يسعه عفوك ، والجهل الذى لم يأت من ورائه حلمك ، والتطاول الذى لم يستغرقه تطولك ، والتحامل الذى لم يعف به احتمالك .

ولا أخلو من أن أكون إبريئاً فأين العدل ؟!!

أو مسيئا فأين الفضل ؟!

إلا يكـــن ذنب فعـــدلك واسع

أو كان لى ذنب فىفضلك أوسع

حنانيك !

قد بلغ السيل الزبي ، ونالني ما حسبي به وكفي (۲۲) .

<sup>(</sup>٣٢) تمام المتون ص ٢٢ ــ ٢٣ .

# الشرح

### \_1\_

[ يا مولای وسيدي الذي و دادي له ] .

※ ※ ※

المولى : له أكثر من معنى .

فالمولى : ابن العم ، والحليف ، والمنعم ، والسيد ، والعبد ، وما أحسن قول أبي إسحق الغزى :

ولين يستساوى سادة وعبيدهسم

على أن أسماء الجميع موالسي

وقول أبي تمام :

مولاك يا مولاى صاحب لوعة

فسى يومسه وصبابسة فسى أمسه

دنف يجود بنفسه حتى لقد

أمسى ضعيفا أن يجود بنفسه

وواضح أن المولى الأولى في البيت الأول من بيتي أبي تمام معناه : المحب العاشق . والمولى الثاني معناه : المحبوب المعشوق .

ومن معانى المولى أيضًا : الجار ، والناصر ، وكل من ولى أمراً فهو وليه .

وسيد القوم : هو من فضل عليهم وارتفع فوق طبقتهم .

والوداد: المحمة.

ويقابل المولى مذكرا: المولاة مؤنثة ، ويقابل السيد مذكرا السيدة مؤنثة .

وأما قول الناس : [ الست ] ، فليس في كلام العرب ، بل هو مولد ، قال البهاء زهير :

بنے فسی مےن أنادیهے ا بستے

فترمقنيى النحياة بعين مسقت

وقد ملكت جهاتسي الست حقا

فلا عجب إذا ما قلت : ستى

\* \* \*

والأفضل تقديم المولى على السيد كما هنا .

أولاً : ـــ لأن العرب هكذا تقول .

قالت الخنساء في أخيها صخر:

وإن صخــرا لمولانـا وسيدنـا

وإن صخرا \_\_\_ إذا نشتو \_\_\_ لنحـــار

وثانياً : \_ لأن البلاغة أن يذكر الأعم ثم الأخص ، كقوله تعالى : ﴿ فيها فاكهة ونخل ورمان ﴾ .

والمولى أعم من السيد ، لأن المولى يطلق على معان كثيرة كما تقدم .

فمن البلاغة أن تقول : ياصاحبي يا أخي يا حبيبي لأن الأصحاب كثرة ، والإخوة أقل منهم ، والحبيب لا يكون إلا واحدا .

#### \_ Y \_

[ واعتمادی علیه ، واعتدادی به ] .

تقول العرب : اعتمدت عليه في كذا ، أي اتكلت عليه واعتمدت على الشيء ، بمعنى اتكأت واستندت .

[ واعتدادی به ] : أي عدتي التي التي ادخرتها ليوم حاجتي .

\* \* \*

وقد وفق ابن زيدون في هاتين العبارتين والعبارة السابقة إلى ما يعرف في غلم البديع بالترصيع .

لأنه قال : [ ودادى له ، واعتمادى عليه ، واعتدادى به ] .

فأتى بالدال وبعدها الياء وهى ضمير المتكلم ، وعدى كل واحد بحرف جر والترصيع فى النثر كالتصريع فى الشعر ، وهو يدن على تمكن الكاتب من صنعته ، وعلى قوة عارضته وبلاغته .

#### \_ " \_

[ من أبقاه الله تعالى ماضى حد العزم ، وارى زند الأمل ، ثابت عهد النعمة ] . \* \* \*

ماضى حد العزم : حاد العزيمة ، والماضى : السيف النافذ فى الضربة ، والعزم : العزيمة ، قال تعالى : ﴿ ولم نجد له عزما ﴾ أى عزيمة .

وارى زند الأمل: ورى الزند: إذا خرجت ناره وقت الاقتداح، والزند: المقدحة.

ثابت عهد النعمة: الثابت: المتمكن.

والعهد : ـــ الأمان ، واليمين ، والموثق ، والذمة ، والحفاظ .

والنعمة : تأنيث النعيم وهو ضد الشقاء .

والمعنى الكلي لهذه العبارة:

والذي أبقاه الله وعزمه ماضي الحد ، وأمله وارى الزند ، ونعمته ثابتة العهد . وفي العبارة ثلاث استعارات .

#### \_ £ \_

[ إن سلبتني ــ أعزك الله ــ لباس إنعامك وعطلتني من حلى إيناسك ] . \* \* \*

الاستلاب : الاختلاس ، واللباس : ما يواري الجسد .

والإنعام : المنة ، واليد ، وما أنعم به عليك .

والتعطيل : خلو جيد المرأة من القلائد ، يقال : امرأة معطال ، إذا كانت عارية من الحلى ، والحلى : هو ما تتحلى به المرأة من خاتم وسوار وقلادة .

والإيناس: مصدر الأنس وهو ضدالوحشه و [ لباس إنعامك] و [ حلى إيناسك]:

تشبيهان بليغان ، من إضافة المشبه به إلى المشبه .

# [ وأظمأتني إلى برود إسعافك ، ونفضت بي كف حياطتك ]

الظمأ : العطش ، والبرود ، الشيء البارد .

والإسعاف : الإنجاد والإغاثة ، النفض : الطرح .

والحياطة: الإحاطة بالشيء، والاستيلاء على جميع نواحيه [ برود إسعافك ] و 7 كف حياطتك ] تشبيهان بليغان .

### \_ 7 \_\_

## [ وغضضت عنى طرف حمايتك ]

تقول العرب : غض طرفه أى خفضه ، والطرف : هو البصر ، والحماية : الوقاية . يقول : وغضضت طرف حمايتك عنى فتركتني غرضا لصائبات الحوادث .

لما كان الذى يحميك ويقيك كأنه ناظر إليك يحفظك من كل ما تخشاه ، حسن استعمال الغض هنا لطرف الحماية ، وهى استعارة مكنية حسنة : شبهنا الحماية بإنسان ، وخذفنا الإنسان ، ورمزنا إليه بشىء من لوازمه وهو الطرف .

وإنما اختير من حواس الإنسان الطرف ، لكونه أهم حاسة تلزم الحامى ، وهو قريب من إطلاق كلمة [ العين ] على الجاسوس في المجاز المرسل الذي علاقته الجزئية . \* \* \* \*

ونلاحظ أن ابن زيدون يعدد على ابن جهور ما عامله به من الجفوة ، وكان يكفيه أن يقول :

« إن سلبتني لباس إنعامك بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلي لك ... » .

لكنه وفَّى المقام حقه ، فأخذ فى تعداد ما لقيه منه : من سلبه لباس إنعامه وتعطيله من حلى إيناسه ، وإظمائه إلى برود إسعافه ، ونفض كف الحياطة له ، وغض طرف الحماية عنه .

ولا شك أن تعداد الظلامات أبلغ وأجلب للرحمة وأدل على التوجع ، وهذا كقول الشاعر :

قال لى: كيف أنت؟ قلت عليل

سهـــر دائـــم وحـــزن طويـــل

### \_\_ ٧ \_\_

( بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلي لك ، وسمع الأصم ثنائي عليك ) والأصم : الذي لا يسمع شيئا .

يقول : \_\_ فعلت بى ما تقدم من سلب لباس إنعامك ... إلخ ، بعدما نظر الأعمى إلى تأميلي لك ، وسمع الأطرش ثنائي عليك .

والعبارة غاية في المبالغة وطبقة عاليا في البلاغة ، فالتأميل أمر معنوى لا يشاهده المبصر فضلا عن الأعمى ،

وواضح أن ابن زيدون كان ناظراً إلى قول المتنبى :

أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبسي

وأسمعت كلماتي من به صممم

### \_ \ \_

( وأحس الجماد باستنادي إليك )

\* \* \*

أحس : من الإحساس وهو الإدراك بالحواس الخمس ، والجماد : كل ما لا يدرك كالحجر والتراب وغيرهما .

وفى اللغة : الجماد : الأرض التي لم يصبها مطر وناقة جماد : لا لبن فيها . واستنادى إليك : أي اعتمادي عليك في سائر أموري .

#### \_ 9 \_

[ فلا غروقد يغص بالماء شاربه ، ويقتل الدواء المستشفى به ]

※ ※ ※

هذا جواب الشرط الذى هو إن سلبتنى ، وما بعده من الجمل . فالفاء واقعة في جواب الشرط . لا غرو: لا بدع ولا عجب ، قد يغص بالماء شاربه و (قد) هذه هي التي تدخل على الجمل للتقليل مثل:

قد يكبو الجواد ، وقد ينبو الحسام ، وقد يصدق الكذوب ، وقد يبخل الجواد .

قال الشاعر:

من غص داوى بشرب الماء غصته

فكيف يصنع من قد غص بالماء؟!

وقال آخر:

إلى الماء يسعى من يغص بأكلـة

فقل: أين ايسعى من يخص بماء؟!

وقال الآخر:

كسنت مسن محنتسى أفسر إليهسم

فهمم محنتسى فأيسن الفسرار؟!

وفي المثل: من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء.

وهو من أمثال أكثم بن صيفى ، ومعناه : أن الغاص بالطعام يرجع إلى الماء ، فإذا كان الماء هو الذى أغصه ، وقع في الحرج ، إذ لا حيلة له في دفعه .

ومثل هذا يقال في بطانة الرجل وأهله ، إذا خانوه فسد حاله ، وأفل نجمه .

### \_ 1 • \_

[ ويؤتى الحذر من مأمنه ، وتكون منية المتمنى في أمنيته ]

\* \* \*

يؤتى : فعل مبنى للمجهول ، من الإتيان وهو المجيء .

الحذر: اسم فاعل من الحذر.

المأمن : المكان الذي يحصل فيه الأمن وهو الطمأنينه .

المنية : الموت ، والمتمنى ، اسم فاعل من التمنى ، والأمنية واحدة الأمانى . ومعناه قول الله تعالى ﴿ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغته ﴾ (٣٦)

<sup>(</sup>٣٣) الآية ٤٤ من سورة الأنعام .

ومنه قول الجزار :

وحسقك مالسي مسن قسدرة

علــــــ كشف ضر إذا مسنــــــى

فكهم أخذتنه عيون الظبا

ء بعـــد الإنابــة مــن مأمنـــي

### -11-

[ والحين قد يسبق جهد الحريص ]

\* \* \*

والحين: الموت ، والحرص: الجشع أو الحذر ، والحريص هنا هو المبالغ في المحافظة على نفسه .

وهذا عجز بيت لعدى بن زيد العبادى .

أما صدره فهو .

قدر يدرك المبطىء من حظه .

وهو كقول القطامي :

قد يدرك المتأنى بعض حاجته

وقد يكون مع المستعجل الزلسل

وسمعه أعرابي فقال :

هذا يثبط الناس ، هلا قال بعد هذا :

وربما ضر بعض الناس بطؤهم

وكان خيرا لهم لو أنهم عجلوا

### \_ 17 \_

[ كل المصائب قد تمر على الفتى

وتهــون غيــر شماتــة الــحساد]
\*\* \*\*

المصائب : جمع مصيبة ، وهي ما يصيب الإنسان من حوادث الدهر ونوازله ، والشماتة : التشفي .

قيل لأيوب عليه السلام .

أى شيء كان في بلائك أشد عليك ؟ قال : شماتة الأعداء .

وفي المثل: الشماتة لؤم.

أول من قاله أكثم بن صيفى ، أى لا يفرح بنكبة الإنسان إلا من لؤم أصله .

وقد جاءت الشماتة في القرآن في مواضع منها قوله تعالى : ﴿ ذَق \* إِنْكُ أَنْتَ الْعَزِيزِ الْكَرِيمِ ﴾ .

فقوله : ﴿ ذَقَ ﴾ شماتة .

وقوله : ﴿ إنك أنت العزيز الكريم ﴾ تهكم وسخرية .

\* \* \*

### \_ 1" \_

[ وإنى لأتجلد وأرى الشامتين أنى لريب الدهر لا أتضعضع ]
\* \* \* \*

أتجلد: من الجلد وهو الصلابة ، والتجلد: تكلف الثبات والصبر وعدم المبالاة بالأمر الذي ينزل بالإنسان وهو صعب يشق احتماله .

الشامتين : جمع شامت ، وهو اسم فاعل من الشماتة وهى الفرح ببلية غيرك ، والتشفى به .

و( أتضعضع ) أتفعل من الضعضعة وهي الهدم والخراب .

وكلام ابن زيدون حل لقول أبى ذؤيب الهذلي من قصيدته التي رثى بها أولاده فقال: وتجلــــدى للشامتيـــن أريهــــم

أنسى لسريب الدهسر لا أتضعضع

وقبل هذا البيت :

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم وإذا المنيسة أقبسلت لا تدفسع

وإذا المنيـــة أنشبت أظفارهـــا ألفـيت كـل تميمــة لا تنفّــع

قالوا : لما تُقِل معاوية رضى الله عنه في المرض الذي مات فيه ، أي لما اشتد عليه

مرضه ، و دخل الحسن بن على رضى الله عنهما يعوده استوى معاوية جالسا وقال : وتجلــــدى للشامتيـــن أريهـــم أنــى لـــريب الدهـــر لا أتضعضع فمضى الحسن رضى الله عنه وهو يقول :

وإذا المنيـــة أنشبت أظفارهــــا

ألفيت كـل تميمــة لا تنفــع \* \* \*

### - 1 £ -

[ فأقول : هل أنا إلا يد أدماها سوارها ، وجبين عض به إكليله ]

\* \* \*

أدماها : أجرى دمها ، وسوار المرأة : أسورتها .

الجبين : ما فوق الصدغ ، وهما جبينان عن يمين الجبهة ويسارها ، عض به : عضه .

الإكليل : العصابة للرأس تكلل باللؤلؤ ، ويسمى التاج إكليلا . وهذا الكلام من باب ( تحسين التقبيح ) .

### \_ 10 \_

[ ومشرفی ألصقه بالأرض صاقله ، وسمهری عرضه علی النار مثقفه ] \* \* \*

المشرفى : السيف ، المنسوب إلى المشارف ، وهى قرى من أرض العرب ، ولا يقال : سيف مشارقى ، لأن الجموع لا ينسب إليها إذا كانت على هذا الوزن \_ مَفَاعِل \_ لا يقال : مهالبى ، ولا جعافرى ، ولا عباقرى .

وإنما قيل : مدائني ـــ نسبة إلى مدائن كسرى ـــ لأن النسبة إلى مدينة رسول الله عليه مدنى .

أما النسبة إلى مدينة المنصورة ـــ مثلا ـــ فمدينى ، تفرقة بين المدينة المنورة وأية مدينة أخرى .

ألصقة بالأرض: وضعه عليها .

والصاقل: القين الذي يجلو السيوف من الصدأ.

السمهرى: الرمح الصلب . قيل : منسوب إلى سمهر وهو رجل كان يقوِّم الرماح .

مثقفه: مقومه .

والثقيف: التقويم.

والمعنى : أنا سيف وضعه على الأرض من يجلوه من الصدأ ، وإن كان محمله على الكتف ، ورمح عرضه على النار مقومه ، وذلك لمصلحة تعود عليه ، فما أعد ذلك شيئاً غريبا ولا عجيباً .

### \_ 17 \_

[ وعبد ذهب به سيده مذهب الذي يقول:

فقسا ليزدجــروا ومــن يك حازمـــا

فليقس أحيانا على من يرحم

ليزدجروا : من الزجر وهو المنع .

والحزم : ضبط الرجل أمره ، والأخذ فيه بالثقة .

والمعنى : وأعد نفس عبداً ذهب به سيده فيما فعل به مذهب الذى قال هذا البيت ، لأنه يريد بذلك صلاحه وتأديبه ، فهو مع رحمته له قد قسا عليه حتى يتأدب .

### \_11/\_

[ هذا العتب محمود عواقبه ] .

العواقب : جمع عاقبة وهي آخر كل شيء .

يشير بذلك إلى قول أبى الطيب:

لعـــل عتـــبك محمــود عواقبــه

وربما صحت: الأجسام بالعلال

### \_11

[ وهذه النبوة غمرة ثم تنجلى ، وهذه النكبة سحابة صيف عن قليل تقشع ] . النبوة : تأنيث النبو ، وهو مصدر نبا الشيء إذ اتحاماه وتباعد عنه ، ومنه : نبا السيف إذا ارتفع عن الضريبة ولم يقطع فيها ، والغمرة : الشدة الشديدة العامة .

تنجلي : تذهب ، وفي المثل : غمرات ثم تنجلين .

النكبة : واحدة نكبات الدهر ، يقال : أصابته نكبة ونكب فلان ، وهو منكوب ، كأنه قد عدل به من الخير إلى الشر .

تقشع : أصله : تتقشع ، فأدغمت إحدى التاءين في الأخرى ، تقول تقشع السحاب إذا أقلع .

※ ※ ※

وواضح أن ابن زيدون بهذا الكلام له يعزى نفسه ويسليها ويمنيها .

#### \_ 19 \_

[ ولن يريبني من سيدى أن أبطأ سحابه ، أو تأخر ــ غير ضنين ــ غناؤه ] . يريبني : الريبة : الشك والتهمة .

ضنين: بخيل.

غناؤه: نفعه.

و[ سحابه ] استعارة تصريحية ، وإبطاؤه مكنية .

\* \* \*

#### \_ \* \* \_

[ فأبطأ الدلاء فيضا أملؤها ، وأثقل السحاب مشيا أحفلها ] .

أبطأ : أفعل تفضيل من البطء وهو ضد السرعة .

وأملؤها : أفعل تفضيل أيضًا من ملأ الشيء إذا أوقره .

وأحفله : من الحفل ، يقال : حفل الضرع حفلا إذا امتلاً .

\* \* \*

أخذ في الاعتذار عن المخاطب \_ وهو أبو الحزم بن جهور \_ لكونه أخر الحنو عليه ، والإجابة إلى ما قصده منه .

وهو ما يسميه علماء البديع حسن التعليل ؛

فالمتكلمون يحسنون الشيء بعبارتهم الفصيحة ، وإن كان الأمر في نفسه غير حسن . وعبارة ابن زيدون مأخوذة من قول ابن المعتز في الاستسقاء :

قسلت وقسد ضج رافعها يسده

دعــوا البرايـا فـالله يكلؤهــا

واستيقنـــوا بالـــدواء منــه كمــا أبطــاً فــيض الـــدلاه أملؤهـــا

### \_ 11 \_

[ وأنفع الحيا ما صادف جدبا ، وألذ الشراب ما أصاب غليلا ] .

\* \* \*

الحيا: مقصور غير ممدود: المطر والخصب.

صادف : وافق .

الجدب: المحل.

الغليل: العطش الشديد.

يقول ، أنفع المطر ما صادف أرضا ممحلة ، وألذ الشراب ما صادف عطشا شديدا . وهو مأخوذ من قول كشاجم :

هـــذا الشراب أخــو الحيـاة ومالــه

من لذة حتى يصيب غليلا

وما أحسن قول أبي هلال العسكرى :

بقدر الصبابة عند المغيب

تكسون السمسرة عنسد السمحضور

وأطيب ما كان بسرد الثغسور

إذا هـــو صادف حــر الصدور

### \_ 77 \_

[ ومع اليوم غد ، ولكل أجل كتاب ] .

※ ※ ※

[ ومع اليوم غد ] ، هذا أصله من أمثال العرب ، ولكنهم يقولون : [ إن مع اليوم غدا ] .

وهو يضرب مثلا في تنقل الحالات ، وتقلب الأيام بالدول .

و من أمثالهم قولهم [ يأتيك كل غد بما فيه ] أى بما قضى فيه لك من خير وشر . وقولهم [ عسى غدك لغيرك ] أى لا تتأخر من اليوم إلى غد ، فلعلك لا تدركه .

أما [ ولكل أجل كتاب ] .

فالأجل : مدة الشيء .

ومعنى المثل : لكل شيء أجل مكتوب ووقت محدد .

وقيل : هذا من المقلوب الذي جاء في القرآن .

ومعناه : لكل كتاب أجل ينزل فيه كقوله تعالى :

﴿ وجاءت سكرة الموت بالحق ﴾ ، وإنما هو :

وجاء الحق بسكرة الموت .

وقد تنبه السراج الوراق إلى هذا وقال:

أراني بطيئا إذا ما كتبب

وقد خلقت طينتي من عجل

كأنـــى خالــفت نص الكتــاب

فعندى لكرل كتراب أجرل

### \_ 77 \_

[ له الحمد على اهتباله ، ولا عتب عليه في إغفاله ] .

الحمد: نقيض الذم.

والفرق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون في الخير والشر ، والشكر لا يكون إلا في الخير ، فقد ورد أن رسول الله عَلِيكِ كان إذا جاءه ما يحبه قال :

« الحمد لله على نعمه » ، وإذا جاءه ما يكرهه قال :

« الحمد لله على كل حال » .

الاهتبال : الاغتنام والافتراص والاحتيال ، واهتبلت غفلته أي تحينتها واغتنمتها .

والهبَّال : الصياد الذي يتحين الصيد .

والإغفال : مصدر أغفله ، تقول : أغفلت الشيء إذا تركته على ذكر منك .

أخذ يحمده على إبطائه عنه ، وعلى تلبثه فيما يطلبه منه .

وهو في هذا على مذهب المجنون في قوله : ـــ

حسلال لليلسي أن تسروع فسؤاده

بهجر، ومغفرر لليليي ذبوبها

( فإن يكن الفعل الذن ساء واحداً فأفعالـــه اللائــــى سررن ألــــوف )

※ ※ ※

أخذ في تأييد ما تقدم من حمده له وصبره على إبطائه فقال : ــــ وإن كان فعله الذي ساء واحداً ، فإن أفعاله التي سرت ألوف .

والبيت للمتنبي من أبيات كتب بها إلى أبي العشائر الحسين بن حمدان يعاتبه على أن أغرى به أحد غلمانه ، فرماه بالنبل قائلا : خذ وأنا غلام أبي العشائر .

قال المتنبى:

ومنتسب عندي إلى من أحبه

وللنبل حولي من يديسه حفسوف

فهيَّج من شوقي وما من مذلـة

حننت، ولكسن الكريسم ألسوف

وكل اوداد لا يدوم على الأذى

دوام ودادى للحسيسن ضعيسف

فإن يكن الفعل الذي ساء واحداً

فأفعاله اللائهي سررن ألهوف

وهذا البيت يشبه قول القائل: \_\_

وإذا المليح أتسى بسذنب واحسد

جاءت محاسب بألف شفيسع

### \_ 40 \_

( وأعود فأقول : ما هذا الذنب الذي لم يسعه عفوك ، والجهل الذي لم يأت من ورائه حلمك ) .

※ ※ ※

بعد أن وطن نفسه في مخاطبته على الصبر والانتظار التفت إلى ما في أعماقه مر بقايا العتب عليه فقال : ـــ

ما هذا الذنب الذي صدر عني فأغضبك مني ، لدرجة أن عفوك وهو كبير لم يسعه وهو صغير ؟ ؟

وما هذا الجهل الذي أوقعني فيما وقعت فيه ولم يُعفُّ عليه حلمك المعهود منك ؟

#### \_ 77 \_

( والتطاول الذي لم يستغرقه تطولك والتحامل الذي لم يف يه احتمالك ) . \*\*

التطاول . تفاعل من الطُّول وهو ضد العرض يستغرق : يستفعل ، من الإغراق . والتطول . تفعل من الطوَّل وهو المن والفضل .

التحامل : تفاعل من الحمل ، تقول : تحاملت على نفسي ، أي تكلفت الشيء على مشقة . لم يف به : لم يقم به .

الاحتمال : مصدر احتمل إذا تكلف فوق طاقته وقدرته .

وتطبيقا على ما يطلبه ابن زيدون من ابن جهور ما كان من أمر الحجاج مع أسراه ، فقد استأصل معظمهم بالقتل حتى قال أحدهم :

والله يا حجاج لئن كنا أسأنا في اقتراف الذُّنب لما أحسنت أنت في ترك العفو . فقال الحجاج : أف لهذه الجيف !!!

> أما كان فيهم من يحسن مثل هذا القول ؟!! وأمسك عن قتل الباقين .

### \_ YY \_

( ولا أخلو من أن أكون بريئا فأين عدلك ، أو مسيئا فأين فضلك ) .

لا أخلو : لا أكون خاليا من أحد القسمين .

إما بريئا مما رميت به ، فأين كان عدلك ؟

\_ والعدل ضد الجور \_

وإما مسيئا ، فأين فضلك ؟

\_ والفضل ضد النقص ، وهو الاتصاف بالمحامد .

وهذا الأسلوب هو الذي يسميه أرباب البديع صحة التقسيم ، وهو ألزم للمخاطب بأن يعترف بأحد القسمين .

وقد جاء منه في القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿ هُوَ الذِّي يُرِيكُمُ البَّرَقُ خُوفًا وطمعًا ﴾ .

فإنه ليس في البرق إلا الخوف من الصواعق ، أو الطمع في سقيا الغيث .

### - YA -

[ إلا يكــن ذنب فعــدلك واسع

أو كان لى ذنب ففضلك أوسع]

[ إلا ] بكسر الهمزة أصلها [ إن لا ] ــ وهما إن الشرطية ولا النافية ـــ ولا النافية ـــ ولا النافية ـــ ولا النافية ــ ولا النافية ـــ ولا النافية ــ ولا النافية ـــ ولا النافية ــ ولا النافية ـــ ولا النافية ــ ولا النافية ـــ ولا النافية ــ ولا

والبيت للبحتري من قصيدة مطلعها: \_\_

شوق إلسيك تفسيض منسه الأدمسع

وجوًى عليك تضيق عنه الأضلع

- Y9 -

[ حنانيك ؛ قد بلغ السيل الزبي ، ونالني ما حسبي به وكفي ] .

حنانيك : تثنية حنان وهو الرحمة تقول : حن عليه أى رحمه .

منه قوله تعالى : « وحنانا من لدنا » أى رحمة من عندنا .

وحنانيك : أى حنانا بعد حنان ، وهو نصب على معنى نطلب ؛ والعرب تقول :

حنانیك یارب أی نطلب رحمتك .

قال طرفة بن العبد: \_\_

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا

حنانيك بعض الشر أهـون من بـعض

※ ※ ※

وقوله : [ بلغ السيل الزبي ] جمع زبية ، وهي حفرة تحفر للأسد إذا أرادوا صيده ، وتختار في مكان مرتفع كيلا يعلوه الماء .

وهو مثل يضرب لما تجاوز الحد .

أما [ حسبي به وكفي ] .

فالحسب . الكفاية ، قال امرؤ القيس : \_

وحسبك من غنى شبع ورى .

أى كافيك .

وفي أمثال العرب : ـــ

حسبك من شر سماعه (٣٤).

※ ※ ※

(٣٤) تمام المتون ص ٣٠ ــ ١٠٩ .

### تعليق

النثر الفتي أحد جزأين يتكون منهما الأدب العربي ، بل لعله أكبر الجزأين وأهمهما .

ومن الجوانب البارزة في أدب ابن زيدون جانب النثر ، أجل . إنه يأتي عنده بعد الشعر ، لكنه مع ذلك يمتاز ببلاغته وجمال ألفاظه وحسن صياغته .

وقد سبق ابن بسام عصره حين اهتدى في أدب ابن زيدون إلى ما يطلق عليه النقد الأدبى الحديث اسم (قصيدة النثر).

قال : \_\_ كان أبو الوليد غاية منثور ومنظوم ، وخاتمة شعراء مخزوم أحد من جر الأيام جراً ، وفاق الأنام طرا ، وصرَّف السلطان نفعا وضرا ، ووسع البيان نظما ونثرا ، إلى أدب ليس للبحر تدفقه ، ولا للبدر تألقه ، وشعر ليس للسحر بيانه ، ولا للنجوم الزهر اقترانه ،

ومربط الفرس في كلامه هو قوله: \_\_ وحظ من النثر غريب المباني ، شعرى الألفاظ والمعاني (٣٥).

إن هذه العبارة المبكرة ، إنما هي إرهاص مبكر بالنثر الشعرى أو بالشعر المنثور .

\* \* \*

وإذا كان هذا هو تنبه النقاد القدماء إلى ما فى نثر ابن زيدون من بهاء ورواء . فإن النقاد المحدثين كذلك قد وقفوا مبهورين أمام هذا النثر .

<sup>(</sup>٣٥) في الأدب الأندلسي ص ٢٠٥.

وها هو ذا المرحوم أحمد ضيف يقول : ــــ

لقد عرف ابن زيدون كيف يأتى في كتاباته بالتناسق في المعانى والألفاظ ، بل عرف كيف يأتى بهذا التناسق في التأليف والجمع ، وكيف يتصيد كلام غيره ، ويرصفه رصفا جميلا ، كما أمكنه أن يرسم لنفسه منهجا جمع فيه كل معلوماته ، واختار منها ما يناسب حاجته وموضوعه ، فكانت رسائله أنيقة جميلة ، وكان كالمهندس الماهر الذي يعرف كيف يجمع بين الحجر والحجر ، والمصور الفنان الذي يؤلف بين اللون واللون واللون .

※ ※ ※

وللأديب أحمد حسن الزيات في كتابه ( تاريخ الأدب العربي ) عن نثر ابن زيدون كلام مماثل .

※ ※ ※

لكن الدكتور جودت الركابي ــ وهو ناقد عراقي معاصر ــ يذهب إلى أن الرسالة الجدية لم تستطع أن تبلغ هدفها في استعطاف أبي الحزم بن جهور ، لما في أسلوبها من تكلف وغريب ، ولما احتوته من الأسماء التاريخية والإشارات الأدبية التي تلهي القارىء ، وتجعله ينصرف إلى استقصاء معانيها ، وفهم مقاصدها ، وحل رموزها .

أضف إلى ذلك أن موضوع الاستعطاف يقتضي رقة في العاطفة ، وتلهفا حارا يرسم المستعطف في عذاب وضيق .

ولعمرى إنْ هذه الصفة لا تظهر جلية في هذه الرسالة ، وإنما الذي يسيطر عليها الصنعة ، والمعرفة التي تتجلى خلال عباراتها، فتأتى متنا مشحونا بالأمثال والوقائع والأشعار لا صرخة تنبض بالحسرة والتلهف والألم الدفين .

<sup>(</sup>٣٦) في الأدب الأندلسي ص ٢٠٦.

وعن كثرة التضمين في نثر ابن زيدون وترصيع رسائله بكلام غيره ، يقول ناقد ظريف .

( لو قيل لكل كلمة من كلماتها : ارجعي إلى مكانك لما بقى لابن زيدون شيء سوى فضل الجمع ) .

\* \* \*

والحق أن هذا القول فيه ظلم لابن زيدون .

وانتقاص من قدرته على الكتابة.

أجل . إن رسالتيه الجدية والهزلية ، بل إن سائر نثره متخم بالأمثال والحكم والأشعار التي ليست له .

لكن هذا لم يمنع من علو كعبه في نثره ، ومن تحقق شخصيته فيه تحققا كاملا . وهي شخصية تتمتع بطول الباع وسعة الاطلاع ، وبالقدرة على الإبداع الفني بروافده المختلفة .

※ ※ ※

### للبوصبري

### تقديم:

البوصيرى هو الكاتب الشاعر المتصوف شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي .

كان أحد أبويه من بوصير ، والآخر من دلاص فركبت له منهما نسبة هي (الدلاصيري ) .

لكنه اشتهر بالبوصيري(١).

ولد في دلاص سنة ٦٠٨ هـ ونشأ ببوصير ، ثم انتقل إلى القاهرة فتعلم وتأدب ، واتخذ الكتابة حرفة .

ولما كان ذا موهبة شعرية ، فقد قال الشعر البليغ في جده وهزله ، ونظم من جزله وسهله .

※ ※ ※

له قصيدة البردة ، وهي من أفضل وأشهر مدائح الرسول عليه السلام إن لم تكن أفضلها وأشهرها .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ( بوصیر ) و ( دلاس ) قریتان من قری بنی سویف و ( صنهاجة ) إحدی قبائل البربر ، موطنها الأصلی جنوبی المغرب الأقصی ، فالبوصیری من أصل مغربی .

حدثنا البوصيري عن سبب نظمة للبرده ، وقد تضمن حديثه سبب شهرتها بهذا الاسم قال : ــــ

كنت قد نظمت قصائد في مدح رسول الله عَيْلِيَّة ، ثم اتفق بعد ذلك أن صاحبني فالج أبطل نصفي ، فقكرت في عمل قصيدتي هذه فعملتها ، واستشفعت بها إلى الله تعالى في أن يعافيني ، وكررت إنشادها ودعوت وتوسلت ، ونمت فرأيت النبي عَلِيلُهُ فمسح وجهي بيده المباركة ، وألقى علَّى بردة ، فانتبهت ووجدت فيَّ نهضة ، فقمت وخرجت من بيتي<sup>(۲)</sup> .

وقصيدته [ الهمزية ] ــوهي كذلك في مدح النبي عَلِيُّتُهُ لا تقل عن البردة في روعتها ﴿ وعظمتها ، ولا في فصاحتها وبلاغتها ، ومطلعها :

كيف ترقب رقبك الأنبياء

ياسماء ما طاولتها سماء

لـم يساووك فـى عــلاك وقدحــا ل سنسى مسنك دونهسم وسنساء

صاح لا تأس إن ضعفت عن الطا

عــة واستأثــرت بهـا الأقويـاء

إن لله رحمــة وأحــق النــاس منـــه بالرحمــة الضعفـــاء

فابق في العرج عند منقلب اللو

د ففي العسود تسبسق العرجساء

لا تقل حاسداً لغيرك: هذا أثمرت نخله ونخلبي عفاء وأت بالمستطاع من عمل البر فقد يسقط الثمار الإناء"

<sup>(</sup>٢) المدائح النبوية في الأدب العربي للدكتور زكبي مبارك . ط . دار الشعب بمصر ص ١٩٦ ، و ( الموازنة بين الشعراء ) له أيضا ، ط . وزارة الثقافة المصرية سنة ١٩٦٨ ص ١٧٨ و ( الوسيط ) لأحمد السكندري ومصطفى عناني ط ١٠ ص ٣١٠، ٣١٢.

<sup>(</sup>٣) الذود من الابل : القطيع من الثلاثة إلى العشرة . العرج : ضعف الطريق أو أوله . نقول : مررت بفلان ، فما عرجت عليه ، أي فما اتجهت نحوه ، كما تقول : انعرج بنا الطريق أى مال بنا وانعرج الركب عن طريقهم أى انحرفوا عنه .

إلىي متسى أنت باللمذات مشغمول

وله قصیدة أخرى على وزن ( بانت سعاد ) مطلعها : ـــ

وأنت عن كل ما قدمت مسئول

\* \* \*

وقد توفي البوصيري سنة ٦٩٥ وقيل سنة ٦٩٧ هـ

ودفن بالإسكندرية .

وقبره بها مزار من مزاراتها .

## أجزاء البردة

تتكون البردة من عشرة أجزاء رئيسية هي :

| ۱ ـــ النسيب النبوى        | 17 1      |
|----------------------------|-----------|
| ۲ ـــ التحذير من هوى النفس | ۲۸ — ۱۳   |
| ٣ ـــ مدح الرسول الكريم    | ۰۸ ۲۹     |
| ٤ ـــ مولده                | P0 — YY   |
| ه ـــ معجزاته              | ۸۸ — ۷۳   |
| ٦ ـــ القرآن الكريم        | 1.0 _ 19  |
| ٧ ـــ الإسراء والمعراج     | ۲۰۱ – ۱۱۸ |
| ۸ ــــ جهاد الرسول وغزواته | 18 119    |
| ٩ ــــ التوسل والتشفع      | 107 121   |
| ١٠ ـــ المناجاة والتضرع    | 701 _ 171 |
|                            |           |

\* \* \*

وسندرس منها ثلاثة الأجزاء الأولى فقط .

<sup>(</sup>٤) انظر ( الزبدة في شرح البردة ) تأليف بدر الدين محمد الغزى ( ٩٠٤ ــ ٩٨٤ هـ ) تحقيق و تقديم الدكتور عمر موسى باشا ص ٦ طبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر سنة ١٣٩٣ هـ ــ ١٩٧٢ م .

### النسيب النبوى

١ ــ أمن تذكر جيران بذى سلم

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

٢ ــ أم هبت الريح من تلقاء كاظمة

وأومض البرق في الظلماء من إضم

٣ ــ فما لعينيك إن قلت: اكففا، همتا

وما القلبك إن قلت: استفق، يهم

٤ ــ أيحسب الصب أن الحب منكتم

ما بين منسجم منه ومضطرم

ه ــ لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل

ولا أرقت لذكر البان والعلم

٦ ـ فكيف تنكر حبا بعدما شهدت

به عليك عدول الدمع والسقم

٧ ــ وأثبت الوجد خطى عبرة وضني

مشل البهار على خديك والعنهم

۸ ــ نعم سری طیف من أهوی فأرقنی

والمحب يعتسرض اللمذات بالألمم

ted by Till Collibrile - (no startips are applied by registered version

٩ ــ يالاثمي في الهوى العذري معذرة

منى إلىك ولو أنصفت لم تلم

۱۰ ــ عدتك حالى لا سرى بمستتر

عسن السوشاة ولا دائسي بمنسحسم

١١ ــمحضتني النصح لكن لست أسمعه

إن المحب عن العذال في صميم

۱۲ ــ إنى اتهمت نصيح الشيب في عذلي

والشيب أبعد في نصح عن التهم

المقلة : العين ، والباء في ( بدم ) متعلقة بمزجت فتكون للتعدية ، أو بجرى فتكون للمصاحبة .

والشطرة الثانية كناية عن شدة البكاء وحرقته .

أما الشطرة الأولى فهي سؤال عن سبب ذلك ،

وحدس بأنه تذكر المحبوبين النائين

وقوله [ جرى من مقلة ] حشو لا قيمة له ؛ فالدمع لا يجرى إلا من المقل ، وما أشبهه بقولهم : \_\_

[ صداع الرأس ] .

※ ※ ※

\_ Y \_

هبت الريح: هاجت. من تلقاء: من جهة.

و [ ذو سلم ] و [ كاظمة ] و [ إضم ] : أمكنة قريبة من مكة والمدينة أو فى طريقهما : ــــ

ــ ذو سلم : واد ينحدر عن الذنائب في أرض بني البكاء على طريق البصرة إلى مكة .

وكاظمة : جو على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة .

وإضم : واد بجبال تهامة ، وهو الوادى الذى فيه المدينة (٥) ـــ

(٥) الموازنة بين الشعراء ص ١٨٢ ـــ ١٨٣

وقد دلت هذه الأماكن على أن القصيدة في مدح الرسول عليه السلام : \* \* \* \*

نوه ابن حجة فى أثناء حديثه عن براعة الاستهلال بهذين البيتين فقال : ومطلع البردة فى هذا الباب من أحسن البراعات ، ومن ألطف الإشارات إلى أن القصيدة نبوية .

وللبيت الثاني حدس آخر لسبب البكاء الحار .

جرد الشاعر من نفسه شخصا وسأله عن سبب بكائه الشديد: \_\_

أهو تذكر المحبوبين الغائبين ؟

أم هبوب الريح وإيماض البرق من قبلهم ؟

#### \_\_ ٣ \_\_

ولما كان الاستفهام في البيتين السابقين تقريريا ،

تصور الشاعر أن الشخص الذي جرده من نفسه وخاطبه قد أنكر الحب ونفاه على عادة العشاق في كتم هواهم عمن سواهم، فاستفهم منه للمرة الثالثة استفهاما إنكاريا بقوله: \_\_

فما لعينيك .... ؟

وما لقلبك .... ؟

همتا: سال دمعهما عجزاً عن إمساكه .

يهم: يذب عشقا.

وهذان الأمران من آثار الحب.

ثم قال ملتفتاً إلى الغيبة ، ومستفهما استفهاما تعجيبا ، وهو الاستفهام الرابع في هذه السلسلة من الاستفهامات : \_\_

أيحسب الصب ...

يحسب : بكسر السين وفتحها ، والصب : هو العاشق البكاء ؛ سمى صباالكثرة صبه الدمع من مقلتيه .

وانكتام الحب : استتاره .

منسجم: سائل، وقلب مضطرم يعنى مشتعل.

أى ما ينبغى للمحب أن يظن انكتام حبه بينما حبه ظاهر بانسجام دمعه ، واضطرام قلبه .

ثم أصر على أنه محب فقال على سبيل الالتفات من الغيبة إلى الخطاب .

\_ 0 \_

لولا الهوى ...

أى لولا أن الحب موجود لم ترق أى لم تصب دمعا على طلل ، والطلل هو ما بقى من آثار ديار الأحباب و [ على ] إما للاستعلاء على أصلها ، وإما للتعليل نحو : « ولتكبروا الله على ما هداكم » .

ولا أرقت : بكسر الراء أى سهرت .

لذكر : اللام للتعليل أي لأجل ذكر البان والعلم .

والبان والعلم هنا إما استعارتان أصليتان أى لذكر المحبوب المشبه بالبان والعلم فى طول القامة وحسن الهيئة وطيب الريح .

وإما حقيقتان في البان والعلم ، والبان شجر معروف ، والعلم الراية أو الجبل والمراد به هنا الجبل إما مطلقا ، وإما جبل إضم بالذات .

أى سهرت لتذكرك شجر البان الموجود بذى سلم ، هذا الشجر الذى كان يحنو عليكما ويظللكما .

وسهرت أيضاً لتذكرك ( العلم ) الذى كان مراحا لكما ترتعان فيه حبيبين وفيين طاهرين .

والفهم الثاني أساسه أن الشيء بالشيء يذكر .

张 张 张

ثم تعجب من إنكاره الحب بعد ظهوره عليه فقال: \_\_

\_ 7 \_\_

فكيف تنكر حبا بعد ما شهدت ...

والسقم : النحول الناشيء عن المرض أو النحول مطلقا أي مهما كان سببه ، وسببه هنا هو الحب .

وإضافة [ عدول ] إلى ما بعده لبيانه .

واستعمال الجمع [ عدول ] في اثنين ( الدمع والسقم ) جائز وشائع .

أو المراد العدول التي على رأسها الدمع والسقم وهي كما في الأبيات السابقة خمسة

بيانها هو: \_\_

١ \_ هميان الدمع .

٢ \_ هيمان القلب .

٣ ـــ إراقة الدمع على الأطلال .

٤ \_ تمكن الحب من المحب .

ه ـــ الأرق لذكر البان والعلم .

\* \* \*

وعطف على (شهدت ) قوله: ـــ

\_ V \_

وأثبت الوجد خطى ...

الوجد هو الحزن بسبب مضايقات الحب.

و [ خطى عبرة ] أي خطى بكاء بأن سال دمع العينين على الخدين فترك فيهما أثراً .

و [ ضنى ] معطوف على [ خطى ] ، هو المرض الشديد ، والمراد هنا أثره من

الهزال والضعف .

والبهار : ورد أصفر .

العنم : البرقوق الأحمر أو شجر له أغضان حمر لينة .

وقيل : أطراف الخروب .

و [ مثل ] : نعت لخطى وضنى .

والمراد تشبيه الخطين على الخدين بالعنم في الحمرة لا متزاج الدم بالدمع ، وتشبيه أثر الضني بالبهار في الصفرة .

ففي البيت لف ونشر غير مرتب.

\* \* \*

ونجد أنفسنا هنا في مفترق طرق .

فقد اتضح وتأكد أن المخاطب محب،

ولما كان هذا المخاطب هو المتكلم في المعنى ، فقد رجع عن التجريد إلى التكلم ، واعترف بالحب فقال : \_\_

#### \_ \ \_

نعم سرى طيف من أهوى ..

السرى: السير ليلا.

الطيف: الخيال.

من أهوَى : حبيبي .

فأرقني : فأسهرني في ألم بعد أن كنت في لذة النوم .

والحب يعترض اللذات بالألم: أى يحول دونها بالوجع من جهة ما ينشأ عنه من الهجر وعدم الوصال ، فلا يهنأ المحب براحة بال .

والشطرة الأخيرة من هذا البيت حالية أو معترضة وعلى كل حال فهي جارية مجرى المثل .

و [ نعم ] تكون لتصديق مخبر في خبره نحو : كبر قسم اللغة العربية بالكلية ، أو لإجابة مستفهم عن سؤاله نحو : هل كبر قسم اللغة العربية بالكلية ؟ أو لإجابة طالب إلى طلبه ، كقولك لمن يقول لك : أعطني ، نعم .

وهي هنا تحتمل المعنى الأول ، وتحتمل المعنى الثاني .

ولما استشعر لائما في الحب قال:

### \_\_\_ A \_\_\_

يالائمي في الهوي ...

لائمي : عاذلي ، والهوى العذرى هو الحب المفرط المنسوب إلى بني عذرة ، وهي قبيلة عربية كانت تعشق حتى الموت .

( معذرة منى إليك ) : أى أعتذر إليك بأنى قتيل بالحب لمن أهواه .

( ولو أنصفت لم تلم ) : أي لو عدلت لم تلم في الحب لأنه ليس اختياريا .

ثم دعا على لائمه فقال:

عدتك حالى ....

أى تعدت إليك حالى في الحب بأن يبتليك الله به فتعذرني .

الوشاة : جمع واش ، والوشاة هم الساعون بالفساد بيني وبين من أهواه .

( ولا دائى بمنحسم ): أى وليس مرضى فى الحب بمنقطع لعدم الوصل من المحبوب .

وما فسرنا به ( عدتك حالى ) يفيد أن العبارة إنشائية دعائية ، و ( عدتك ) من العدوى .

و يحتمل أن يكون معنى (عدتك حالى ): تجاوزتك فلم تصب بمصيبتى ولو أصبت بها لعذرتني وما لمتنى ، فتكون الجملة خبرية .

ثم اعترف للائمه بالنصح فقال:

### \_ 11 \_

محضتني النصح ...

أى نصحتنى نصحا خالصا بريئا من الشوائب والأغراض ، لكنى ــ للأسف الشديد ــ لم أسمعه سماع قبول .

ولما كان عدم سماعه النصح أى عدم قبوله له على خلاف مقتضى العقل ، أبدى عذره فى ذلك ، فقال على سبيل الالتفات من التكلم إلى الغيبة : ـــ

إن المحب عن العذال في صمم .

أى لا يقبل نصح العذال كأنه لم يسمعه .

### \_ 17 \_

إنى اتهمت نصيح الشيب .

نصيح الشيب : يعنى الشيب الناصح . أى ارتبت في صدق نصح الشيب لى بأن أرعوى ، علماً بأن الشيب ناصح أمين وواعظ مخلص في نصحه حتى إنه لا سبيل إلى اتهامه في نصحه لبعده عن الشبهات .

استهل البوصيرى بردته بالنسيب النبوى الشريف ، وبالغزل الطاهر البرىء ونلمح من خلاله نار شوقه إلى معالم الحجاز ، وقد استمد صوره مما وجده عند الشعراء السابقين ، لكنه لم ينزلق إلى أوصاف الغزل المادية كما هو الحال لدى شعراء الغزل ، وعند بعض شعراء المدائح النبوية ، بل النزم الاحتشام والأدب .

وقد فعل ذلك استجابة للنقد الأدبي في هذا العصر .

ها هو ذا ابن حجة يقول:

« إن الغزل الذي يصدر به المديح النبوى يتعين على الناظم أن يحتشم فيه ويتأدب ويتضاءل ويتشبب ، مطريا بذكر سلع ورامة وسفح العقيق والعذيب والغوير ولعلع ، ويطرح ذكر محاسن المرد والتغزل في ثقل الردف ودقة الخصر وبياض الساق وحمرة الخد وخضرة العذار وما أشبه ذلك » (1)

وهذا الكلام من ابن حجة هو الميزان النقدى الذي يقوم به النسيب النبوي .

ونشهد بأن البوصيرى قد ثقلت موازينه بالمطلع الغزلي للبردة .

وما أحسن قول البارودي في ميميته التي ضمنها سيرة النبي عليه السلام ، وبناها \_\_\_\_ كما قال \_\_ على سيرة ابن هشام ، قال :

صدرتها بنسیب شف باطنه لم أتخذه جزافاً بل سلکت به تابعت کعبا وحسانا ولی بهما والشعر معرض ألباب یروج به فلا یلمنی علی التشبیب ذو عنت

عن عفة لم يشنها قول متهم في القول مسلك أقوام ذوى قدم في القول أسوة بر غير متهم ما نمقته يد الآداب والحكم فبلبل الروض مطبوع على النغم

※ ※ ※

<sup>(</sup>٦) الخزانة ص ١٤.

التحذير من هوى النفس

۱۳ ــ فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت

من جهلها بنذير الشيب والهسرم

١٤ ــ ولا أعدت من الفعل الجميل قرى

ضيف ألم برأسي غيسر محستشم

١٥ ــ لو كنت أعلم أنى ما أوقره

كتمت سراً بدا لي منه بالكتم

١٦ ــ من لي برد جماح من غوايتها

كما يُسرد جماح الخيسل باللجسم

١٧ ــ فلا ترم بالمعاصى كسر شهوتها

إن الطعام يقوى شهوة النهم

١٨ ـــ والنفس كالطفل إن تهمله شب على

حب الرضاع وإن تفطمه ينفطهم

١٩ ــ فاصرف هواها وحاذر أن توليه

إن الهوى ما تولىي يصم أو يصم

٢٠ ــ وراعها وهي في الأعمال سائمة

وإن هي استحلت المرعى فسلا تسم

٢١ ـ كم حسنت لذة للمرء قاتلـة

من حيث لم يدر أن السم في الدسم

٢٢ ــ واخش الدسائس من جوع ومن شبع

فرب مخمصة شر مسن التخمم

٢٣ - واستفرغ الدمع من عين قد امتلات

من المحارم والزم حسية الندم

۲۲ ـــ وخالف النفس والشيطان واعصهما

وإن هما محضاك السنصح فاتهسم

٢٥ ــ ولا تطع منهما خصما ولا حكما

فأنت تعرف كيد الخصم والحكسم

٢٦ ـــ أستغفر الله من قول بلا عمل

لقد نسبت به نسلا لـذی عقــم

۲۷ ـــ أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به

وما استقمت فما قولى لك: استقم

٢٨ ــ ولا تزودت قبل الموت نافلة

ولم أصل سوى فرض ولم أصم

### الشرح

علل الشاعر اتهامه لنصح شيبه له في نهاية الجزء الماضي بقوله في صدر هذا الجزء:

### -14-

فإن أمارتبي : بالسوء ...

أمارتي : أي نفسي التي تصدر الأوامر إلى بكثرة .

السوء : كل قبيح .

ما اتعظت : ما انزجرت .

من جهلها : من للسببية أي بسبب جهلها .

الهرم: كبر السن.

والمعنى العام لهذا البيت مع ما قبله هو :

لقد شككت في إخلاص نصبح الشيب لي لما رأيت نفسي جادة في تحبيب المعاصى إلى ، وغير متعظة بنذيري الشيب والهرم بسبب جهلها وعدم حكمتها .

#### -18-

وإذا كان عدم الاتعاظ أمرا غير محسوس ولا مرئى ، وهو لهذا أمر سلبى فإن نفسى الشريرة لم تقتصر عليه ، بل إنها بعد أن لم تتعظ بالشيب لم تعد أى لم تهيىء ولم تقدم له من الأعمال الصالحة ما يكون بمثابة القرى للضيف ، مع أنه أى الضيف الذى هو الشيب قد عم وطم .

وعجز هذا البيت من شعر المتنبى في صباه ، وقد بدأ الشيب يعبث بمفرقه قال : ضيف ألم برأسى غير محتشم السيف أحسن فعلا منه باللمم أبعد ، بعدت بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم وكلمة [ غير ] إما مكسورة على أنها صفة لضيف ، وإما مفتوحة على أنها حال من فاعل [ ألم ] وهو ضيم مستتر .

لو كنت أعلم ...

أى لو كنت أعلم قبل نزول الشيب بى أنى لن أستطيع توقيره ، وإيفاءه حقه مما ينبغى له من الأدب والحشمة وترك المعاصى جملة ، إذا لكنت قد أخفيته بأن صبغته بالكتم وهو نبت يخلط بالحناء ثم يختضب به .

\* \* \*

ولما بدا في البيت السابق عاجزا أو كالعاجز عن سيطرته على نفسه المندفعة في الشرقال :

### \_11\_

من لي برد جماح ...

من لى : استفهام بلاغي للتمني .

الرد: الإرجاع والصرف، أما الجماح، فهو النفور والانحراف، الغواية، الضلال.

وهذا الشخص الذي يسأل عنه ويتمناه سيكون له بمثابة اللجام للفرس في إيقافه عند حده ، ومنعه من اقتراف أي ذنب .

وعلى سبيل الالتفات من التكلم إلى الخطاب قال:

### \_11/\_

فلا ترم بالمعاصى .

ترم : تطلب .

كسر شهوتها بالمعاصى : صرف شهوتها ، والقضاء على هذه الشهوة بواسطة الإشباع من المحرمات .

إن هذه النظرية خاطئة تربويا.

وعلى سبيل التشبيه الضمني قال .

إن الطعام يقوى شهوة النهم.

النهم : الشره ، نهمة : شهوة ، وهو منهوم به أى لا يشبع منه ، وقد نُهم به أشد النهمة أى أولع .

يريد أن يقول: لا تطلق لشهواتك العنان ظنا منك أنها ستقنع وتشبع ، فهى لن تقنع ولن تشبع مهما أطلقت لها العنان ، وهى فى هذا تشبه الإنسان شديد الشره إلى الطعام ، فهو كلما أكل اشتدت رغبته فى الأكل .

ثم ينتقل من التشبيه الضمني إلى التشبيه الصريح بقوله .

### \_11

والنفس كالطفل ...

تهمله: تتركه.

شب : نشط وقوى ، والرضاع بفتح الراء فقط ، وكسرها خطأ لا لهجة .

يريد أن يقول : إن النفس تنفطم عن مألوفاتها من المعاصى برادع قوى من إرادة فولاذية ورأى صلب .

### \_ 19 \_

وما دامت النفس كالطفل في قلة حيلته ، وفي سذاجته ، فادفع عنها هواها ، ولا تجعله ولي أمرها ، لأنك إن وكلت إليه أمرها ، إما أن يقتلها ، وإما أن يضرها .

### \_ \* . \_

وراعها ...

راعها : لاحظها ، سائمة سارحة ، ومتنقلة من عمل إلى آخر .

في أساس البلاغة .

سامت الماشية : رعت وأسامها صاحبها ، جعلها ترعى بحرية ، وسومت ابنى ، خليته وما يريد ، وفلان مُحكَّمُ مسوَّم ، أى مخلى لا تثنى له يد فى أمر ، ولا ترد له كلمة فى قضية .

يقول الشاعر: خذ بالك من نفسك وارصدها ، فإذا رأيتها مقبلة على أمر من الأمور ومشغوفة به ، تفحصه ، فقد يكون سبب هذا الشغف به وذلك الإقبال عليه ، أنه معصية ، والنفس بطبيعتها ميالة إلى المعاصى .

فإن وجدت الأمر كذلك ، ووجدتها لذلك راضية عنه ومستحلية له ، فأبعدها عنه أو أبعده عنها .

كم حسنت لذة للمرء قاتلة ..

كم : خبرية للتكثير ، وحسنت لك الشيء رينته لك وأغرتك به ، وحرصتك عليه .

السم: مثلثة السين.

والدسم: ودك اللحم أي شحمه.

ومعنى البيت : تضحك نفسك عليك فتغريك بالشيء وتزينه لك كي تفعله ، وهو قاتل لك أو مضر بك من حيث لا تعلم ، ومثلك في هذا مثل من يأكل الطعام الدسم المسموم ، يستلذه فيأكله بشغف وهو لا يعلم أن حتفه فيه .

※ ※ ※

#### \_ 77 \_

اخش:خف.

الدسائس: جمع دسيسة ، وهي الأمر المخبوء لك ، فيه حتفك أو الإضرار بك ، والدسَّاسة : دويبة مندسة تحت التراب أبدا ، فلا ترى شمسا ولا قمرا ، ودسيس القوم هو مبعوثهم السرى الذي يأتيهم بالأخبار .

المخمصة: المجاعة.

والتخم : جمع تخمة وهي فساد الطعام في المعدة بإدخال بعضه على بعض . ودسائس الجوع : الحدة وسوء الخلق ونحوهما .

ودسائس الشبع الكسل وغلبة الشهوة ، وإظلام القلب و يحوها و كل من هذه الأمور مشوش للعبادة .

وقد تتحقق العبادة مع الشبع ولا تتحقق مع الجوع فيكون الجُوع حينئذ شرا من لشبع .

ولهذاقال:

### فرب مخمصة شر من التخم

والمعنى : أن الجوع قد يعطل عن العبادة أكثر مما يعطل الشبع ، وبناء عليه فمن الحكمة ألا تجوع جدا وألا تشبع جدا

وهذا بالطبع إذا كانت لك إرادة في عدم الجوع ، أما عدم الشبع فلك إرادة فيه دون شك ، اللهم إلا إذا كنت ىهما ، وحتى النهم ، أنت مسئول عنه .

والأمر في البيت كله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي :

« إن من عبادى الفقراء من لو أغنيته لأبطره الغنى ، وإن من عبادى الأغنياء من لو أفقرته لأفسده الفقر » .

وعطف على [ اخش ] فقال :

#### \_ 77\_

واستفرغ الدمع .

استفرغ الدمع . اطلب إفراغه بالبكاء .

يريد أن يقول: فرغ عينيك من دموعهما فطالما امتلأتا بالمحارم، أى كثيراً ما نظرتا نظراً محرما، والمطلوب منك أن تغسل دنسهما بالدمع، وأن تندم ندما شديدًا على ما فرط منك من معاص أى تتوب توبة نصوحا.

والخشية واستفراغ الدمع يستلزمان مخالفة النفس الأمارة بالسوء ، ومخالفة الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ، فلا تطعهما ، واعصهما ، وإن هما ألحا عليك في فعل شيء بدعوى أن لك فيه نفعًا في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما فاتهمهما وشك في كلامهما .

#### \_ 70 \_

تأكيد للبيت (٢٤) ، لكنه اشتمل على تصويرهما وتشبيههما بالخصم والحكم ، النفس خصم أو حكم ، والشيطان حكم أو خصم ، هذا ممكن ، وهذا ممكن ، وللخصم كيده في التهرب من المسئولية والتخلص من التهمة ، وللحكم مكره في الإيقاع بالخصم ، واصطياده والتلعب به حتى يقر بذنبه ويعترف بجرمه .

\* \* \*

ولما أمر بما أمر ، ونهى عما نهى ، خاف أن يكون ممن يأمر بالمعروف ولا يأتيه وينهى عن المنكر ويأتيه بل أكثر من ذلك ادعى ما خافه ونسب نفسه إلى التقصير ، فاستغفر لذنبه بقوله .

أستغفر الله . . .

أستغفر الله ، أى أطلب غفرانه وستره لعيوبى ، إننى بأمرى بالشىء وعدم فعله ، و بهيى عن الشيء ثم اقترافه ، أدعى لنفسى من الصلاح والإصلاح ما لا أستحقه ولست أهله أنا والحالة هذه مثل من ينسب ذرية ونسلا لرجل عقيم ، أو امرأة عاقر .

#### \_ \*\* \_

فى هذا البيت يعجب لحاله ، وينكر على نفسه أنها تأمر بالبر ، وتنسى نفسها ، فهو يعترف اعترافا صريحا وواضحا بأنه أمرنا بالخير ، ولم يأمر به نفسه وأنه لم يستقم ولم يتق الله سبحانه وتعالى .

وإذا كان هذا حاله فكيف يأمرنا نحن بالاستقامة ؟!

استفهام بلاغى للتوبيخ الشخصى ، والتقريع الذاتى وهو من باب نقد المرء لنفسه امتثالاً لقوله عَيْلِيِّةً « حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » .

وعطف على ( ما استقمت ) قوله :

#### **— ۲۸ —**

ولاتزودت ..

ولا تزودت ، أى ما عملت نافلة قبل الموت المفوت للطاعة كأنه قال : ما عملت في فسحة دنياي نافلة .

والنافلة : التطوع ، أى العمل الصالح غير المفروض من الله تعالى يتطوع به العبد الصالح من تلقاء نفسه قاصداً به وجه ربه .

وكلمة ( التزود ) كلمة موحية ، فهى تدل على أن الدنيا مرحلة ، الإنسان فيها مسافر ، وهو محتاج إلى الزاد ، وخير زاد المرء تقواه .

ونفهم من قوله ( ولم أصم ) أنه لم يصم سوى الفرض ، كما نص على ذلك في الصلاة .

### التعليق

موضوع هذا الجزء هو النفس الإنسانية ، والتحذير من هواها .

وأبياته موفقة ، فكرًا وصياغة ، فهى تعكس الصراع بين نفس الشاعر وأهوائه ، وتمثل المعاناة الشعورية أصدق تمثيل وحديث الشاعر عن شيبه وهرمه يدل على أنه نظم البردة في مغرب حياته ، وهي لذلك حافلة بالعاطفة الصادقة والإخلاص المتين .

وفي هذا الجزء خطرات نفسية على جانب كبير من الأهمية .

فقد تحدث البوصيرى عن النفس الإنسانية ورياضتها ، وحذرنا من دسائس الجوع والشبع .

ومن آرائه الدينية : أن الاقتصار على الفرائض غير كاف فى الوصول بالإنسان إلى منازل الأولياء ، بل لابد مع ذلك من التطوع بالنافلة .

#### \_ ~ \_

# مدح الرسول عَلَيْكُ

٢٩ ــ ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى

أن اشتكت قدماه الضر من ورم

۳۰ ــ وشد من سغب أحشاءه وطوى

تحت الحجارة كشحا مترف الأدم

٣١ ـــ وراودته الجبال الشم من ذهب

عن نفسه فأراها أيما شميم

٣٢ ــ وأكدت زهده فيها ضرورتــه

إن الضرورة لا تعدو على السعصم

٣٣ ــ وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من

لولاه لم تخرج الدنيا من العسدم

٣٤ \_ محمد سيد الكونين والثقلي ين والفريقين من عرب ومن عجم ٣٥ \_ نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول [لا] منه ولا [نعم] ٣٦ ــ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهنوال مقتحسم ۳۷ ــ دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منهضم ٣٨ ـــ فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كسرم ٣٩ \_ وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديسم .٤ \_\_ وواقفون لديه عند حدهـم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم ٤١ ــ فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارىء المنسم ٤٢ \_ منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منسقسم ٤٣ ــ دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكسم ٤٤ \_ وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم ه ٤ ــ فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنده ناطق بفسم ٤٦ ــ لو ناسبت قدره آياته عظما

آحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم

٤٧ ـــ لم يمتحنا بما تعيا القلوب به ِ حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم ٤٨ ـــ أعيا الورى فهم معناه فليس يرى فى القرب والبعد فيه غير منفحم ٤٩ ــ كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أميم ٥٠ ـ وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قسوم نيام تسلوا عنه بالحلهم ٥١ ــ فمبلغ العلم فيـه أنــه بشر وأنه خير خلق الله كلهمم ٥٢ ـــ وكل آى أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهمم ٥٣ ـ فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارهما للنساس فسى الظلمم ٥٤ ــ أكرم بخلق نبى زانه خلـق بالحسن مشتمل بالبشر مستسم ٥٥ ــ كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم ٥٦ ــ كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفسي حشم ٥٧ ــ كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف مسن معدني منطق منه ومبستسم ٥٨ ــ لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبسى لمنستشق منسه وملتثسم

#### \_ 44 \_

ظلمت سنة من أحيا ...

ظلمت : تجاوزت حدى بتركى النافلة .

من أحيا الظلام: كناية عن موصوف هو الرسول عَلِيْتُكُم .

والظلام: أي الليل.

وإحياء النبي له إنما هو بقيامه فيه مصليًا وذاكرًا وتاليا للقرآن الكريم .

من ورم : من : سببية ، أى من أجل ورم ، أو بيانية أى : اشتكت قدماه الشريفتان الضر الذي هو الورم .

واشتكت قدماه: استعارة مكنية.

قيل للنبي عَلَيْكُم : أَتَتَكَلَفُ هَذَا وقد غَفَرِ الله لك مَا تَقَدَمُ مِن ذَنبِكُ ومَا تَأْخِرِ ؟!!

فقال : أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟!!

وعطف على [ أحيا ] قوله :

\_ " . \_

وشد من سغب ...

شد : عصب .

سغب : جوع .

أحشاءه : أضَّلاعه أو بطنه بما اشتمل عليه من أمعاء وكبد وطحال وبنكرياس ...

الخ .

طوی : ثنی جلد بطنه .

الكشح : هو ما بين الخاصرة والجنب ، وبعبارة أخرى : هو موضع الحزام من يسار أو يمين إلى أمام .

والحكمة من وضع الحجر على البطن أن برودة الحجر تخفف من حرارة البطن ، ويستعين واضعه نثقله على خفة أحشائه في حالة الجوع .

\* \* \*

ثم دفع ما عساه أن يتوهم وهو أن جوعه عَلَيْكُ كان من فاقة وفقر لا من زهد في الدنيا بقوله :

#### \_ ٣1 \_

وراودته الجبال الشم ...

راودته: عرضت نفسها عليه.

الجبال الشم: أي العوالي ، جمع أشم .

وشبه الجملة [ من ذهب ] في موضع النصب على الحال أي عرضت عليه نفسها بحسبانها ذهبا أو حالة كونها ذهبا .

والعرض من الله الذى أنطق كل شىء وهو على كل شىء قدير ، لكن بطريق غير مباشر .

فأراها أيما شمم : أى قابل شممها المادى بشمم نفسى ، وبعبارة أخرى عارض شممها بشمم أسمى منه ، وارتفع عليها غاية الارتفاع .

أى فأراها شمما أى شمم .

و [ ما ] زائدة للتوكيد .

ومضمون هذا البيت مأخوذ من خبر هو أن جبريل قال للنبي عَلَيْكُ :

إن الله يقول لك : أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا وتكون معك حيثما كنت ؟ فأطرق ساعة ثم قال :

يا جبريل : إن الدنيا دار من لا دار له ، ومال من لا مال له ، قد يجمعها من لا عقل له . فقال جبريل :

ثبتك الله بالقول الثابت يا محمد .

#### \_ ٣٢ \_

وأكدت زهده فيها ضرورته ...

فيها : أى فى الجبال الذهبية ، ضرورته : أى حاجته الملحة إلى شىء منها هو ما به تكون الحياة ، ولا حياة إلا به من مأكل ومشرب وملبس ومأوى

[ إن الضرورة لا تعدو على العصم ] أي : لا تعتدي عليها ولا تغلبها .

والعصم : جمع عصمة ، وهي قوة من الله تعالى في عبده تمنعه من ارتكاب أي شيء من المعاصي والمكروهات .

ثم استدل على أن الضرورة لا تعدو على العصم بقوله :

#### \_ ~~ \_

وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من ...

كيف : استفهام إنكارى معناه النفى أى لا تدعو النبى عَلَيْكُ إلى الدنيا ضرورته إليها ، لأنه فوقها ، وربما أغناه الله عنها وأقدره على قهرها ، كما جاء فى الحديث الشريف : « إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى » .

[ لم تخرج الدنيا من العدم ] أي لم تخرج الدنيا من العدم إلى الوجود ببناء ( تخرج ) للفاعل أو للمفعول به .

وقد استمد البوصيرى معنى هذا البيت من حديث رواه الحاكم والبيهقى فحواه أن آدم قبل أن يقترف الخطيئة وهي الأكل من الشجرة المحرمة كان قد رأى على قوائم العرش مكتوبا:

« لا إله إلا الله محمد رسول الله » ، فلما اقترف الخطيئة سأل بحق محمد أن يغفر الله له ، فقال الله تعالى :

« أما إذ سألتني بحقه ، فقد غفرت لك ، ولولا محمد ما خلقتك » .

أسأل: هل هذا الحديث صحيح ؟

وأجيب : الله ورسوله أعلم ، ولولا أني أدل على مصادر تفكير البوصيري ، ما أثبته .

#### \_ W£ \_

محمد سيد الكونين ...

محمد بالرفع ، أى الممدوح محمد ، ويجوز جره بالبدلية من ( من ) في البيت قبله ، كما يجوز نصبه على المدح أي أمدح محمدًا .

( الكونين ) : هما الوجودان : وجود الدنيا ووجود الآخرة ، ويحتمل أن يكون

by the Combine - (no stamps are applied by registered vers

المراد بالكويين: عالم العيب وعالم الشهادة

الثقلين : الإنس والجن

و ( الثقلين ) و ( الفريقين ) معطوفان على الكونين وهما من عطف الخاص على العام .

ومن تمام معنى السيادة قوله:

#### \_ 40 \_

نبينا الآمر الناهي ...

الآمر : أي بالمعروف ، والناهي ، أي عن المنكر .

فلا أحد: أي من الخلق.

أبر: بالنصب أى أصدق في قول:

[ لا ] وفي قول [ نعم ] منه ، بل هو أصدق منهم في ذلك دون شك .

#### - 77 -

هو الحبيب الذي ترجى شفاعته ..

أى هو الحبيب لله وللمؤمنين به ، وهو الذي ترجى شفاعته عند الله.

الهول: هو الشيء المخوف.

مقتحم: بفتح الحاء وكسرها ، أى يشفع في الهول المقتحم من الخلق فيحول بينهم وبين اقتحامه بالشفاعة ، أو يقتحم هو الأهوال في الدنيا بشجاعته ، وفي الآخرة بشفاعته .

#### \_\_ YY \_\_

دعا إلى الله ...

دعا إلى الله : أى دعا الناس إلى دين الله وطلب منهم الدخول فيه استجابة لقوله تعالى له :

﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ .

فالمستمسكون به : أى فالمعتصمون بالنبى عَيْلِيَّةً فيما دعاهم إليه ، أو فالمعتصمون بالدين الذي أدخلهم النبي عَيْلِيَّةً فيه ، مستمسكون بحبل : أي بسبب

غير منفصم . أى غير منقطع وهو مأخود من قوله تعالى . ﴿ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ، ﴿

#### \_ TA \_

فاق النبيين ...

أي فاق النبيين كلهم ، فغيرهم من باب أولى .

في خلق : بفتح الخاء أي صورة .

وفي خلق : بضم الخاء واللام ، وهو ما طبع عليه من الخصال الحسيدة

وفى الكلمتين جناس ناقص ، ولم يدانوه : أى لم يقاربوه ، والمراد تفضيله في الدات والصفات والأفعال باشتماله على الكمالات الظاهرة والباطنة كما شهدت بذلك الأدلة المعروفة .

وهذا إخبار بالواقع ، فليس فيه تنقيص لأحد من الرسل والنبين ، وقد راعى مقامهم والأدب معهم في قوله :

### \_ ٣9 \_

وكلهم من رسول الله ملتمس ...

فإن الالتماس يكون بين المتساويين أو المتقاربين بخلاف السؤال ، فإنه يكون من أدنى إلى أعلى .

رشفاً : مصاً ، وفي الحديث : مصوا الماء مصا ولا تعبوه عبا .

والديم : جمع ديمة ، وهي النوبة من المطر ، أو السحابة حالة كونها ممطرة .

وهذا التوزيع أو هذا التنويع قد نظر فيه إلى مقامات النبيين ، وقدراتهم على الانتفاع بمحمد عليه والاستفادة منه .

وقد نظر فى قوله ( ملتمس ) إلى لفظ ( كل ) ، فجاء به مفردا ( ملتمس ) ثم نظر إلى معناه ( ملتمسون ) فعطف عليه بقوله :

#### \_ 1 -

وواقفون لديه عند حدهم ...

لدیه : لدی رسول الله عُرْفِطُهُ .

عند حدهم : بإشباع الميم أي غايتهم وآخر جهدهم .

م يقطة العلم: أي علم الله تعالى الذي أعلمه لمحمد عليه .

شكلة الحكم: الشكلة: الواحدة من وحدات الضبط.

( الفتحة أو الكسرة أو الضمة أو السكون).

والحكم : جمع حكمة وهي صواب الأمر وسداده .

ومعنى البيت : أن غاية ما أوتوه من العلم والحكم ، مبدأ للنبي عَلِيْكُ .

ناسب النقطة بالشكلة ، ولزيادة التفهم بها عن النقطة خصها بالحكم .

وما ذكره البوصيرى في نقطة العلم مأخوذ من قول الخضر لموسى عليه السلام لما غمس العصفور منقاره في البحر:

ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره . رواه البخاري .

#### - £1 -

فهو الذي تم معناه ...

تم : كمل معناه وصورته : أي باطنه في الكمالات ، وظاهره في الصفات .

ثم اصطفاه: ثم اختاره.

بارىء : خالق ، النسم : جمع نسمة وهي الإنسان .

### \_ ٤٢ \_

منره عن شريك ...

منزه : مبعد ، خبر لمبتدأ محذوف أي هو ، أو خبر ثان للضمير ( هو ) الموجود في صدر البيت السابق .

فى محاسنه : معنى وصورة ، ومحاسن : جمع حَسَن على غير قياس ، أو جمع مُحْسن بمعنى حسن .

قال ابن منظور في اللسان نقلا عن الجوهري .

إن المحاسن جمع حسن على غير القياس كأنه جمع محسن .

فجوهر الحسن فيه غير منقسم : جوهر أي حقيقة ، وغير مقسم : أي غير منقسم

بينه وبين غيره لاختصاصه به بخلاف حسن سائر الناس ، فإنه منقسم بينهم ، ومنه حسن يوسف عليه السلام ، فإنه \_ كما في صحيح مسلم \_ أعطى شطر الحسن .

#### \_ 27 \_

دع ما ادعته النصارى ...

دع : اترك في مدح محمد عَيْقَ ما ادعته النصارى في عيسى عليه السلام من قولهم : المسيح ابن الله .

واحكم ، أي : اقض بما شئت ثناء وتمجيدا في المصطفى عَلِيُّكُم .

أما قوله : واحتكم قافية ، فمعناه : خذ في مدحه حكمك ، أي انطق فيه بالحكم ، فهو توكيد لقوله : « واحكم » في صدر الشطرة الثانية .

وقيل: معناه: امدحه بإحكام وإتقان.

ويحتمل \_ والله أعلم \_ أن ( واحتكم ) بعد ( واحكم ) معناها :

دع ما قالته النصارى في عيسى ، وقل ما شئت ، وإن عارضك أحد فيما قلت ، فلا تلتفت إليه ، بل تمسك بما قلت .

لكأن ( واحتكم ) معناها : ( وتحكم ) أى واستبد برأيك .

أو أن ( احتكم ) على حقيقتها ، أى احتكم إلى منصف لينصفك من معارضك ، واطمئن إلى أنه سيوافقك على رأيك مادمت قد أبعدت عن قول النصارى فى عيسى : إنه ابن الله .

كما تقول لصديق لك : اذهب وستكسب .

#### - ££ -

وانسب إلى ذاته ...

انسب: أضف إلى ذاته الكريمة .

من شرف : أي من علو ورفعة .

وانسب إلى قدره: أي إلى مقامه السامي ما أردت من عظم.

وخص الشرف بالذات ، لمناسبتها له في العلو .

والقدر بالعظم ، لمناسبته له في الإحاطة وعدم النهاية .

وعلل ذلك بقوله .

فإن فضل رسول الله عَلَيْكُمْ ليس له ...

حد : غاية ، فيعرب بالنصب جوابا للنفي ، أي فيفصح ويبين .

ناطق: متكلم، و ( بفم ): تحديد لنوع الإبانة ، وأنّه بالكلام ، أو النصبة ، أو الإشارة ، أو الحال ، وهي أنواع البيان التي جاءت في كتاب البيان والتبيين للجاحظ . أو هي كما قال الله تعالى : ﴿ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ﴾ .

#### \_ 17 \_

لو ناسبت قدره ...

آياته: معجزاته.

دارس : فاعل بمعنى مفعول ، أى مدروس .

الرمم: العظم البالية.

والمعنى ـــ لو جاءت معجزات محمد عَلِيْكُ في حجم قدره وعلى مستوى هذا القدر من الرفعة والعظمة وسمو المنزلة عند الله تعالى ، لأحيا اسمه أى لأعاد اسمه إذا نطق به إلى الحياة من كان قد فارقها منذ زمن بعيد فدرست جثته وتآكلت أعضاؤه .

#### \_ £Y \_

لم يمتحنا بما تعيا العقول به ...

لم يمتحنا : أي لم يختبرنا في التكليف والتفهيم .

بما تعيا : أي بما تكل وتتعب وتعجز .

حرصا علينا : خشية أن نضل .

فلم نرتب : أي لم نشك فيما أتانا به .

ولم نهم : لم نتحير ولم نضرب في الأرض على غير هدى .

والمراد : لم نخمن مصيرنا ولم نضل طريقنا إليه بل نحن مؤمنون به ومتيقنون منه .

قالوا: كان رسول الله عَلِيلَة عَلَيْكَ يضرب الأمثال بالمحسوسات ليتضح بها ما يخفي على

بعض الناس إدراكه حرصا على هدايتهم .

آخذاً قوله تعالى : ﴿ لتبين للناس ما نزل إليهم ﴾ شعارًا له .

أعيا الورى فهم معناه ...

أى أعجز الخلق فهم حاله الذى خصه الله به من المعارف الإلهية ، ومن التحلق بالصفات الربانية ، فليس يرى في القرب والبعد إلا كل منفحم أى إلا كل عاجز عن الإدراك .

والمعنى : أن كل من قرب أو بعد منه عَلَيْتُهُ عاجز عن إدراك صفاته . وشبهه في عدم إدراكه بقوله .

#### \_ £9 \_

كالشمس تظهر للعينين ...

أي هو كالشمس في حالتي قربها وبعدها .

بعد : بضم العين لغة في سكونها .

وعطف على (تظهر) قوله (وتكل الطرف) بضم التاء أى تتعب البصر عند رؤيتها. من أمم أى من قرب لأنها لكبرها جدا تكاد تخطف البصر وتعميه وقد قيل: إنها قدر كرة الأرض مائة ونيفا وستين مرة.

وقيل : قدر الدنيا فهي لا تدرك بكمالها حالتي القرب والبعد ، وإن شوهدت صورتها كاملة .

كذلك النبي عَلِيْكُ لا يدرك معناه ، وإن شوهدت صورته .

وبُعْد الشمس يكون حالتي الشروق والغروب .

وقربها يكون في غير ذلك .

وقيل : بعدها واقع مطلقا ، وقربها فرض .

#### \_ 0 . \_

وكيف يدرك في الدنيا حقيقته .

كيف : استفهام إنكارى الغرض منه النفى ، أى لا يدرك حقيقته ومعناه قوم نيام غافلون تسلوا عنه أى عن النظر فى حقيقته بالحلم بضم اللام ، لغة فى سكونها ، أى قنعوا بالأوهام والتخيلات أو برؤيته فى النوم .

فمبلغ العلم فيه أنه بشر ...

أى غاية بلوغ علم الخلق فيه على الجملة وليس على التفصيل.

أنه بشر أى شخص من الناس ، وأنه خير خلق الله كلهم .

أى خير مخلوقاته من الملائكة والإنس والجن وغيرهم .

وكلمة [ بشر ] دفعت توهم أنه ( ملك ) بناء على أن خير الخلق لا يكون إلا ملكا ، قال تعالى حكاية عن النسوة اللائى قطعن أيديهن لما رأين يوسف ، وقلن : ﴿ مَا هَذَا بِشَرَا إِنْ هَذَا إِلَا مَلْكُ كُرِيمٍ ﴾ .

ففي نظرهن : لا يجمع بين الجمال الرائق والكمال الفائق ، وبين العصمة البالغة إلا الملائكة ، فيقال لهن :

قد جمع هذه الفضائل كلها مع فضيلة البشرية .

هذا في يوسف .

فكيف بمن فاقه في كل ذلك وهو محمد عَلِيْتُهُ ؟!

#### \_ 07 \_

وكل آى أتى الرسل الكرام بها .

آى : جمع آية أى معجزة أتى الرسل الكرام بها ، ولا شك أنها أنوار للهداية ، فإنما اتصلت من نوره الذى أوتيه فى علم الله بهم ، أى فنورهم الذى فضلوا به مأخوذ من نوره .

وعلل ذلك بقوله:

#### \_ 07 \_

فإنه شمس فضل هم كواكبها ...

فإنه : أي المصطفى عَيْسَة في الفضل شمس ،

أما الأنبياء فكواكب ، ومعلوم أن نور الكواكب مستمد من نور الشمس وهي تظهر نور الشمس الناس إذا جن الليل ، فالشمس إذا غابت تحت الأرض ـــ وهي أكبر منها كما مر ـــ يفيض بورها على الكواكب ، حتى إذا ذهب الليل وجاء النهار طلعت الشمس فمحا نورها الكواكب .

ووجه الشبه : أن النبي عَلِيلَةً لما ظهر نسخت شريعته شرائع من كان قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .

\_ 0 £ \_\_

أكرم بخلق نبي زانه خلق ...

أكرم بخلق نبي : هذا الأسلوب تعجب قياسي ، صيغته أفعل به .

كأنه قال: ما أكرم خلقه عند الله .

زانه : حسَّنه أى زاده حسنًا ، قال تعالى : ﴿ وَإِنْكُ لَعَلَى خَلَقَ عَظِيمٍ ﴾ ، ومشتمل . بالجر صفة للنبي .

بالبشر متسم: أي متصف ببشاشة الوجه.

\_ 00 \_

كالزهر في ترف ...

الزهر: نور كل نبات ، وفي ترف: أي في تنعم ، قال أنس رضى الله عنه: ما مسست حريراً ولا ديباجاً ألين من كف النبي عَلِيْكُ .

والبدر في شرف : أي وكالقمر ليلة تمامه ، وشرف البدر إنما هو على سائر الكواكب الليلية ، كما أن شرف النبي عَلَيْكُ إنما هو على سائر الخلق .

والبحر في كرم : أي وكالبحر في الجود ؛ قال أنس رضي الله عنه :

ما سئل النبي عَلِيْكُ شيئا إلا أعطاه .

والدهر : أي وكالدهر الذي هو الزمن .

والهمم : جمع همة بكسر الهاء وفتحها وهي العزم ، قال الشاعر :

له همم لا منتهى لكبارهما وهمته الصغرى أجل من الدهر \*\*

وهذه التشبيهات مما جرت به عادة العرب ؛ وإلا فهو عَلَيْكُ أعلى من المشبه به فيما ذكر ، كما هو ثابت بالأخبار الصحيحة ، وكما أشار الناظم في البيت الرابع والخمسين بعد المائة وهو :

فإن من جودك الذنيا وضرتها

ومن علومك علم الروح والقلم

وقد اشتمل البيت الذي نحن بصدد شرحه على نوع خاص من السجع الشعرى يطلق عليه اسم ( التشطير ) .

وهو أن يقسم الشاعر بيته شطرين ، ثم يصرع كل شطر منهما ، لكنه يأتى بكل شطر من بيته مخالفا لقافية الآخر ، ليتميز كل شطر عن أخيه ، كما في قول أبي تمام : تدبير معتصم بالله منتقم لله مرتغب في الله مرتصب

#### \_ 07 \_

كأنه وهو فرد في جلالته ...

جلالته : عظمته .

عسكر: جيش.

الحشم : الخدم يغضبون لغضب سيدهم .

والمعنى أن النبي عَلِيْكُ يكون وحده ، لكنه من عظمته وهيبته يرى كأنه محاط بالجنود والخدم .

ويحتمل أن يكون البيت تنويها بكمال شجاعته .

يريد أن يقول: إنه عَيْسَهُم في ثبات القدم وقوة البأس حالة توحده وتفرده كمن يكون في قلب الجيش والشجعان من الجند.

#### \_ 0 \ \_

كأنما اللؤلؤ المكنون ....

( ما ) في ( كأنما ) كافة .

اللؤلؤ: جوهر نفيس ، المكنون: المصون.

من معدني منطق: أي من كلام المصطفى عَلِيْكُم.

و ( مبتسم ) أي محل ابتسام منه وهو الثغر ، والثغر : ما تقدم من الأسنان .

وهذا التشبيه مقلوب للمبالغة .

وهو عكس ما جرت به العادة من تشبيه الكلام والثغر المليحين باللؤلؤ والصدف . ومعدوله قول البحترى : فمن لؤلؤ يبديه عند ابتسامـه ومن لؤلؤ عند الحديث يساقطه

ولما مدحه في حياته بما مر ، مدحه بعد مماته بقوله :

#### \_ 0 \ \_

لا طيب يعدل تربا ...

لا طيب يعدل تربا: أي يساوي ترابا.

أعظمه : أي بدنه الشريف ، ذكر الجزء وأرد الكل ، قال أنس رضي الله عنه :

ما شممت عنبرا ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله عَيْضُةُ .

طوبى لمنتشق منه وملتثم : المنتشق : هو المستنشق بأنفه ، والملتثم : هو المقبل من لثم أى قبل .

ويمكن أن يراد بالمستنشق الزائر العابر ، وبالملتثم المقيم المجاور .

طوبي : مصدر من الطيب كبشرى وزلفي ، أو اسم الجنة ، أو شجرة في الجنة . وطب تربته عَلِيْتُهُ معناه أنها أطيب ريحا عند الله من غيرها .

ومعلوم أن أحوال القبر من الأمور الأخروية .

لا يدركها من الأحياء إلا من كشف الله له الغطاء من الأولياء المقربين.

※ ※ ※

## التعليق

فى هذا الجزء يتحدث الشاعر عن الرسول عَيْقَالَةُ مادحا له ، فيعرض أحواله ، ويذكر قيامه الليل متهجدا ، وأنه كان يشد أحشاءه من السغب ، ويطوى تحت الحجارة كشحا مترف الأدم .

ويتمم صورة زهده وتقشفه بحديثه عن إبائه وشممه وعزة نفسه حين راودته الجبال الذهبية فأعرض عنها ونأى بجانبه ، زاهدا في الحياة الدنيا وما فيها من مباهج .

ومما مدح به محمدًا عَلِيْكُم أنه سيد الكونين [ الدنيا والآخرة ] وسيد الثقلين [ الإنس والجن ] وسيد الفريقين [ العرب والعجم ] ، وأنه الآمر بالمعروف ، الناهي عن المنكر وأنه الشفيع المشفع ، والداعي إلى دين الهدى والحق ، فمن آمن بما جاء به فقد فاز ، ومن لم يؤمن فقد خسر .

ولا يقنع حتى يفضله على النبيين جميعًا ، ولا عجب ، فقد فاقهم فى الخلق والخلق ، وبذهم فى العلم والكرم ، وهو يوغل فيذكر أن أيا من الأنبياء ليس إلا غرفا من بحره أو رشفا من غيثه ، أى أنهم لا يدانونه فيما اختصه الله به .

كيف لا وهو حبيب الله الذي اصطفاه فأكمل صورته وأتم معناه .

وهو منفرد في محاسنه ، لأنه أوتي جوهر الجمال .

\* \* \*

وكما نفى عنه الشريك في المحاسن لعدم انقسام جوهر الحسن نفى عنه ما قالته النصاري في عيسى بن مريم من أنه ابن الله .

وهو ينتقل في ذلك من العرض الخبرى إلى الطلب الإنشائي .

دع ما ادعته النصارى فى نبيهم

واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم

وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف

وانسب إلى قدره ما شئت من عظم

ثم لا يلبث حتى يتحدث بأسلوب الوجود والامتناع:

لسو ناسبت قدره آیاته عظمسا

أحيا اسمه حين يدعى دارس الرممم

هكذا يبلغ الشاعر قمة الإبداع الفنى في هذا الجزء ، ويستطرد فيصف الرسول بأنه لا يدرك كنهه .

ووسائله إما منطقية ، وإما صور بيانية تقليدية ، فهو جوهر الكمال الذي أعيا الورى فهم معناه ، وهو كالشمس ، وكالزهر ، وكالبدر ، وكالبحر ، وكالدهر .

ويتدلى البوصيرى وهو يستلهم الصور الشائعة في أذهان العامة ، الجارية على لسنتهم .

واقرأ قوله :

لا طيب يعدل ترساضم أعظمه

طوبسى لمنستشق منسه وملتئسم

ولنذكر له اطلاعه على المصادر الدينية ، وقصص الأنبياء والرسل ، فهى التى أمدته بكثير من المعانى وقد بهتت ظروفه الخاصة به من عجزه ومرضه وشيخوخته وزهده وورعه على شعره ، فأعطته صورة الامتثال المطيع ، والإذعان الخاضع الوديع .

من خلال هذا الركام النابض حاول البوصيرى غاية جهده ، وبكل ما في وسعه ان يرسم صورة مثالية للرسول الكريم محمد عَيْشَةُ متخذا ذلك وسيلة إلى برئه وشفائه من دائه الذي فلجه وأقعده .

فماذا كان ؟

كان أن رسم صورة الإيمان المطلق في أعماقه معللا نفسه بالشفاء الإلهي بعد أن عجز البشر عن شفائه .

ولا غرابة في ذلك ، فبردة البوصيري كلها ــ وليس هذا الجزء من أجزائها ــ إنما هي ملحمة الإنسان الضعيف أمام الإرادة الإلهية القوية .

※ ※ ※

# أصل البردة

نرجح أن ميمية ابن الفارض كانت قريبة من البوصيرى وهو ينظم البردة ، بدليل تشابه المطلعين في القصيدتين قال ابن الفارض :

هل نار لیلی بدت لیلا بذی سلم

أم بارق لاح فسى النزوراء فالعلم

أرواح نعمان هللا نسمة سحسرًا

ومساء وجسرة هسلا نهلسة بفسسم

يا سائق الظعن يطوى البيد معتسفا

طى السجل بذات الشيح من إضم

وقال البوصيرى:

أمسن تذكر جيسران بسذى سلبم

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

أم هبت الريح من تلقاء كاظمة

وأومض البرق في الظلماء من إضم

\* \* \*

فذو سلم وإضم وهبوب الريح وومض البرق مما اشترك فيه الشاعران مع وحدة الوزن والقاقية .

وليس هذا فقط.

بل إن ابن الفارص قال:

يا لائما لامنسى في حبهم سفها

كف الملام فلو أحببت لسم تلسم

فاحتذاه البوصيري وقال:

يا لائمي في الهوى العذري معمدرة

منسى إلىك ولو أنصفت لم تلمم

وقال ابن الفارض:

طوعا لقاض أتى في حكمه عجباً

أفتى بسفك دمى فى الحل والحرم

أصم لم يسمع الشكوى وأبكم لم

يحر جوابا وعن حال المشوق عمسي

فدار البوصيري حول هذا المعنى وقال:

عدتك حاليى لا سرى بمستتسر

عين اليوشاة ولا دائسي بمنسحسم

محضتنى النصح لكن لست أسمعه

إن المحب عن العذال في صمم (٧)

※ ※ ※

ولا يعني هذا أنه لولا ميمية ابن الفارض ، ما كانت بردة البوصيريُ .

فقد نظم البوصيرى بردته في ظروف صحية خاصة به ، وكان لابد له معها من أن ينظمها .

كل ما هنالك أنه كان يحفظ أو يذكر ميمية ابن الفارض ، ولعله كان معجبا بها ، فجرى في بردته على منوالها وزنا وقافية ومدحة نبوية شافية .

ولكن أين ميمية ابن الفارض من بردة البوصيرى ؟!! ِ

إن الأولى ثمانية عشر بيتاً .

أما الثانية فواحد وستون ومائة بيت .

ونستلهم اسم البردة لنقول:

إن الأولى خيط قصير في النسيج الطويل للبردة .

وما بين القصيدتين من تقارب في بعض الأفكار ، ومن التقاء في بعض الأسماء له تبريره النقدى .

وكأن ابن رشيق كان يعنيه بقوله: « والذى أعتقده وأقول به ، أنه لم يخف على حاذق بالصنعة أن الصانع إذا صنع شعرا ما وقافية ما ، وكان من الشعراء شعر فى هذا الوزن وذلك الروى ، وأراد المتأخر معنى ، فأخذ فى نظمه أن الوزن يحصره ، والقافية تضطره ، وسياق الألفاظ يحدوه حتى يورد نفس كلام الأول ومعناه » (^) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٨) قراضة الذهب ص ٤٢ وانظر ( النقد الأدبي في المغرب العربي ) للدكتور عبده قلقيله ص

# أثر البردة

جعل الدكتور زكى مبارك الفصل العاشر من كتابه [ المدائح النبوية ] عن أثر البردة في اللغة العربية ، وقد وزع هذا الأثر على النواحي الآتية :

- ١ \_ أثرها في الجماهير الإسلامية .
  - ٢ \_ أثرها في التأليف .
  - ٣ ـــ أثرها في الدرس .
  - ٤ \_ أثرها في الأشعار .
  - ٥ \_ أثرها في البديعيات .

※ ※ ※

وسنفرد كل ناحية من هذه النواحي بكلمة موجزة .

※ ※ ※

# أثر البردة في جماهير المسلمين

لم تحفظ الأمة الإسلامية قصيدة طويلة كما حفظت بردة البوصيرى . والصوفيون لا يزالون أحفياء بها ، يرتلونها ، ويتبتلون إلى الله بترديدها . ومن كتَّاب التعاويذ والأحجبة من يعرف لكل بيت من أبياتها فائدة . والدليل على ذيوعها ، تعدد طبعاتها ، وصدور هذه الطبعات عن بلاد مختلفة . فقد طبعت في فينا والإستانة ومكة وبمباى ودمشق ، وطبعت في مصر أكثر من خمسين مرة ، وكانت ذات أثر عظيم في جماهير المسلمين ، ولا عجب ، فقد تعلموا منها التاريخ والأدب .

### - ٢ --أثرها في التأليف

كثر شراح البردة كثرة مفرطة ، وهذا يعطى صورة صادقة لأثرها في التأليف . ممن شرحها :

| المتوفى سنة ٧٧٦ هـ | ١ ـــ ابن الصائغ                               |
|--------------------|------------------------------------------------|
| المتوفى سنة ٨٠٨ هـ | ٢ ــ شهاب الدين بن العماد                      |
| المتوفى سنة ٨٦٤ هـ | ٣ ــ جلال الدين المحلى                         |
| المتوفى سنة ٥٧٥ هـ | ٤ ــ علاء الدين البسطامي                       |
| المتوفى سنة ٨٨١ هـ | <ul> <li>هـــ محمد بن أحمد المرزوقي</li> </ul> |
| المتوفى سنة ٨٩١ هـ | ٦ ـــ على بن أحمد القلصاوي                     |
| المتوفى سنة ٩٠٥ هـ | ۷ ـــ الشيخ خالد الأزهري                       |
| المتوفى سنة ٩٢٢ هـ | ۸ ـــ القسطلاني                                |
| المتوفى سنة ٩٢٦ هـ | ٩ ــ زكريا الأنصاري                            |

المتوفى سنة ٩٨٤ هـ المتوفى سنة ١٠١٤ هـ المتوفى سنة ١٢٧٦ هـ المتوفى سنة ١٣٠٣ هـ

۱۰ ــ بدر الدین محمد الغزی
 ۱۱ ــ ملا علی
 ۱۲ ــ الشیخ الباجوری
 ۱۳ ــ الشیخ حسن العدوی الحمزاوی

※ ※ ※

ولبعض هذه الشروح أسماء معجبة مثل:
( الرقم على البردة ) ( راحة الأرواح ) .
( الجوهرة الفردة فى شرح البردة ) .
( الزبدة الرائقه فى شرح البردة الفائقة ) .
\*\* \*\* \*\*

والبردة نفسها سماها صاحبها:

( الكواكب الدرية في مدح خير البرية ) .

والناظر في هذه الشروح يجدها حافلة بالبحوث التاريخية واللغوية والأدبية .

### ــ ٣ ــ أثرها في الدرس

وهو يتمثل في العناية التي كان علماء الأزهر يولونها لحاشية الباجورى على البردة يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع ، والسرفي اختيار هذين اليومين أن مثل هذه الدراسة لم تكن من المقررات ، فكانوا يتحرون لها أوقات الفراغ .

※ ※ ※

- t -

# أثرها في الشعراء

أثر البردة في الشعراء أثر واضح ، فقد ضمنوها وشطروها وخمسوها وسبعوها وعارضوها .

恭 恭 恭

من تضمينها قول الشيخ قاسم :

أمسن تذكسر أوطسان علسى علسم

أم من تفقد جيران بدى سلم مزجت دمعا جرى كالقطر منهمرا

یجری علی وجنة من مقلة بدم \*\*

ومن تشطيرها قول أحمد بن شرقاوى الخلفي:

أمن تذكر جيران بذى سلم

أصبحت ذا خلد بالوجد مصطلم

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

وقد شطرها كذلك أحمد بن عبد الوهاب الجرجاوى ، وأحمد بن عثمان العوامى ، ورمضان حلاوة ، وأبو الهدى الصيادى ، وأحمد الحفظى ، وعبد الرحيم الجرجاوى ، ومحمد فرغلى الطهطاوى ، وعبد العزيز محمد .

※ ※ ※

ومن تخميسها قول ناصر الدين الفيومي:

ما بال قلبك لا ينفك ذا ألـم

مذبان أهل الحمى والبان والعلم

وانحل مدمعك القانسي بمنسجم

أمسن تذكس جيسران بسذى سلسم

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

وقد بلغ عدد الذين خمسوها ثمانين ، وفي دار الكتب المصرية من هذه التخاميس تسعة وستون ، وهذا يعني أنها شغلت الكثير من شعراء المسلمين .

茶 茶 茶

ومن الذين سبعوها شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم المكى ، وقد التزم في أول كل تسبيع لبيت من أبيات البردة أن يذكر لفظ الجلالة .

وأول التسبيع :

الله يعلم كم بالقلب من ألم ومن غرام بأحشائى ومن سقم على فراق فريق حل فى الحرم فقلت لما همى دمعى بمنسجم على العقيق عقيقا غير منسجم أمن تذكر جيران بذى سلم

مزجت دمعا جرى من مقلة بدم

※ ※ ※

وسبعها كذلك محمد المصرى ، وقد التزم فى أول كل تسبيع لبيت من أبيات البردة أن يذكر لفظ محمد ، معارضة منه للمكى ، أو تكميلا له ، لما التزم المكى لفظ [ الله ] ، التزم المصرى لفظ [ محمد ] .

\* \* \*

أما الذين عارضوها فمن الكثرة بحيث يخطئهم العد ، ويمكن القول بأن أكثر المدائح النبوية بعد البردة كانت من هديها وعلى نسقها .

# أثر البردة في البديعيات

ونصل إلى أثر البردة في البديعيات ، فنقرر :

أن عبد العزيز بن سرايا المشهور بصفى الدين الحلى [ ٦٧٧ ــ ٧٥٠ هـ ] كانت له قراءات بلاغية ، واستقراءات بديعية عزم على جمعها في كتاب يحيط بجلها ، إذ لا سبيل إلى الإحاطة بكلها .

ولما هم بذلك عرضت له علة طالت مدتها ، وامتدت شدتها .

وإذا كان الشيء بالشيء يذكر ، فلابد أنه تذكر البوصيري ومرضه ومدحه لرسول الله عَيْلِيَّةً ، وشفاءه بعد هذا المدح .

ومن المعقول أن يقلده بنظم قصيدة من بحر قصيدته ورويها وفي نفس موضوعها ، وهو مدح الرسول ﷺ لنفس الغرض وهو البرء من المرض .

ولكي تكون الوسيلة أصيلة ولو بنسبة خمسين في المائة .

فإنه قد عدل عن تأليف الكتاب الذي كان قد عزم على تأليفه إلى نظم قصيدة تجمع أشتات البديع ، وتتطرز في الوقت نفسه بمدح المصطفى عليه .

يهول رحمه الله . « فنظمت خمسة وأربعين ومائة بيت من بحر البسيط تشتمل على واحد و خمسين ومائة نوع من محاسنه وجعلت كل بيت منها شاهدًا لذلك النوع » . وربما اتفق في البيت الواحد منها النوعان والثلاثة بحسب انسجام القريحة في النظم ، والمعتمد منها ما أسس البيت عليه » (٩) .

※ ※ ※

ولما فرغ من ذلك فكر في اسم لائق بما فعل .

وهداه تفكيره إلى اسم مزدوج هو:

[ الكافية البديعية في المدائح النبوية ] .

ولنلاحظ صدر هذه التسمية [ الكافية البديعية ] فهو الشيء الجديد في الموقف . \* \* \*

ويمضى الزمن ، فتقلد البردة ، أو قل : تقلد البديعية ببديعية أخرى ، وثانية ، وثالثة ...

وينشأ عندنا وفي أدبنا ما يسمى [ البديعيات ] .

وتصير [ البديعيات ] مصطلحا علميا فنيا .

[ علميا ] : لما في [ البديعية ] من علم البديع وهو في هذه [ البديعيات ] علم البلاغة العربية بمعنى علوم البلاغة ( المعاني والبيان والبديع ) .

و [ فنيا ] لما في [ البديعية ] من المدائح النبوية .

والمدح فن أدبى بسيط ، وبإضافته إلى رسول الله عَلِيلَة يتحول إلى فن أدبى مركب .

ويستمر الحال على هذا المنوال من مزج المديح النبوى بالبديع في بديعيات ابن جابر الأندلسي ، وعز الدين الموصلي ، وابن حجة الحموى ، وابن المقرى ، وجلال الدين السيوطي ، والسيدة الباعونية ، وأبي الوفاء بن عمر الخطيب العمرى ، وعبد الغني النابلسي ، وقاسم بن محمد الحلبي ، وصدر الدين الحسيني .

<sup>(</sup>٩) النتائج الإلهية في شرح الكافية البديعية : الورقتان ٢ ، ٣ .

وقد ذهب الدكتور زكى مبارك إلى أن مخترع البديعيات هو ابن جابر الأندلسي والصواب ما ذكرناه .

انظر المدائح النبوية ص ٢٢٤ والنقد الأدبي في العصر المملوكي ص ٩٥ وما بعدها .

لكن هذا المد البديعي ينتهي على يد البارودي بتجريده المدائح النبوية من الألوان البديعية .

ها هو ذا يقول في مدحمه التي طالت حتى صارت ٤٤٧ بيتا وقد سماها « كشف الغمة في مدح سيد الأمة » .

لم ألترم نظم حبات البديم بها إذ كان صوغ المعانى الغر ملتزمى

وهذا العمل من جانب البارودي عود على بدء ، ورجوع بالمديح النبوي إلى ما كان عليه في بردة البوصيري .

※ ※ ※

ولعل ذلك مما لفت نظر شوقي إلى البردة وأغراه بها فعارضها بمدحة نبوية مطلعها . ريم على القياع بين البيان والعلم

أحل سفك دمى في الأشهر الحرم

و نقرر مطمئنين أن أحدًا لم يخطف الضوء من البوصيرى قبل أمير شعراء العربية أحمد شوقى :

على أنه ــ رحمه الله ــ كان متواضعا فسمى قصيدته [ نهج البردة ] .

للسان الدين بن الخطيب

من ديوانه:

# الصيب والجهام ، والماضي والكهام

الصيب : السحاب ذو المطر ، والجهام : السحاب الذي لا مطر له ، لأنه لا ماء فيه . الماضي : النافذ ، والكهام : الكليل البطيء .

وقد علل لسان الدين هذه التسمية بقوله:

« ليشفع صيبه في جهامه ، وماضيه في كهامه » .

ولهذا التعليل فلسفة تتضح من قوله في صدره :

« فإني ـــ والله يتجاوز عن الزلل ، ويصفح عن الذنب الجلل ــــ

أقيد ما ينشأ عنى ويصدر ، وأجمع ما يبرز عن معدن قريحتى ويندر ، خالطا صبحا بليل ، ومنكحا ثريا بسهيل ، ومائلا بعد استقامة ، ومستقيما من ميل ، إذ الفكر له قعدات و و ثبات ، و الإجادة و التقصير من الله هبات .

فسميت لذلك مجموعا انتهى بانتهاء سنة ثمان وأربعين وسبعمائة ب ـــ [ الصيب والجهام ، والماضى ، والكهام ] (١) .

كان هذا في سنة ٧٤٨ هـ كمّا قال:

ولكنه وهو منفى بالمغرب ومقيم بمدينة [ سلا ] قد أضاف إليه ما كان قد نظمه حتى وسط سنة ٧٧٠ هـ ، وسمى جميعه بالتسمية الأولى ( الصيب والجهام والماضى والكهام ) .

<sup>(</sup>١) ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام ص ٢٢٧ ـــ ٢٢٩ تحقيق الدكتور محمد الشريف طبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر نسنة ١٩٧٣ م .

مرتبا إياه على الحروف ، ومنبها على المشهور من بواعثه والمعروف . \* \* \*

ولسان الدين بن الخطيب هو:

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سعید بن علی بن أحمد التلمسانی الغرناطی ، یكنی أبا عبد الله .

اشتهر بـ ( لسان الدين ) رغم أن التلقيب بما يضاف إلى الدين كان قليل الانتشار في الأندلس والمغرب .

وابن الخطيب نفسه يقول :

وألقب من الألقاب المشرقية بلسان الدين .

فيظهر أن هذا اللقب مما أطلقه عليه بعض كتاب المشرق في رسائلهم إليه ، وكان صديقه عبد الرحمن بن خلدون يلقبه بلسان الملة والدين .

※ ※ ※

ومن ألقابه ( ذو الوزارتين ) وزارة القلم ووزارة السيف .

أما وزارة القلم فقد تقلدها إثر وفاة أستاذه أبى الحسن بن على بن الجياب سنة ٧٤٩ هـ .

أما وزارة السيف ــ وهي تقابل في العصر الحديث رئاسة الوزارة ــ فقد تقلدها إثر عودته من منفاه في المغرب سنة ٧٦٣ هـ .

杂 柒 柒

ومن ألقابه ( ذو العمرين ) .

كان ابن الخطيب مصاباً بالأرق ، فتأول أصدقاؤه ذلك له بعمر ثان ، إذ كان يؤلف كتبه عندما يأوى الناس إلى مضاجعهم ويغطون في نومهم .

وقد أشار ابن الخطيب في كتبه إلى هذا الداء الذي لازمه طول حياته .

من ذلك قوله فى كتابه ( الموصول إلى حفظ الصحة فى الفصول ): العجب من تأليفى هذا الكتاب الذى لم يؤلف مثله فى الطب ، ومع ذلك لا أقدر على داء الأرق الذى بى ،

※ ※ ※

كما لقب بـ ( ذى الميتتين ) و ( ذى القبرين ) إشارة إلى تلك الفاجعة التى انتهت بها حياته وهو مسجون بفاس .

فقد قتل خنقا ليلا ودفن ،

ثم نبش قبره وأخرج جثمانه وألقى به فى النار حتى احترق شعره واسود جلده . وبعد ذلك دفن .

\* \* \*

عاش لسان الدين ثلاثاً وستين سنة .

\* \* \*

فقد ولد بمدينة غرناطة ــ وقيل بمدينة لوشة ــ في الأندلس سنة ٧١٣ هـ . ومات بمدينة فاس في المغرب سنة ٧٧٦ .

وقد أثرى ابن الخطيب المكتبة العربية بتراثه الغزير الخصب ، وهو تراث موزع على الأدب شعره ونثره ، وعلى التاريخ والسياسة والتصوف والطب والأصول .

ثم هِو تراث أندلسي مغربي .

بعضه كتبه وهو في غرناطة بالأندالس .

وبعضه كتبه وهو في سلا وفـاس وتلمسان بالمغرب .

من النوع الأول : ــــ

١ ـــ الإحاطة في أخبار غرناطة .

٢ ــ جيش التوشيح .

٣ ـــ روضة التعريف بالحب الشريف .

٤ ـــ ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب .

٥ \_ الوصول لحفظ الصحة في الفصول .

٦ ـــ المنهل العذب في شرح أسماء الرب .

٧ ـــ خطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف .

 $\Lambda$  — استنزال اللطف الموجود في سر الوجود .

<sup>(</sup>۲) كتاب الوفيات لابن قنفذ الفلسطيني تحقيق عادل نويهض ص ۳۷۰ ـــ ۳۷۱ منشورات المكتب التجاري للطباعة سنة ۱۹۷۱ .

- ٩ ــ تأليف في الأدب.
- ١٠ ــ قنعة السائل عن المرض الهائل ( الطاعون ) .

### ومن النوع الثاني :

- ١ ــ نفاضة الجراب في علالة الاغتراب .
  - ٢ ــ رقم الحلل في نظم الدول .
- ٣ ــ معيار الاختيار في أحوال المعاهد والديار .
  - ٤ \_ مفاضلة بين مالقة وسلا
  - ٥ ــ الحلل المرقومة في اللمع المنظومة .
    - ٦ ــ فن العلاج في صنعة الطب.
    - ٧ ــ مثلى الطريقة في ذم الوثيقة .
      - ٨ \_ السحر والشعر .
      - ٩ ــ رجز في الأغذية .
  - ١٠ \_ كناسة الدكان بعد انتقال السكان .
  - ١١٠ ـــ اللمحة البدرية في الدولة النصرية .
    - ١٢ عمل من طب لمن حب .
- ١٣ ــ الكتيبة الكامنة فيمن لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة .
- ١٤ إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من شجون الكلام .

※ ※ ※

وهذه الكتب هي التي سلمت لنا ووصلت إلينا .

القليل منها مطبوع ، والكثير مخطوط .

※ ※ ※

# ومن مؤلفاته التي لم تصل إلينا بعد : ـــ

- ١ ــ بستان الدول .
- ٢ ــ التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى .
- ٣ ـــ الإكليل الزاهر فيما فضل عن نظم التاج من الجواهر .

- ع \_ طرفة العصر في دولة بني نصر .
- الأرجوزة المعلومة [ في السموم ] .
- ٦ \_ تخصيص الرياسة بتلخيص السياسة .
  - ٧\_ منظومة في سياسة الملوك.
- ٨ ــ المباخر الطيبية في المفاخر الخطيبية .
- ٩ ـ خلع الرسن في أمر القاضي أبي الحسن [ يقصد القاضي أبا الحسن النباهي ،
   و كان من ألد أعدائه ] .
  - ١٠ \_ اليوسفي في صناعة الطب .
    - ١١ \_ عائد الصلة .
  - ١٢ \_ تخصيص الذهب في اختيار الكتب .
    - ١٣ \_ اختيار كتاب التاج .
  - ١٤ ــ الإشارة إلى أدب السياسة في الوزارة .
    - ١٥ \_ الدرر الفاخرة واللجج الباهرة .
  - ١٦ ــ مجموع من شعر أستاذه أبي الحسن بن الجياب .
    - ١٧ ــ نقطة من يم ( نثر شيخه ابن الجياب ) .
      - ١٨ ـــ البيزرة .
      - ١٩ ــ البيطرة .
      - . ٢ \_ النفاية بعد الكفاية .
        - ٢١ \_ ميزان الاختبار .
      - ٢٢ ـــ الرجز في الترياق الفاروقي .
        - ٢٣ \_ قطع السلوك .
      - ٢٤ ـــ أرجوزة في السياسة المدنية .
        - ٢٥ ــ رسالة تكوين الجنين .
          - ٢٦ ــ كتاب الوزارة .
          - ٢٧ \_ المسائل الطبية .
        - ٢٨ ـــ الغيرة على أهل الحيرة .
      - ٢٩ ــ حمل الجمهور على السنن المشهور .

- ٣٠ \_ الزبدة الممخوضة .
- ٣١ \_ الرد على أهل الإباحه
- ٣٢ \_ سد الذريعة في تفصيل الشريعة .
  - ٣٣ \_ تقرير الشبه وتحريم الشبه.
    - ٣٤ \_ أبيات الأبيات .
  - ٣٥ \_ فتات الخوان ولقط الصوان.
- ٣٦ ــ الحالى والعاطل والمسعف والماطل (٢).
  - ※ ※ ※

لم يقف ابن الخطيب حياته على الشعر إذن ، ولا اتخذه حرفة ومكسبا ، بل قاله إظهاراً لمواهبه ، ونزولا على مقتضيات زمانه الذي كان يحتم على كل عالم أو كاتب أن بنظم الشعر ولو على سبيل التفكه .

وشعره لهذا شعر عالم وليس شهر شاعر انقطع للشعر وتخصص فيه وعاش به ويظهر أنه أخذ نفسه بقول الشعر ، وعودها عليه حتى دان له ، فشعره في صباه وأيامه الأولى نظم متكلف .

أما فيما بعد فقد صار شاعراً معترفا به في دنيا الشعر .

وأصبحت شهرته به موازنة لشهرته بالنثر .

بل أصبح أديباً مثله عالما .

ونأتنس في هذا بآراء القدماء والمحدثين : ــــ

١ ــ قال ابن خلدون :

نبغ في الشعر والترسل بحيث لا يجارى فيهما ، وأصبح شاعر الأندلس والمغرب في عصره (٤٠) .

وقال : \_ كان الوزير ابن الخطيب آية من آيات الله في النظم والنثر والمعارف والأدب لا يساجل مداه ، ولا يهتدي فيها بمثل هداه (°) .

<sup>(</sup>٣) الصيب والجهام ص ١٩٣ \_ ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) العبر جـ ٧ ص ٦٨٩

<sup>(</sup>٥) العبر جـ ٧ ص ٩٥٩

٢ ــ ويؤخذ ابن الأحمر بشعره ونثره فيقرظه بقوله: ــ شاعر الدنيا وعالم المفرد
 والثنا ، وكاتب الأرض إلى يوم العرض (١) .

٣ ــ أما ابن حجر العسقلاني :

فقد كان أقل غلوا من سابقيه قال : \_\_

تولع بالشعر فنبغ فيه وفاق أقرانه <sup>(۷)</sup> .

٤ ـــ ويتابع الحافظ محمد بن على الشوكاني ابن حجر في رأيه بل وفي كثير من ألفاظه فيقول:

تولع بالشعر فبرع فيه ، وترسل فأجاد ، وفاق أقرانه (^^) .

٥ \_ ٦ \_ وينضم المقرى إلى ابن الأحمر وابن خلدون فيقول: \_

هو الوزير الشهير الطائر الصيت ، المثل المضروب في الكتابة والشعر والمعرفة بالعلوم على اختلاف أنواعها .

وقد عقب ببيتين ، وصلهما عباس بن إبراهيم المراكشي بآخرين :

والأبيات الأربعة هي :

تصانيسف الوزيسر ابسن الخطسيب

ألف من الصبا الغض الرطيب فأيسة راحية ونعيم عسيش تسوازي كتبه أم أي طسيب

※ ※ ※

وما زين الشباب وأنت تجرى مع الأحباب في لهو وطيب

 <sup>(</sup>٦) نثر الجمان في شعر من نظمني وإياه الزمان لابن الأحمر إسماعيل بن يوسف بن محمد
 تحقيق الدكتور رضوان الداية طبعة ٢٩٦٧ .

<sup>(</sup>٧) الدرر الكامنة جـ ٣ ص ٤٦٩ .

<sup>(</sup>٨) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع جـ ٢ ص ١٩١ الطبعة الأولى .

القاهرة سنة ١٣٤٨ هـ .

ووصل من حبسيب بعسد هجسر بأحلى من كلام ابن الخطسيب (٩)

\* \* \*

ونخرج من دائرة القدم إلى دائرة الحداثة فنجد : ـــ

١ \_\_ مصطفى صادق الرافعى يصفه بأنه نابغة المائة الثامنة شعراً وكتابة وتفننا فى العلوم ، وبأن له فى التوشيح بدائع كثيرة (١٠) .

٢ ـــ وأحمد حسن الزيادت يقرر أن ابن الخطيب له شعر رقيق اللفظ رائق المعنى مقبول الصنعة ، قد انتهت إليه زعامة العلم والأدب في الأندلس كما انتهت إلى ابن خلدون معاصره في إفريقية (١١) .

※ ※ ※

٣ ــ وفى دائرة المعارف الإسلامية نقرأ قول سيبولد Seybold عنه: ــ نبغ فى التحصيل نبوغا جعله أعظم الكتاب والشعراء ورجال السياسة وخاتمتهم فى

نبغ في التحصيل نبوغا جعله اعظم الكتاب والشعراء ورجال السياسة وخاتمتهم في غرناطة إن لم يكن في الأندلس كلها (١٢) .

٤ ـــ أما المستشرق الأسباني أمليو غرسيه غومس ، فقد وصفه بأنه كاتب مكثر وأديب بليغ ومؤرخ وشاعر (١٣) .

م \_ ونختم هذا التقييم الفنى لابن الخطيب بقول مواطنه آنخل جنثالث بالنثيا: \_\_ ظهرت براعته فى قرض الشعر ، وتجلى علمه الواسع بالأدب العربى ،
 وإنه لأعظم شعراء العصر الغرناطى (١٤) .

\* \* \*

<sup>(</sup>٩) نفح الطيب جـ ١ ص ٧٧ ، ٨٢ ، حـ ٩ ص ٣٠٣ .

<sup>(</sup>١٠) تاريخ آداب العرب جـ ٣ ص ١٦٩ ، ص ٣١٠ الطبعة الثانية .

<sup>(</sup>١١) تاريخ الأدب العربي ص ٣٤٤ الطبعة ١٣.

<sup>(</sup>١٢) دائرة المعارف الإسلامية المجلد الأول ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>١٣) الشعر الأندلسي : بحث في تطوره وخصائصه .

ترجمة د . حسين مؤنس ص ٣٨ طبعة القاهرة سنة ١٩٥٢ .

<sup>(</sup>١٤) تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة د . حسن مؤنس ص ٢٥٢ طبعة مكتبة النهضة المصرية سنة ١٩٥٠ وانظر ديوان الصيب والجهام ص ١٢٦ ... ١٣٠ .

والآن : ــــ

مع هذين النموذجين من غزله ، وهو فيهما شاعر قصير النفس ولا عجب فقد قالهما امتثالاً لأمر صدر إليه من سلطانه :

# النموذج الأول

قال : ـــ

وكلفنى هذه القصيدة مقترحاً لأغراضها وأمرنى بالانحطاط عن الطبقة جهدى [ ١٥ ] أى أمرنى بأن أتواضع في أدائى الأدبى .

وقد صدع لسان الدين بأمر مولاه فقال:

١ \_\_ هات الحديث عن الركب الذي بانا

هل جاوز الشّعب أم هل يمم البانا ٢ ــ أحبابنا إنْ نأتْ يوماً دياركم

عتَّا فما زلتم بالقلب سكانا

٣ \_ إذا دعتنا إلى السلوان بعدكـم

نفوسنا. قامت الأشواق تنهانا

٤ ــ في ذمة الله أحباب لنا ارتحلوا

دانوا محبهم مثل الذى دانا

ه ــ فإن شكونا إليهم ما نكابده

شكوا من البعد عنا مشل شكوانا

٦ \_ يانسمة الريح من تلقاء أرضهم

جرِّرْ على الطيب أذيالا وأردانا [ ١٦]

<sup>(</sup>١٥) يقصد سلطانه أبا الحجاج يوسف بن فرج إسماعيل بن سابع ملوك بنى الأحمر بغرناطة ، وهو من مواليد سنة ٧١٨ هـ وقد اتفق الناس على بيعته سنة ٧٣٣ ، يقول لسان الدين عنه : لقد اشتمل على وسنّى يومئذ قريبة من سنه ، وأسند إلى جميع أمره وسفرنى إلى ملك المغرب فى مهم أمره ، وبلغ من لطف منزلتى لديه ما يبلغ مثلى من مثله . وانظر الصيب والجهام ص ٣٣ .

<sup>(</sup>١٦) جمع ردن وهو الخز أي الحرير . قال عدى بن زيد ــ .

ولقهد ألهدو ببكر رسل مسها ألين من مس الردن

٧ ــ واقر السلام على من لست أذكره وإن كنسيت بهنسد عنسه أحيانسا ٨ ـــ اسأله: أين عهود بيننا أُخـــٰـثُ كأن ما كان منه قط ما كانا ۹ ــ وقل له: أنت روحى يامعذبـه فلا أرى عنك طول الدهم سلوانا ۱۰ ــ قد صار دمعی بحراً فی محاجره وأصبحت وسطمه الأجفان أجفانا ۱۱ ـــ وما رأى يامُنَى نفسى وبغيتها إنسان عينــــــ لمــا غـــبت إنسانـــا ١٢ ــ قد كان وصلك يوماً ليس يقنعني فصار يقنع قلبسى ذكسرك الآنسا \* \* \* ١٣ ــ ياصاح لا تبك عهداً للوصال مضي عنَّا حميداً وأوطاراً وأوطانا ١٤ ــ هوِّن عليك فما الشكوى بنافعة وكيل صعب إذا هونته هانيا [١٧]

النموذج الثاني

※ ※ ※

يقول لسان الدين: \_\_ قلت حسبما اقترحه السلطان أيده الله: \_\_ ١ \_\_ يا حبيباً من لعيني أن تراه قد رمي حــبك قلبــي وبــراه

(١٧) الصيب والجهام ص ٩٦٥.

٢ ــ لم يدع هجرك لي من رمـق آه مما فعال البيان وآه ٣ ــ ودعاني نجوة داعي الهوي فاستجاب القسلب منسى إذ دعساه ٤ \_ يالَقلبى كلما هبت صبا شفــه الوجــد لأيــام صبـاه ه ــ من عذيرى من غريم باللوى ماطل ألوى بدينسي ولواه ١٨٦ ٦ ــ إن يكن لم يرع عهدى في الهوى فوقـــاه الله ربـــى ورعــاه ٧ ــ يانسيم الريح بلَّغ خبرى إن أتيت الربع أو جئت حماه ٨ ــ واقر أحبابي سلامي بعد أن تبدأ الربسع بتقبيسل ثسراه ۹ ــ قد جفانی النوم من بعدهم مَنْ رسول بين جفنسي وكسراه ؟!! ١٠ \_ ولقد كنت صبوراً إنما صدع البين فوادى وكسواه ١١ ــ جلَّ ما ألقاه من فرط الجوى حسبے اللہ فالا ربّ سواہ [ ۱۹] \* \* \*

هذان النموذجان شعر غزلى خالص ، بمعنى أن الغزل فيهما غاية وليس وسيلة كما هو الحال في الغزل الذي تفتتح به القصائد في الأغراض المختلفة .

<sup>(</sup>۱۸) اللوی : ما التوی من الرمل أو منقطع الرمل ، و [ ألوی بدینه ] جحده ومطله . لواه : أخفاه .

<sup>(</sup>١٩) الصيب والجهام ص ٦٥٥ .

ومع أنه قالهما بناء على أمر صدر إليه بقولهما ، إلا أنهما يتمتعان بصدق اللهجة ودفء العاطفة .

والنقد الأدبي يسمح بذلك ،

فليس بلازم أن يحب الإنسان في الحقيقة كي يحسن القول عن الحب في الخيال ، وإنما يمكن ــ بقوة الشاعرية ــ تمثل ذلك شعورياً أولا ، وتعبيرا شعريا ثانيا .

米 米 米

وابن الخطيب يعتنق مذهب الفقهاء الذين لا يبيحون الغزل بمعيَّن . ومن تطبيقه ذلك في غزله أنه يرمز ويكنى ، لكن لا يصرح . ولم ننس بعد قوله :

واقر السلام على من لست أذكسره

وإن كنيت بهند عنه أحيانا

وقوله: \_\_ واقسر أحبابي سلاميي بعسد أن

تبــــدأ الربـــع بتقبيــــل ثـــــراه \* \* \*

والمعانى الغزلية في النموذجين معروفة لا تجديد فيها ، لكن الألفاظ تجرى بها جريان الماء في الجداول الهادئة ،

أما الصياغة ففنية تتخللها الصور الشعرية والموسيقى الداخلية واضحة وخفية . وإحساس القارىء للنصين إحساس بالارتياح والمتعة ، وبالامتنان العميق للشاعر ، فهو قد عبر فيهما عما يعتلج في قلوب الأحبة .

وقراءتهما لهذا نوع من المعايشة .

\* \* \*

# من الشعر الوصفي

تلمسان (۱) لشاعر دولة بنى زيان محمد بن يوسف القيسى المعروف بالثغرى التلمساني

من الشخصيات التي اشتهرت في القرن الثامن الهجرى بتلمسان شخصية أبي عبد الله محمد بن يوسف القيسي المعروف بالثغرى التلمساني .

أتقن الأدب ، ورزق حظا وافرا من الشعر ، فنبغ فيه ، قِال عنه المازوني .

« هو الشيخ الفقيه ، الإمام العالم العلامة الأديب الأريب الكاتب » .

ووصفه المقرى في نفح الطيب بالكاتب العلامة الناظم الناثر .

\* \* \*

كان الشاعر الرسمى لدولة بنى زيان ، فمعظم شعره فى وصفها ، وفى مدح ملوكها ، وكانت عاصمتها ( تلمسان ) تنافس ( فاس ) و ( تونس ) فى الملك وفيما يستلزمه هذا الملك من الرقى فى الحيوات الاجتماعية والعلمية والأدبية ؛ إذ قرب بنوزيان إليهم العلماء والأدباء ، وشجعوهم مغدقين عليهم العطايا السنية والجوائز السخية .

\* \* \*

ولقد كان شعر الثغرى صورة صادقة لبلاد بنى زيان وبخاصة العاصمة (تلمسان). ولا عجب ؛ فقد أحبها وسحره جمالها.

دليلنا على ذلك هذه القصيدة في وصفها:

(١) تلمسان الآن هي إحدى المدن الرئيسية في جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية .

وقد رفعها أو مدح بها صاحب عرشها أبا حموموسى الثاني المتوفى سنة

قال : \_\_

۷۹۱ هـ (۲) .

١ \_ أيها الحافظون عهد الوداد

جــدوا أنسنا بباب الجياد

كسلآل نظمسن فسى الأجيساد

٣ \_ في رياض منضدات المجانبي

بين تملك الربسى وتملك الوهماد

٤ \_ وبروج مشيدات المبانسي

باديات السنى كشهب بروادى

ه ــ رق فيها النسيم مثل نسيبي

وصفا النهر مثل صفو ودادى

٦ \_ وزها الزهر بالخصون تشنت

وتغـــنت عليـــه ورق شوادى

٧ \_ وانبرى كل جدول كـحسام

عارى الغمد سندسى النجاد

٨ \_ وظلال الخصون تكتب فيــه

أحرفها سطرت بغير مسداد

۹ ــ تذکر الوشم فی معاصم خـود

قضب فوقسه ذوات امتسداد

١٠ \_ وكؤوس المنى تدار علينا

بجني عفة ونقل اعتقاد

١١ ــ واصفرار الأصيل فيها مــدام

وصفير الطيرور نغمسة شادى

(۲) للتعرف عليه اقرأ : تاريخ الجزائر العام لعبد الرحمن بن محمد الجيلالي جـ ۲ ص ١٩٥٠ ـ ١٦٣٠ طبعة المطبعة العربية بالجزائر ١٣٧٥ هـ ـ ١٩٥٥ م ٠

١٢ ــ كم غدونا بها لأنس ورحنا جادها رائع من المنزن غادى ۱۳ ـــ ولكم دوحة على الروح كادت أن تريح الصبا لنا وهو غادى ۱٤ ــ رقت الشمس في عشاياه حتى أحدثت منه رقة في الجماد ١٥ ـــ حددت بالغروب شجو غريب هاجــه الشوق بعــد طــول البعــاد ١٦ \_ ياحيا المزن حيها من بلاد غرس الحب غرسها في فيؤادي ١٧ ــ وتعاهيد معاهيد الأنس منهيا وعهود الصبابصوب العهاد ١٨ ـ حيث مغنى الهوى وملهى الغواني ومسراد المنسى ونيسل المسراد ١٩ ــ ومقر العلا ومرقبي الأمانسي ومقر القنا ومجرى الجياد ۲۰ ـ كل حسن على تلمسان وقف وخصوصا عليى ربيى العباد ٢١ ــ ضحك النور في رباها وأربي کھف ضحاکھا علی کل ناد ۲۲ \_ وسما تاجها على كل تاج وسطا سيفها على كلل واد ٢٣ ــ يدعى غيرها الجمال فيسقضى حسنها أن تاك دعوى زياد

من حلاها فهمت في كمل واد

۲٤ \_ وبشعرى فهمت معنى علاها

٢٥ \_\_ حضرة زانها الخليفة موسى وسى زينه الحلي عاطل الأجياد

٢٦ \_ وحباها بكل بندل وعدل

وحماها من كل باغ وعدد

۲۷ \_ ملك جاوز المدى في المعالى ف

\* \* \*

# معانى المفردات

[ تلمسان ]

كلمة بربرية مكونة من [ تلم ] بمعنى ( تجمع ) و [ سان ] بمعنى ( اثنين ) ويعنون بذلك أنها تجمع بين التل والصحراء .

( الجياد ) : جمع جيد ، تقول : متاع جيد وأمتعة جياد ،

و [ أجواد ] و [ جياد ] واحد .

( الأجياد ) : جمع جيد ، والجيد : العنق .

المجانى : جمع مجنى وهو اسم مكان ، ومنضدات المجانى أى منظمات في توزيع الأشجار والأزهار والثمار ، أو مقلمات .

( البروج ) : جمع برج ، والبرج : هو البناء المرتفع كثيراً عن سطح الأرض . والأبراج تستخدم للسياحة وللرصد ، وكفنار .

السنا : الضوء ، والبروج حين تضاء تبدو \_\_ بعلوها الشاهق \_\_ كأنها الشهب في السماء .

زها الزهر : مال كأنه اختال .

تثنت: انعطف طرفها على أصلها.

الورق: الحمائم، جمع ورقاء، والشوادى: المغردات جمع شادية.

(٣) النقد الأدبى في المغرب العربي جـ ١ ص ٦٥ ــ ٦٦ وتاريخ الأدب الجزائري لمحمد الطمار ص ٧٨ طبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر . د . ت .

انبرى : ظهر فلفت النظر إليه كأنه وحده في الصورة .

يعني أن الجداول في الحدائق لجمالها وسحرها ، قد استقطبت البصر .

الحسام: السيف، والغمد: جرابه.

النجاد : جمع نجد ، والنجد . المكان المرتفع عما حوله .

والمعنى . أن هذه الجداول تجرى وسط أرض مفروشة بالحشائش الخضراء ومرصعة بالزهور ، وإن شواطئها لتبدو حواليها كالبسط السندسية الجميلة .

نُحود : جمع خَوْد والخود : الفتاة الشابة الناعمة التي تتمايل في مشيتها إحساسا منها بجمالها ، وشبابها . القضب : الأغصان .

الجنى . الثمرأى الفاكهة ، فى القرآن الكريم ﴿ وجنى الجنتين دان ﴾ أى قريب ، و ( جنى عفة ) تشبيه بليغ من إضافة المشبه به إلى المشبه ، فالعفة مشبهة بالفاكهة ( من إظهار المعنوى فى صورة المحسوس ) .

النقل ، البقول الجافة كالجوز واللوز والبندق .

وإذا استغنى الطاعمون عن التحلية بعد الأكل بهذه البقول الجافة على سبيل التسلية عبر العرب عن ذلك بقولهم [تفكهوا بالنقل].

المدام: الخمر . المزن: السحاب ، تقول العرب: طلع ابن مزنة ، يعنون الهلال ، لأنه طلع من خلال السحاب ، والسحاب الرائح هو سحاب آخر النهار ، والسحاب الغادى هو سحاب أول النهار .

الدوح: الشجر الكثير الملتف. الشجو: الحزن والهم، وهاجه: هيجه. الحيا: المطر. غرسها: شجرها.

الصوب : المطر ، تقول : أصابهم صوب السماء وصيبها أي مطرها .

مرقى : مصعد أي مكان رقى الأماني ، يقصد تحقيق الآمال البعيدة الرفيعة .

القنا : جمع قناة ، والقناة : الرمح .

مجرى الجياد : مكان سباق الخيل وجريها وتضميرها استعداداً بها للطوارىء من هجوم أو دفاع .

أربى : زاد . سطا عليه ، وثب عليه وبطش به أو سرقه ، وفي :

[ دعوى زياد ] إشارة تاريخية إلى قصة زياد ابن أبيه ، وزعمه أنه ابن عين من أعيان العرب قيل إنه أبو سفيان بن حرب .

يريد أن ادعاء عاصمة أخرى أنها أجمل من تلمسان دعوى لا تقوم عليها حجة ولا ينهض بها دليل .

هام: مضى على غير قصد ، والحضرة : العاصمة .

الجيد العاطل: هو الجيد غير المتزين بأى نوع من أنواع الحلى . حباها: منحها وأمدها .

الباغي : الظالم وهو معنى العادى ، ومجيئهما في إثر بعضهما تطويل معيب ودليل على ضعف الشاعرية .



# التعليق والنقد

١ ـــ الأبيات من شعر الوصف للطبيعة ، وإذا كانت قد جاءت في صدر قصيدة مدح لسلطان تلمسان ، فإن ذلك يعتبر ملاءمة من الشاعر لبيئته وانسجاما منه معها .

كان العربي في شبه الجزيرة يصف الناقة والصحراء في ابتداء قصائد المدح ،

أما هذا المغربي ، فإنه يصف بيئته الخضراء النضرة . وحياته المترعة بالجمال والسعادة .

والشاعر هنا وهناك صادق ، وخلاف ذلك تكلف وبلادة .

٢ ـــ والمؤهلات التي جعلتنا نعرض هذه الأبيات ، كونها مغربية بعامة ، وفي وصف الطبيعة بخاصة .

وقد عرفنا من خلالها وبفضلها :

(١) تلمسان عاصمة بني زيان وسلطانها أبا حمو موسى الثاني .

(ب) بعض أحيائها مثل [ باب الجياد ] و [ العباد ] و [ الضحاك ] .

ثم ما یکتنفها ویحیط بها من حدائق وربی وأبراج .

٣ \_ الشاعر يحب وطنه وعاصمته ، وأبياته لهذا فيها الكثير من صدق العاطفة ، وهو ما يعبر عنه بصدق التجربة الشعرية .

٤ .... تقع الأبيات في منزلة وسطى من حيث القيمة الفنية ، فلا هي جيدة جودة مطلقة ، ولا هي رديئة رداءة ساقطة .

ويرجع ذلك فيما نرى إلى قلة حظها من الموسيقي الداخلية الخفية .

فليس موضوعها مبتكراً ، وليست أفكارها خصبة .

وألفاظها ليست كلها ، بل ولا أكثرها شعرية .

ونفتقد الوحدة العضوية فيها فلا نجدها .

\* \* \*

ومن عيوبها الصارخة : ــــ

(۱) تكرار الأفكار مثل: ــــ

( وزها الزهر بالغصون تثنت ) في البيت السادس مع ( ضحك النور في رباها ) في البيت الواحد والعشرين .

ومثل ( وكثوس المني تدار علينا ) في البيت العاشر .

مع ( ومراد المني ونيل المراد ) في البيت الثامن عشر .

ومثل : ( جادها رائح من المزن غاد ) في البيت الثاني عشر .

مع ( ياحيا المزن حيها ... ) في البيت السادس عشر .

وهذا يدل على فقر الشاعر في المعاني .

(ب) تكرار كلمة القافية ( الجياد ) في البيت الأول مع كلمة القافية ( الجياد ) في البيت التاسع عشر .

و ( الأجياد ) في البيت الثاني مع ( الأجياد ) في البيت الخامس والعشرين .

و (غادى) في البيت الثاني عشر مع (غادى) في البيت الثالث عشر.

وهذا التكرار عيب شعرى ، ثم هو يدل على أن المعجم اللغوى للشاعر غير واسع .

(جـ) وجود كلمات غير شعرية ولا تليق إلا بالنثر مثل : ( وقف ) و ( خصوصاً ) في البيت العشرين .

و (يدعي) و (يقضي) في البيت الثالث والعشرين.

و ( النهايات ) و ( المبادى ) في البيت السابع والعشرين .

(د) وجود محسنات بديعية متكلفة بشكل واضح .

مثل: الطباق في الأبيات: الثاني عشر والثالث عشر والسابع والعشرين والجناس في الأبيات: الخامس عشر والسادس عشر والرابع والعشرين.

والسجع مع الجناس بين ( ليال ، ولآل ) في البيت الثاني ، وبين ( علاها ، وحلاها ) في البيت الرابع والعشرين .

# فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم

لم یکن مدح الرسول عَلَیْ مقصوراً علی بردة البوصیری ، وما تفرع عنها من تضمینات وتشطیرات ، وتخمیسات وتسبیعات ومعارضات .

كذلك لم يكن مقصوراً على البديعيات .

ويمكن القول بأن النبي عَلَيْكُ قد مدح في كل العصور وبجميع البحور والقوافي . من ذلك الأبيات الآتية وهي من قصيدة طويلة [ ٨٢ بيتاً ] للأديب الشاعر أبي القاسم محمد بن يحيي الغساني البرجي الغرناطي المتوفي سنة ٧٨٦ هـ .

\* \* \*

من أخباره أنه رحل إلى المغرب وكتب للسلطان المريني أبي عنان ، ثم عين قاضيا بفاس .

ولتقدير الملوك المرينيين له وثقتهم به ، كانوا يوفدونه في مهمات سياسية إلى ملوك المسلمين بمصر وإلى ملوك النصاري بأسبانيا .

قال لسان الدين بن الخطيب عنه ما نصه :

« الفقيه الكاتب الحاج القاضى جملة السذاجة وكرم الخلق وطيب النفس وخدن العافية وابن الصلاح والعبادة ونشأة القرآن ، المتحيز إلى حزب السلامة ، المنقبض عن الغمار ، العزوف عن فضول القول والعمل ، جامع المحاسن ، من عقل رصين وطلب ممتع وأدب نقاوة ويد صناع ، أبو القاسم أبي زكريا البرجى ،

أنشد بباب ملك المغرب ليلة رسول الله عَلِيْكُ هذه القصيدة الفريدة : ـــ [ ١ ] .

<sup>(</sup>١) نفاضة الجراب في علالة الاغتراب ص ٣٨٢ تحقيق أحمد مختار العبادى طبعة دار الكاتب العربي القاهرة . د ت .

١ ــ أصغى إلى الوجد لما جد عاتبه صب لــه شُغُــل عمـــن يعاتبـــه ٢ ــ لم يعط للصبر من بعد الفراق يدا فضل مسن ظلل إرشادا يخاطبه ٣ ـــ لولا النوى لم يبت حرانَ مكتئباً يغالب الوجد كتما وهو غالبه ٤ ــ يستودع الليل أسرار الغرام وما تمليك أشجانك فالدمسع كاتبك ه ... لله عصر بشرقي الحِمي سمحتُ بالوصل أوقاته لو عاد ذاهبه ٦ \_ ياجيرة أو دعوا إذ و دعوا خُرَقا يصلى بها مِنْ صميم القلب ذائبه ٧ ــ ياهل تُرى تجمع الأيام فُرقَتنا كعهدنا أو يسرد القسلب ساكبسه ۸ ـــ ویااُهیْـل ودادی والنـوی قــذف والقرب قد أبهمت دوني مذاهبه ٩ \_ هل ناقِضُ العهد بعد البعد حافظه وصادع الشمل يسوم الشعب شاعبسه ١٠ ــ وياربوع الحمى لا زلت ناعمة يبكى عهودك مُضنى الجسم شاحبه ١١ ــ يامن لقبِ مع الأهواء منعطفِ فى كىل أوب لىه شوق يجاذبه ١٢ ــ يسمو إلى طلب الباقى بهمته والنفس بالميل للفاني تطالبه ١٣ ــ وفتنة المرء بالمألوف معضلة والأنس بالإلف نحو الإلف جاذبه

١٤ \_ أبكي لعهد الصّبا والشيب يضحك بي ياللرجال سَبَتْ جالِي ملاعبه ١٥ \_ ولن ترى كالهوى أشجاه سالفه ولا كوعد المنى أحسلاه كاذبه ١٦ ــ وهمة المرء تعليه وترخصه مَنْ عزَّ نفساً لقد عزت مطالبه ١٧ ـــ ما هان كسب المعالى أو تناوُلُها بل هان في ذاك ما يلقاه طالبه ١٨ \_ لولا سُرى الفلك السامي لما ظهرت آثـاره ولما لاحت كواكبــه \* \* \* ١٩ \_ في ذمة الله ركب للعلا ركبوا ظهـــر السُّرى فأجابتهــم نجائبـــه ٢٠ ـــ يرمون عَرْضَ الفلا بالسير عن عُرُض طــي السجــل إذا ماجــد كاتبــه ٢١ ــ كأنهم في فؤاد الليل سرُّ هوى لـولا الضَّرام لما خمفَّتْ جوانبــه ۲۲ ــ شدوا على لهب الرمضاء وطأتهم فعاص في لُجَّة الظلماء راسيه ۲۳ ـــ وكلَّفوا الليل من طول السُّرى شططا فخلف وقد شابت ذوائب ٢٤ ـ حتى إذا أبصروا الأعلام ماثلة بجانب الحررم المحمسي جانبسه ٢٥ \_ بحيث يأمَنُ مِنْ مولاه خائفه من ذنبه ويسال القصد راغبه ٢٦ ــ فيها وفي طيبةَ الغراء لي أمل

يصاحب القبلب منه ما يصاحبه

٢٧ ــ لم أنس لا أنس أياماً بظلهما

سقى ثراه عميم الغيث ساكبه

٢٨ ـــ شوقي إليها وإن شط المزار بها

شوق المقيم وقد سارت حبائبه

٢٩ ـــ إن ردها الدهر يوماً بعد ما عبثت

فى الشمل منا يداه لا نعاتبه \* \* \*

٣٠ \_\_ معاهد شرفت بالمصطفى فلها

من فضله شرف تعليو مراتبه

٣١ ــ محمد المجتبى الهادى الشفيع إلى

رب العباد أمين الوحسى عاقبه

٣٢ ـ أوفى الورى ذمما أسماهم همما

أعلاههم كرمها جهلت مناقبه

٣٣ ـــ هو المكمل في خلق وفي خلق

زکت حلاه کما طابت مناسبه (۲)

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) نفاضة الجراب ص ٣٨٣ ... ٣٨٤ .

# الشرح

### \_ 1 \_

أصغى إلى حديثه: مال بسمعه إليه.

الوجد : الحب ، تقول : وجد فلان بفلانة أى أحبها .

جد : كد واجتهد . صب : مغرم ، تقول : فلان صب بكذا أي مغرم به .

بدأ الشاعر قصيدته بالغزل على طريقة القدماء فقال متحدثا عن نفسه بضمير الغائب: \_\_

إنه كان بين أمرين: الحب والعتب ، وللحب محبوب ، وللعتب معاتب . فلما ناداه الحب مال بسمعه إليه وأطاعه وانشغل بالاستجابة له والاندماج فيه عن المعاتب المجتهد في عتابه دون فائدة .

وفي البيت صورة بيانية هي الاستعارة المكنية في [ أصغى إلى الوجد ] :

جعل الوجد إنساناً ينادى عليه ، ثم حذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو الإصغاء إليه والامتثال له .

## \_ Y \_

هذا المحب قد فقد اتزانه وتزلزل لما فارقه حبيبه وبعد عنه ، وقد ترتب على ذلك أن كلام الناصح له لم يجد منه ذاكرة واعية ولا أذناً صاغية ، فضاع نصحه سدى . وفي [ لم يعط للصبر ... يدا ] استعارة مكنية .

والبيت كله كناية عن عدم الصبر .

### \_ \* \_

النوى . البعد . حران : شديد العطش ، والمقصود هنا معاناة نار الشوق مكتئباً : حزينا . يغالب : يصارع .

ومعنى البيت : \_ لولا فراق المحبوب للمحب لما صار مكتويا بنار الشوق حزينا

يصارع النحب رجاء أن يدفنه في أعماقه ، ولا يظهره ، لكن الحب غالب له على أمره وفاضحه .

وفي [ يغالب الوجد كتما وهو غالبه ] استعارتان مكنيتان .

يغالب : يفاعل من المغالبة ، والمفاعلة تدل على الاشتراك كالمقاتلةوالمخاصمة .

يستودع الليل : أى يترك عند الليل وديعة يأتمنه عليها وهي أسرار هواه ، ومظاهر أحزانه من أنين وحنين ودموع .

وفي [ تمليه أشجانه فالدمع كاتبه ] استعارتان مكنيتان .

\* \* \*

وبهذا البيت انتهت المقطوعة الأولى من القصيدة ، وهي تدور حول وصف حال المحب .

### \_\_ 0 \_\_

الحمى : كل ما يحمى ، والمقصود هنا الحرمان خاصة أو الحجاز عامة . و ( لله عصر ) تمجيد لذلك العصر ، وإجلال له ، وهو يقصد بالعصر : الفترة التى جاور فيها الحرمين .

والسبب في تمجيدها وإجلالها أنها سمحت له بالاتصال بمحبوبه ومحبوبه هو الرسول عليه الصلاة والسلام .

ویختم البیت متمنیاً عودة تلك الأیام كی یستأنف متعته الروحیة بالقرب من حبیبه ، وفی كل من ( سمحت أوقاته ) و ( عاد ذاهبه ) استعارة مكنیة .

### \_\_ 7 \_\_

أودعوا: تركوا. ودعوا: فارقوا وذهبوا. حرقا: جمع حرقة، والحرقة الاحتراق. صلى اللحم: شواه بأن ألقاه في النار، وأصلاه النار: أدخله إياها وأثواه فيها. ينادى على البعد أحبته قائلا لهم: \_\_ ياجيرتي الأحبة: لقد تركتم إذ ودعتم ناراً بل نيرانا في كياني ووجداني ، فأنا من كل قلبي الذائب حبا لكم ، وشوقا إليكم ، أكتوى بنار فراقكم .

### \_\_ ٧ \_\_

يتساءل الشاعر هنا عن إمكان اللقاء بعد الفراق ، وعن احتمال عودة قلبه إليه من رحلة الحب .

وساكب القلب : هو المحبوب الذى أذاب قلب المحب شغفا به وشوقا إليه . وجعل القلب شيئاً يسكب : صورة بيانية : استعارة مكنية .

## - 9 - A -

أهيل: تصغير أهل، وهو تصغير للتدليل والملاطفة

و [ النوى قذف ] أى أن يد الفراق تقذف بالمحب بعيدا عن محبوبه ، أو بالمحبوب بعيداً عن محبه .

وأبهم الأمر: التبس ولم يتضح ، والمذاهب: الطرق التي يذهب فيها الإنسان إلى أي مكان .

صدع: شق ، والصدع: الشق في شيء صلب ،

وصدعه: شقه نصفين.

الشمل: الجمع ، والمقصود بالجمع هنا هو وحبيبه .

الشعب: المكان كشعب بوان وشعاب مكة.

أما شاعب : فضد صادع أي لاحم وواصل .

ومعنى البيتين :

يامناط قلبى ، ويا أهل ودادى وحبى ، إننى أخاطبكم بعد أن فرقت بيننا أيدى النوى ، وصرت لا أعرف طريق الوصول إليكم ، أو الاتصال بكم ، وإنى لأسألكم :

هل ستحفظون عهدى في بعدكم بعد أن نقضتموه في قربكم ؟

وهل ستجمعون شملنا بعد أن بددتموه وشققتموه ؟

لكأنه يحضهم على ذلك ويرجوه منهم .

الربوع: جمع ربع ، والربع: الدار بعينها ، والمحلة والمنزل والموضع الذي يرتبع فيه الناس .

الضنى : الولد ، وضنى \_ كرضى \_ : مرض مرضاً شديداً ، وكلما ظن برؤه نكس ، والمضاناة : المعاناة .

شحب لونه: تغير من هزال أو جوع أو سفر.

يدعو لديار أحبابه بالعيش الرغد والحياة المترفة ، ثم يخبرها بأنه يبكى أيامه الخوالي بها ، وهو يعانى أقصى المعاناة من فراقها ، ثم هو قد شحب لونه وهزل جسمه بسبب بعده عنها .

## -11-

[ يامن لقلب ] : ينادى الشاعر مستغيثا بكل من يستطيع أن يمد لقلبه يد العون ، ثم يصف هذا القلب بأنه ميال مع هواه ، لا يلوى على شيء في الحياة سوى حبه . الأوب : الرجوع من أوبة الغائب ، والعرب تقول : \_\_

ما أعجب أوب يديها أي رجعها في السير ، وجاءوا من كل أوب أي من كل جهة ، وآبت الشمس أي غابت .

ومعنى [ فى كل أوب له شوق يجاذبه ] : أنه لا يشبع من لقاء حبيبه ولا يمل الرجوع إليه بعد كل صدور عنه ، فهو دائما أبداً مجذوب إليه مشوق إلى لقائه ، وهذا الشوق بالنسبة إليه كالمغناطيس يجذبه نحو حبيبه ويسرع به إليه .

# \_ 11 \_

مازال الشاعر يتحدث عن قلبه ، وهو هنا يصفه بأنه دائماً أبداً متطلع إلى الكمال مرتفع إلى مستوى الخلود .

وفى هذا البيت كذلك تسجيل للصراع القائم بين قلب المحب ونفسه ، فالقلب ينشد المعنويات الباقية ، ويسعى حثيثاً فى سبيل تحصيلها ، أما النفس فتطلب الماديات الفانية ، وتلح على صاحبها كى يحصلها ويركن إليها ،

وقد اشتمل البيت من الموسيقي الداخلية الواضحة على الطباق .

الفتنة : الإعجاب والانبهار والشغف .

عضل: غلب وضاق وتعسر.

يقرر الشاعر هنا حقيقة عرفية ونفسية ، وهي أن الإنسان ميال إلى ما يعرف ، ومحب له ، ومفتون به ، وهذه هي مشكلته ؛ فأنسه بما يألفه ويرتاح إليه يزيد من التصاقة به ، وانجذا به نحوه .

وقد أتى الشاعر بالاسم الظاهر في مكان الضمير فقال: \_\_

والأنس بالإلف نحو الإلف جاذبه لضرورة الوزن أولا ، ولتأكيد ولاء الإنسان لما ألفه ثانيا .

# \_ 1 & \_

سبت : أسرت . جدى : من الجد ضد الهزل .

الملاعب: أما كن اللعب . ياللرجال . استغاثة .

يقول : ــــ إنني أبكي حزنا على عهد الشباب الذي ولي .

وتفجر رأسى بالشيب ماهو إلا ضحك منى وضحك على ، أو هو رثاء لى وهزء بى . إننى غير منسجم مع نفسى ، فسنّى يريدنى محترما ، وصبواتى تريدنى لاهياً عابثاً ولما كنت واقعا تحت تأثيرها ، وأحسها ضاغطة على ، ومستبدة بى ، فإننى أهيب بالرجال الرجال كى ينقذونى ويخلصونى .

وفي البيت ثلاث صور بيانية ، وكلها استعارات مكنية .

## \_ 10\_

الشجو : الهم والحزن ، وأشجاه أي أشده حزنا وهما .

وهذا البيت حكمة بالغة ، وتجربة إنسانية رائعة ، وهو يأتى بعد البيت السابق عليه تبريرا له أو اعتذاراً عنه ، فالحب أقواه أقدمه ، والوعد أحلاه كاذبه ، والشطر الأول تلخيص لقول الشاعر : \_\_

نقل فؤادك ما استطعت من الهوى

ما الحب إلا اللحبيب الأول

الشاعر هنا يستنهض نفسه حتى لا تتردى فى مهاوى الضعف والوهن . إنه يغذى طموحها ، ويضرب على أوتارها الرفيعة بإقناعها أو بالإيحاء لها بأن العامل الحاسم فى الموقف ـــ أى موقف ـــ إنما هو الإرادة والهمة ، فمن تكن همته غالية تكن مطالبه غالية وعالية ، ومن تكن همته رخيصة تكن مطالبه رخيصة ونازلة .

وفي البيت الطباق ، وكل من شطريه حكمة خالدة .

# \_ 17 \_

كسب المعالى وتناولها : اكتسابها وأخذها .

والشاعر يقرر: أن كسب المعالى وحوزها أمر لا يستهان به في ذاته ، لأنه مجد ورفعة .

أما الوسائل المؤدية إليه ، فهي التي يجب على صاحب الهمة السامقة أن يستصغرها ويسترخصها مهما كبرت وغلت .

وهذا البيت يعالج معنى الحكمة االقائلة: \_\_

[ من عرف قدر ما يطلب ، هان عليه ما يبذل ] .

ومعنى قول الشاعر : ـــ

لأستسهلن الصعب أو أدرك المنسى

فما انقادت الآمال إلا لصابر

### - 11 -

السرى : السير عامة الليل . الفلك : مدار النجوم .

وهذا البيت بالنسبة لما قبله إغراء أو عزاء .

البيت السابق يقول: ــ يجب أن يجتهد الإنسان ويكد في سبيل تحصيل المعالى. وهذا البيت يقرر أن للإنسان في الفلك الدوار قدوة وعظة ؛ فلولا حركته ما طلع النهار والليل، ولما تتابعت الفصول.

## \_19\_

ذمة الله : عهد الله وكفالته ورعايته .

ركب: جماعة الراكبين بما فيهم الرجالة أى المشاة .

النجائب: جمع نجيبة وهي الناقة الكريمة التي تعطي في السير أقصى ما عندها

يقول: \_\_ فى حفظ الله ورعايته هؤلاء الذين ركبوا الخيل والإبل ليلا قاصدين مكة والمدينة ، إن متن الليل ليحملهم على دجنته أى ظلمته ، وإن نجائب السرى لتتجاوب مع حدائهم العدب وغنائهم المطرب .

وفي البيت من الصور البيانية: \_

[ في ذمة الله ] : استعارة تصريحية .

و [ للعلا ركبوا ] : استعارة مكنية .

و [ ظهر السرى ] : تشبيه بليغ ، من إضافة المشبه به إلى المشبه .

و [ فأجابتهم نجائبه ] : استعارة مكنية .

# \_ \* . \_

العرض: ضد الطول. الفلا الصحراء.

العُرُض : الناحية ، وسير محمود في الخيل ، وناقة عرض أسفار أي قوية عليها . والسياق يحتمل ثلاثة المعاني السابقة لكلمة ( عرض ) وهذا البيت متصل بالبيت السابق عليه من حيث أنه مثله وصف للركب .

والشاعر هنا يصفهم بأنهم جادون في سيرهم مسرعون فيه فهم يرمون عرض الصحراء بسيرهم الذي يتوخون فيه أن يكون على حيد الصحراء أي على جانبها طلبا للسرعة .

أو بسيرهم الصادر عن خيلهم ذات السير المحمود .

أو عن نوقهم القادرة على السفر .

وهم في أثناء سيرهم يشبهون في إسراعهم كاتب الكتاب إذا كان مسرعا ، فإنه ـــ والحالة هذه ـــ يكتب ورقاته ، ورقة في إثر أخرى ، والمسافر مثله يقطع الطريق مسرعاً مرحلة بعد مرحلة .

و ( يرمون عرض الفلا بالسير ... ) : استعارة مكنية ، أو كناية عن السرعة .

و [ طى السجل ] تشبيه بليغ ، فالسير عن عرض يشبه طى السجل إذا ما جد كاتبه .

# \_ 11 \_

ضرم : اشتد جوعه أو عطشه أو غضبه ، وضرمت النار : اشتعلت .

يقول : لقد أحاط الظلام بالركب فهم في قلب الليل كالهوى المكنون في قلب

صاحبه ، لولا حرقة الشوق بصدره ، واشتعال النار في فؤاده ، لسكن وتجلد ، ولما لحظ أحد عليه شيئا .

و [ فؤاد الليل ] . استعارة مكنية .

و [كأنهم . . ] تشبيه .

أما ( خفت جوانبه ) فكناية عن قلق المحب واضطرابه وعدم اصطباره .

الشد: العدو ، والشد في النار: ارتفاعها .

الوطأة : الضغطة الشديدة ، وموضع القدم . . .

الرمض: شدة وقع الشمس على الرمل وغيره، والرمضاء: الأرض الشديدة الحرارة. اللجة: الماء العظيم.

الرسوب: الاتجاه إلى أسفل، والسيف يغيب في الضربة.

و ( لهب الرمضاء ) تشبيه بليغ ، من إضافة المشبه به إلى المشبه . و ( لجة الظلماء ) تشبيه بليغ كالسابق .

米 米 米

ولا زال الشاعر مسترسلا في وصف الركب بقوله . ـــ

إنهم يمضون في طريقهم بعزم ثابت ، وإرادة فولاذية ، ومع أن الرمال قد صارت في شدة حرارتها كاللهب ، إلا أنهم يشددون وطأتهم عليها ، ولا يبالون ، كأنهم لا يحسون ، وقد غابوا عن الأنظار بعد أن ابتلعتهم لجة الظلام ، وغيبتهم في أعماقها .

# . - 77-

الشطط: تجاوز الحد ، والذؤابة: هي الشعر المنسدل من وسط الرأس إلى الظهر . يقول: إن هؤلاء السارين قد أجهدوا الليل ، لأنهم زحموه بسيرهم ، وشغلوا حيزه كله بركبهم ، فلم يتركوه إلا وقد وخط النهارجوانبه وأطرافه فبيضها بعد أن كانت سوداء ، كالشيب بعد الشباب .

و ( تكليف الليل شطط ) استعارة مكنية ،

و ( شابت ذوائبه ) استعارة مكنية كذلك .

والشطر الثاني برمته كناية عن استمرار السفر إلى طلوع النهار .

العلم . الراية أو الجبل ، ومنصوب في الطريق يهتدي به .

المولى . العبد والسيد ، والمراد به هنا الله تعالى .

القصد . المقصود .

ونهاية المطاف بالنسبة لهؤلاء السارين أنهم رأوا معالم الحرم المكى ماثلة أمام عيونهم فارتاحت نفوسهم واطمأنت قلوبهم ، ولا عجب ، فقد بلغوا المكان الذي يأمن فيه الخائف على نفسه من ذنبه ، ويتأكد المؤمن من أنه قد حقق مأموله ، ونال مارغب فيه وقصد إليه .

## \_ 77 \_

طيبة الغراء . المدينة المنورة .

يقول الشاعر: \_\_ إن لى في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة أمل المجاورة لهما والعيش بهما ، وهو أمل يسعد تحققه القلب سعادة عظمي، ويكون للروح روحا وريحانا وجنة نعيم .

و ( يصاحب القلب منه ما يصاحبه ) أسلوب للتعظيم والتفخيم كقوله تعالى في القرآن الكريم . ﴿ الحاقة ما الحاقة ﴾ .

### \_ \*\* \_

فى الشطرة الأولى يسجل الشاعر على نفسه أنه لم ولن ينسى أيامه الحلوة بالحرمين الشريفين .

وفى الشطرة الثانية يدعو للحجاز بأن يرتوى ترابه كله من المطر العميم الغزير ، وفى ( بظلهما ) استعارة مكنية دلت على ما يحسه المؤمن فى رحاب الحرمين الشريفين من سعادة روحية ، وراحة نفسية .

## - YA -

شط: بعد

يقول : \_\_\_ إن شوقه إلى تلك الأيام بعد أن طال بعده عنها ، يشبه شوق المقيم الذى فارقه أحبابه ، وسارعنه أصحابه ،

إن أعاد الزمن إلينا أيامنا التي كانت لنا هناك ، فإن هذه المنة منه لنا تنسينا قسوته السابقة علينا لدرجة أننا سوف لا نعاتبه على ما كان منه من تشتيت شملنا ، وتفريق جمعنا ،

و ( الدهر ) ، استعارة مكنية ، ففيه من لوازم الإنسان الرد واليدان والمعاتبة ،

## \_ \* • \_

إن هذه الأماكن المقدسة في مكة ويثرب قد شرفت شرفا فوق شرف بالمصطفى الله الله المصطفى المسلمة ،

وفي ( تعلو مراتبه ) تجسيد لهذا الشرف وتوضيح له .

## - 41 -

المجتبى: المختار.

عاقبه : العاقب هو الذي يخلف من كان قبله في الخير ، وآخر كل شيء ، والمعقبات . ملائكة الليل والنهار .

ومعنى البيت . أن محمداً عَيِّلِهُ هو المختار الذي اصطفاه الله من سائر خلقة ، ليكون هاديا وشفيعا في العصاة من أمته ثم هو آخر الرسل .

### \_ 47 \_

جلت : عظمت . المناقب : جمع منقبة ، والمنقبة المفخرة فالمناقب المفاخر . والمعنى . \_ محمد عليه أشد الناس التزاما بعهوده . قياما بها ووفاء لها ، ثم هو أرفعهم همة وأكثرهم كرما ، هذا الرسول الكريم عظمت خصاله ومحامده .

# \_ ~~ \_

الخَلْق : مادى هو الجسم بسماته وملامحه . والخُلُق:معنوى هو الأخلاق الحميدة .

زكت: نمت كماً وطابت كيفاً.

حلاه : خلقته وصورته وصفاته .

وتقول : حَلِيَ في عيني من الحَلِّي ، والحِلية : الخلقة والصورة والصفة .

طابت . حسنت ، والطيب الأفضل من كل شيء .

مناسبه . النسبة ـ بكسر النون وضمها ـ القرابة مطلقا .

أو في الآباء خاصة .

ومناسبة هنا : تعنى قراباته وأصوله ، وهي قرابات وأصول حسيبة نسيبة .

والمعنى : إن محمداً عَلِيْكُ اختصه ربه بالكمال في الجسم والخصال : شخصيته أحسن شخصية ، وآله أفضل آل .

والبيت يؤدي معنى قولنا « ما كامل إلا محمد » .

وقول الرسول الكريم عن نفسه: \_\_

إن الله اصطفى من العرب قريشا ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفانى من بنى هاشم ، فأنا خيار من خيار .

\* \* \*

ولا يخفى أنَّ تسمية ما أثنى به على رسول الله عَلَيْكَ بعد موته بالمدح وهو الفن الخاص بإطراء الأحياء ــ تسمية قائمة على عقيدة راسخة فى قلوب المسلمين ، وهى أنه عَيْنَا حَيْ عند ربه ، وأنه يعرف كل صغيرة وكبيرة من أمور أمته .

# التعليق والنقد

### \_1\_

القصيدة \_ التي منها هذه الأبيات \_ في مدح الرسول عَيْنَكُم ، ومع هذا فقد استهلها الشاعر بالغزل على عادة الشعراء العرب في بدء كل قصيدة بالغزل إلا قصيدة الرثاء . لكن الغزل هنا عف ويتناسب مع جلال الممدوح ، ومع الوقار المطلوب من الشاعر في مثل هذا الموقف .

ثم إن الشاعر لم يذكر محبوبا معينا ، وإنما اقتصر على الحديث عن مظاهر الغرام ، وعن آثار الفراق في نفسه وجسمه .

والمعانى التي تتردد في هذا الغزل هي الوجد والصبابة والصبر على النوى والظمأ النفسي والأمل في الوصال ، والوفاء بالعهد وجمع الشمل بعد صدعه ..

### \_\_ Y \_\_

وينتقل من ذلك إلى مخاطبة الربوع المقدسة في مكة وطيبة راجيا أن يندى لقاؤه لها نار شوقه إليها ، وأن تخفف رؤيتها والتملي بها لذعة الألم على فراقها .

### \_\_ ٣ \_\_

ينبه إلى أن همته عالية ، وإلى أنه قد كرسها لطلب الباقى ، ولم يكن ذلك سهلا ، ففي أعماقه معركة ضارية ، وصراع رهيب بين مطالب الروح ومطالب الجسد .

### \_\_\_ £ \_\_\_

وإنه ليرصد بمزيج من الغبطة والحسرة هذا الركب الذاهب إلى الأراضي المقدسة متمنيا أن لو كان ضمنه .

### \_\_ • \_\_

حتى إذا ألقى الركب عصا التسيار ، جرفه تيار الشوق إلى مهبط الوحى ، فتمنى على الدهر أن يحقق له عودة حبيبة ، تندمل بها جراح قلبه ، وينسى بها إساءة الزمن إليه .

ويختم موضحا سر غرامه بتلك المعاهد ، وهو أنها شرفت بمحمد عَلِيْتُكُم : فبها ولد وعاش . وبها نزل عليه جبريل بالوحى ، حتى إذا أكمل الله على يديه دينه ، وأتم به على الخلق نعمته لحق بالرفيق الأعلى ، فدفن بالمدينة ، وصار قبره روضة من رياض الجنة .

# \_\_ ٧ \_\_

الأفكار في الأبيات مسلسلة ، تسلم كل فكرة منها إلى أختها ، والانتقال من بعضها إلى بعض انتقال طبيعي .

هذه ناحية .

وناحية أخرى هي أن الجو النفسي للشاعر مستقر ومستمر وهو جو مشبع بحب الرسول عَلِيْكُ وبحب البلاد الحجازية .

وتساند هاتين الناحيتين في أي عمل شعري يعني وحدته العضوية .

وفضلا عن الموسيقى الخارجية وهي الوزن والقافية تحفل الأبيات بالموسيقي الداخلية واضحة وخفية .

### \_ ^ \_

- ونختم ببيان موضوعات الأبيات أي بأفكارها الجزئية وهذه هي : \_\_
- الأبيات [ من ١ إلى ٤ ] تتكلم عن الشوق وأثر الحب في المحب .
- الأبيات [ ٥ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٦ تتكلم عن أيام الشاعر بالحجاز .
  - الأبيات [ من ٦ إلى ٩ ] موضوعها هو مناجاة الأحباب .
    - البيت العاشر دعاء للربوع الحبيبة .
- · الأبيات ( من ١١ إلى ١٨ ) يصف فيها الشاعر قلبه وصراع الخير والشر في نفسه وطموحه إلى السمو ورصده حركة الأفلاك من حوله .
  - الأبيات ( من ١٩ إلى ٢٣ ) موضوعها وصف الركب .
    - · الأبيات ( من ٢٤ إلى ٢٦ ) ثم البيت ( ٣٠ ) .
      - والشاعر فيها يصف الحرمين الشريفين .
        - الأبيات ( من ٣١ إلى ٣٣ ) .

وموضوعها هو التحدث بأمجاد المصطفى عَلِيْكُ ، وباكتمال شخصيته ماديا ومعنويا .

# من السينية لأمير الشعراء أحد شوقى

# تقديم:

أحمد شوقى هو أمير الشعراء العرب فى العصر الحديث . ولد بالقاهرة سنة ١٨٦٩ م ، وتوفى بها سنه ١٩١٢ م .

وقد ترجم حياته بقلمه في صدر الطبعة الأولى من الشوقيات <sup>(۱)</sup> . \*\*

أما شاعريته . ــــ

فتلتقي في تكوينها عناصر منوعة ، وهي موزعة على الجنس والثقافة .

أما الجنس: \_\_\_

فقد اجتمعت فيه خمسة أنواع منه هي :

العربي والكردي والجركسي من جهة أبيه .

والتركي واليوناني من جهة أمه .

واجتماع هذه الأجناس له قد كونه ـــ بالوراثة ـــ تكوينا فذا .

ولنلاحظ أن الجنسين : العربي واليوناني قد عرفا من قديم بالشعر والشاعرية ، وإن لهما فيهما لقدما راسخة .

وأما الثقافة : ـــــ

فهو قد تعلم التركية في بيته ، وأجاد العربية في مصر ، والفرنسية في فرنسا .

<sup>(</sup>۱) وانظر الوسيط ص ٤٠٣ ـــ ٤٠٥ ، والمفصل جـ ٢ ص ٣٥٠ ـــ ٣٦٣ ، والأدب المعاصر في مصر للدكتور شوقي ضيف ص ١١٠ ـــ ١٢٠ الطبعة الرابعة ، والمتنبى وشوقى للأستاذ عباس حسن .

والعربية والفرنسية هما الرافدان المهمان في بناء شخصيته ثقافيا وشعريا .

أما التركية فلم تكن ذات أثر كبير ، لا في ثقافتة ولا في شعره .

ومن المعقول أن يكون التيار العربي هو التيار الأساسي في ثقافته وفي شاعريته ، بل في بنائه الجسمي والنفسي .

\* \* \*

وتنقسم حياته الشعرية إلى قسمين . ــــ

قسم قبل نفيه إلى أسبانيا في بداية الحرب العالمية الأولى .

وقسم بعد عودته إلى وطنه في نهاية تلك الحرب.

أما سنوات النفى ، فهى الأعراف فى حيواته الشعرية والثقافية والسياسية ومن شعر الأعراف هذه السينية .

ولطولها سننقتصر منها على الأبيات الآتية : ـــ

١ \_ اختلاف النهار والليل يسنسي

اذكرا لى الصبا وأيام أنسى

۲ \_ وصفالی ملاوة من شباب

صورت مـــــن تصورات ومس

٣ \_ عصفت كالصبا اللعوب ومرت

سنية حلوة ولنة نحسأس

٤ \_ وسلا مصر: هل سلا القلب عنها

أو أسا جرحــه الزمــان المـــؤسى

ه \_ كلما مرت الليالي عليه

رق والعهد في الليالي تسقسي

٦ ـــ مستطــــار إذا البواخبر رنت

أول الليل أو عوت بعد جرس

٧ \_ راهب في الضلوع للسفن فطن

كلما ثرن شاعهن بنقس

(٧) الراهب : هو من تبتل لله واعتزل الناس إلى الدير طلبا للعبادة ، وقد شبه به القلب ، النقس . ضرب النواقيس .

٨ ــ يا ابنة اليم ما أبوك بخيــل ماله مولعها بمنسع وحسبس ٩ \_ أحرام على بلابله الدو ح حلال للطير من كل جنس ١٠ \_ كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المنذاهب رجس ۱۱ ــ نفسي مرجل وقلبي شراع بهما فسي الدموع سيسرى وأرسى ۱۲ ــ واجعلى وجهك الفنار ومجرا ك يد الثغر بين رمل ومكس ١٣ ــ وطنى لو شغلت بالخلد عنه نازعتنى إليه في الخليد نيفسي ١٤ ــ شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعـة ولـم يخـل حسى ١٥ \_ يصبح الفكر والمسلة نادي \_\_ و بالسرحة الزكية يــمسى ١٦ ـــ وكأنسى أرى الجزيسرة أيكـــا نغسمت طيره بأرخسم جسرس ١٧ \_ حسبها أن تكون للنيل عرسا قبلها لم يجن يومنا بعسرس \* \* \* ۱۸ \_ یافیؤادی لکیل أمیر قیرار

فيمه يبمدو وينجلس بعمد لمسبس

<sup>(</sup>٨) اليم . البحر و ( ابنة اليم ) كناية عن موصوف هو السفينة .

<sup>(</sup>١١) المرجل: القدر من النحاس أو الحجارة.

١٩ \_ عقلت لجة الأمور عقولا

كانت الحوت طول سح وغس

٣٠ \_ فلك يكسف الشموس نهارا

ويسوم البـــدور ليلـــة وكس

٢١ \_ ومواقيت للأمور إذا ما:

بلغتها الأمرور صارت لعكس

۲۲ \_ دول كالرجال مرتهنات

بقيام منن الجسدود وتسعس

٢٣ \_ وعظ البحترى إيسوان كسرى

وشفتنى القصور من عبد شمس

\* \* \*

٢٤ ــ من لحمراء جللت بغبار الــ

دهر كالجرح بين برء ونكس

٢٥ \_ كسنا البرق لومحا الضوء لحظا

لمحتها العيون من طبول قسبس

٢٦ \_ مشت الحادثات في غرف الحم

راء مشى النعبى فيى دار عسرس

٢٧ \_ هتكت عزة الحجاب وفضت

سدة الباب مسن سميسر وأنس

لومحا الضوء لحظ . أو : لومحا اللحظ ضوءاً

ليستقيم مع الشطرة الثانية

(۲۷) سدة الباب : مابين يدى الباب ، والمقصود هنا ما وراءه .

<sup>(</sup>١٩) عقلت . قيدت ، وغس في البلاد أي دخل فيها ومضى قدما .

<sup>(</sup>۲۵) أرى أن تكون رواية البيت هكذا .

٢٨ ــ عرصات تخلت الخيل عنها واستسراحت مسن احتسراس وعس ۲۹ ــ ومغـان علــى الليالـــى وضاء لــم تجـد للـعشى تكـرار مس ٣٠ ـــ لا ترى غير وافدين على التا ريخ ساعين في خشوع ونكس ٣١ \_ وترى مجلس السباع خلاء مقفر القاع من ظباء وحنس ٣٢ \_ لا الثريا ولا جوارى الثريا يتننزلين فيه أقمسار أنس ٣٣ ــ مرمر قامت الأسود عليه كلية الظفر لينات المحس \* \* \* ٣٤ \_ آخر العهد بالجزيرة كانت بعد عرك من الزمان وضرس ٣٥ \_ خرج القوم في كتائب صم عن حفاظ كموكب الدفس خسرس ٣٦ ــ ركبوا بالبحار نعشا وكانت تحت آبائهم هي العرش أمس ٣٧ \_ رب بان لهادم وجموع

ل\_\_\_مشت وم\_\_\_حسن لم\_\_

٣٨ \_ إمرة الناس همة لا تأتي لجــان ولا تسنــي لجــبس

(٢٨) عرصات . مفردها عرصة ، وهي الأرض الفضاء بين جبلين أو بناءين والعس : احتراس الليل .

(٣١) الخنس . الجواري والعبيد .

(٣٤) العرك : الضغط ، والضرس . الشدة .

٣٩ \_ وإذا ما أصاب بنيان قسوم وهمي خليق فإنه وهميى أس \* \* \* ٤٠ ــ يا ديارا نزلت كالخلد ظـلا وجنــــــــــ دانيـــــــــا وسلسال أنس ٤١ ـــ محسنات الفصول لا ناجر فيـــ ها بقيظ ولا جمادي بقرس ٤٢ ــ كسيت أفرخى بظـــلك ريشا وربسا فسي ربساك واشتسد غسرسي ※ ※ ※ ٤٣ ــ هم بنو مصر لا الجميل لديهم بمضاع ولا الصنيع بمسنسى ٤٤ ــ من لسان على ثنائك وقـف وجنان على ولائك حسبس ٥٤ ــ حسبهم هذه الطلول عظات من جدين على الدهسور ودرس ٤٦ ــ وإذا فاتك التفات إلى الما ضى فقد غاب عنك وجه التأسى ※ ※ ※

<sup>(</sup>٤١) الناجر . شهر رجب أو صفر أو كل شهر من شهور الصيف والقرس : البارد .

### \_ 1 \_

وردت القصيدة التي منها هذه الأبيات في الشوقيات جـ ٢ ص ٥٢ ــــ ٦١ ، وعدتها عشرة ومائة بيت ، تحت عنوان [ الرحلة إلى الأندلس ] .

وهو يقصد الرحلة من البرتغال إليه ، بدليل قوله في التقديم للقصيدة : ــ فقصدته ( الأندلس ) من برشلونة وبينهما مسيرة يومين بالقطار المجد والبخار المشتد ، أو بالسفن الكبرى ، الخارجة إلى المحيط ، الطاوية القديم نحو الجديد من هذا البسيط . \*\*

وهو يصف فرحته بوصوله إلى الأندلس قائلا:

فبلغت النفس بمرآه الأرب ، واكتحلت العين في ثراه بآثار العرب ، وإنها لشتى المواقع ، متفرقة المطالع ، في ذلك الفلك الجامع ، يسرى زائرها من حرم إلى حرم ، كمن يمسي بالكرنك ويصبح بالهرم .

#### \_ Y \_

ولم يكن شوقي غافلا عن رحلة البحتري إلى إيوان كسرى ولا عن قصيدته في وصف هذا الإيوان ، بدليل قوله : ـــ

وكان البحتري رحمه الله رفيقي في هذا الترحال ، وسميرى في الرحال ، فإنه أبلغ من جلى الأثر وحيا الحجر ، وحشر العبر .

ومن قام في مأتم على الدول الكبر ، والملوك البهاليل الغرر ، فقد تكفل لكسرى بإيوانه حتى زال عن الأرض إلى ديوانه .

وسينيته المشهورة في وصفه تريك حسن قيام الشعر على الآثار ، وكيف تتجدد الديار في بيوته بعد الاندثار .

فكنت كلما وقفت بحجر أو طفت بأثر تمثلت بأبياتها ، واسترحت من مواثل العبر إلى آياتها ، وأنشدت فيما بيني وبين نفسي : \_\_

وعسظ البحتري إيسوان كسرى

وشفتني القصور مسن عبد شمس

ثم جعلت أروض القول على هذا الروى ، وأعالجه على هذا الوزن حتى نظمت هذه القافية المهلهة ، وأتممت هذه الكلمة الريضة (١) .

\* \* \*

هذا الذي قاله شوقي ممهدا به لقصيدته يثبت أن سينيته معارضة منه لسينية البحتري ، ويتأكد ذلك بنصه على أنه تعمد مشاركة البحتري في الوزن والروى .

والحمد لله . لقد ساواه . وإذا كان قد قصر عنه أحيانا ، فقد تفوق عليه أحيانا .

ولسنا هنا بصدد الموازنة بينهما ، وإن كنا قد حكمنا (٢) .

### \_ \ \ \_

وقد ابتدأ شوقي سينيته بقطعة وجدانية تفيض بالحنين إلى مصر ، وتهدر بالشوق إلى النيل ، وهو إذ يتكلم عن نفسه ويحدث الناس عن شجونه ، يتوجع لما يعانيه وطنه من وطأة الظلم ، ويتفجع لما تقاسيه بلاده من قسوة الاضطهاد .

وإنه ليبكي ملاعب شبابه وعهود صباه في ثلاثه الأبيات الأولى ثم يتحدث عن مصر بعد ذلك .

وهو في البيت [ وسلا مصر ] قد جعل حبه لبلاده أعز من أن تنال منه الليالي ، وجعل جرحه في هواها أعضل من أن يطب له الزمان .

وفي البيتين [كلما مرت] و (مستطار).

<sup>(</sup>١) الشوقيات جـ ٢ ص ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الموازنة بين الشعراء ص ١٤٢ ـــ ١٧٠ .

لا يذكر أن قلبه كان يخفق كلما هبت الصبا أو أومض البرق ، وإنما يصف ما يحسه المصري المنفي على شواطيء الأطلسي .

وشتان شتان بين هبوب النسيم ووميض البرق ، وبين إقلاع البواخر من مراسيها في الأندلس متوجهة إلى وطنه الحبيب مصر .

### \_ £ \_

والبيت ( أحرام على بلابله الدوح ) .

يجعلنا نتمثل مصر في صورة شجرة ظليلة نفرت عنها البلابل المغردة ، ثم صارت مأوى للغربان والبوم وكذلك كانت مصر في ذلك العهد .

أما قوله: (كل دار أحق بالأهل) فهو طلقة مسددة إلى قلب الاستعمار، وقد أصابت منه مقتلا تحقق باتفاق الجلاء في ١٩ من أكتوبر سنة ١٩٥٤ وبإنجازه في ١٨ يونية سنة ١٩٥٦ م

\_ 0 \_

والأبيات .

نفسي مرجل ...

واجعلى وجهك الفنار ..

وطنى لو شُغلت بالخلد عنه ....

هذه الأبيات تصور سعار نار الشوق في قلب شوقي .

وهو في البيت الثالث منها يرينا أنه سيتمرد على جنات عدن هربا بشوقه إلى وطنه .

#### \_ 7 \_

وهو حين يتذكر مرابع أنسه ومراتع هواه في وادي النيل يتذكر جزيرة الروضة وهي ما يسمى الآن بالمنيل \_ وقد كانت قبل أن تزحمها المباني ، كما صورها شوقي أيكا نغمت طيره بأرخم جرس ، وكانت \_ ولا زالت \_ كفئا للنيل يخطبها إلى أهلها أو إلى نفسها فيجاب أو تجيب ، وينجبان من النبات والزهر كل جميل عجيب ، ومن المصريات والمصريين كل نجيبة وكل نجيب .

ونجد شوقي في غمرة استسلامه لقدره بقوله: \_\_\_

يا فؤادي لكل أمر قرار فيه يبدو وينجلي بعد لـبس عقلت لجـة الأمـور عقــولا كانت الحوت طول سبح وغس فلك يكسف الشموس نهارا ويسوم البدور ليلسة وكس بلغتها الأمور صارت لعكس ومواقسيت للأمسور إذا مسا دول كالرجـــال مرتهنــــات بقيام من الجدود وتعس

وهو من بعد ذلك يرثى مجد الاسلام والمسلمين في الجنة المفقودة . وانظر كيف يذكر أن الحمراء أصبحت كالجرح بين برءونكس، وكيف أن الحادثات قد مشت في غرفها مشي النعي في دار عرس. أما ٦ هتكت عزة الحجاب ... ] .

فهو فضلا عن تصويره بطش الحوادث بالحمراء ، يعكس ما كان لها من عز وسلطان.

ومثل هذا نقول في العرصات الخاليات ، وفي المغاني الخاويات وفي مجالس السباع التي لا يسمع فيها للأسود زئير .

وحين يأتي إلى خروج العرب من جنة الأندلس فيقول : ــــ

آخر العهد بالجزيرة كسانت بعد عرك من الزمان وضرس عن حفاظ كموكب الدفن خرس ركبوا بالبحار نعشا وكانت تحت آبائهم هي العرش أمس

خرج القوم في كتــائب صم نجد مشهدا جنائزیا حزینا .

وإذا كان شوقي بعد ذلك ، قد أشار إلى أن ضعف العرب في أخريات أيامهم هو السبب في خروجهم من تلك البلاد الحبيبة ، إذ كانت إمرة الناس لا تتسنى لجبان رعديد ، ولا للئيم خسيس ، فإنه كذلك قد أشار برفق إلى أن عهدهم بها لم ينته إلا بعد عرك من الزمان وضرس ، أي إلا بعد جهاد وجلاد .

لكن حتمية التاريخ لحقتهم .

فبعد أن ركب آباؤهم البحر وهم أقوياء فكان عرشاً ، ركبوه هم وهم ضعفاء ، فكان نعشا .

وما تغير البحر ، ولكن تغير الراكبون .

ركبوه أول مرة وهم فاتحون ، ثم ركبوه آخر مرة وهم هاربون مقهورون . وتلك الأيام نداولها بين الناس .

\_ 1 • \_

وجنًــــى دانيـــــا وسلسال أنس

فیها بقیظ ولا جمادی بقرس کسیت أفرخوی بظر الله ریشا وربا فی رباك واشتد غرسی

فنجده يثنى عليها بما فيها من جمال وجلال ، وبطقسها المعتدل العديم المثال . ثم يعترف لها بجميلها عليه وعلى أولاده :

أما هو فقد غنم جزالة الأسلوب ، ومتانة الأسر وعمق الثقافة ، وثراء المعجم .

وأما أولاده ، فقد أراشتهم الأندلس ، أي نفخت فيهم من روحها بعد أن غذتهم ونمتهم .

## \_11\_

ويختم بذكر ميزة عظيمة للمصريين ، وهي أنهم ناس طيبون لا ينسون الجميل ، وبأن عندهم من الآثار مثل ما عند الأندلسيين .

## \_11\_

وفي آخر بيت في القصيدة يلفت الشاعر نظر الناس إلى ضرورة تأسيهم بأحداث لتاريخ .

وإذا كان التاريخ يتكون من وقائع حدثت مرة واحدة ولن تعود ، فإن التأريخ أو علم التاريخ يتكون من حقائق قابلة دائما لأن تعود ، وهو لا يكون تأريخا أو علم تاريخ إلا بأن تعود ، لنغنم منها التأسي كما قال شوقي .

# النقيد

في الأبيات من الخصائص الفنية لشعر شوقي كل ما في شعره منها ، وهي تتمثل ي : \_\_\_

١ ـــ قوة المعنى .

٢ \_ الاقتدار العظيم على الصياغة البارعة ، وعلى السبك المعجز .

٣ \_ الوحدة العضوية بشقيها : وحدة الموضوع ، ووحدة الجو النفسي .

٤ \_ صدق التجربة الشعورية وشفافية التعبير عنها .

٥ \_ التعامل مع الفكر ، ومع نبض القلب ، دون التفات إلى الزخارف والمحسنات .

ولا يعني هذا أنها خلو من ذلك ، بل يعني أن ما جاء منها فيها ، جاء عفوا .

٦ ـــ سيطرة علم التاريخ على ثقافة شوقي وكثرة امتياحه له .

٧ ـــ موسيقاه الشعرية ، خارجية وداخلية ، واضحة وخفية ، ولا نعدو الحق إذا قلنا : إنها أبرز خصائصه الفنية .

وبها \_ قبل غيرها \_ كان أميراً للشعراء العرب في العصر الحديث ، وعن أحمد شوقي صاحب هذه العبقرية الموسيقية يتحدث الدكتور شوقي ضيف فيذكر أنه كان يعتصر من الألفاظ والأساليب خير ما فيها من ألحان تسعفه في ذلك فطرة موسيقية ، تقيس قياسا دقيقا ذبذبات الحروف والحركات وتآلف النغم في الجمل والكلمات .

ويرى أن هذه الخصلة الموسيقية ، تسندها عند شوقي خصلة التصوير البارع ، إذ كان يعرف كيف يفيد من كنوز التشبيهات والاستعارات الموجودة في التراث القديم ، وأنه كان يضيف إلى ما يجده ، حتى تتحول القوالب القديمة عنده إلى قوالب جديدة .

يتضح ذلك أكثر ما يتضح في آثارياته وتاريخياته ،

وقد جمعت السينية بين الآثارية والتاريخية .

ولعلها لذلك كانت من الرقع الأرجوانية في شعر شوقي .

# وصية

# للشاعر على الجارم

# مدخل:

ولد على الجارم برشيد سنة ١٨٨١ وتربى تربية دينية لغوية ، وبعد تخرجه في دار العلوم سافر في بعثة إلى إنجلترا .

وقد هيأت له هذه البعثة أن يطلع على الأدب الإنجليزي ، وأن يطعم ثقافته العربية بالثقافة الغربية .

ولما عاد تقلب في الوظائف التعليمية حتى وصل إلى وظيفة مفتش أول للغة العربية ، ثم إلى عميد لدار العلوم ، واختير عضوا في المجمع اللغوي .

توفى سنة ١٩٤٨ م بعد أن :

أثريُّ المكتبة العربية بمؤلفات في النحو والبلاغة والأدب والتربية .

وديوانه المطبوع حافل بقصائد المدح والرثاء ، وبالقصائد الوطنية والقومية والإنسانية .

ومن النوع الأخير قصائد : الحب والفراق والوطن والأعمى . ومنه كذلك هذه .

# الوصية

عرض بعض أصدقاء الشاعر عليه قطعة نثرية باللغة الفرنسية ، يوصى فيها كاتبها ابنته بالتحلي بكريم الصفات ثم طلب إليه أن يقول شعرا على مثالها ،

فنظم هذه القصيدة.

وكان ذلك في سنة ١٩١٨ م

١ \_ يا ابنتي إن أردت آيـة حسن

وجمالا يزين جسما وعقللا

٢ ــ فانبذي عادة التبرج نبدا فجمال النفوس أسميي وأعلي ٣ ـ يصنع الصانعون وردا ولكن وردة السروض لا تُضارع شكسلا \_ صبغة الله صبغة تبهر النف\_ س، تعالى الإله عـز وجـلا ٥ ــ ثم كوني كالشمس تسطع للنا س سواء: من عن منهمم وذلا ٦ ــ فامنحى المثريات لينا ولطفا وامنحيى البائسات برأ وفضلا ٧ ـــ زينة الوجه أن ترى العين فيــه شرفا يسحر العياون ونبالا ٨ ــ واجعلى شيمة الحياء خمارا فهو للغادة الكريمة أوليي ٩ \_ ليس للبنت في السعادة حظ إن تناءى الحياء عنها وولى ١٠ ــ والبسي من عفاف نفسك ثوبا كــل ثــوب سواه يفنــي ويبلــي ١١ ـــ وإذا ما رأيت بؤسا فجمودي بدموع الإحسان يهطلسن هطسلا ١٢ ــ فدموع الإحسان أنضر في الخد وأبهي من اللآلسي وأغلسي ١٣ ـــ وانظري في الضمير ـــ إن شئت مرآ ة \_\_\_ ففيه تبدو النفوس وتجلي ١٤ ــ ذاك نصحي إلى فتاتي وسؤلي وابنتــــى لا تــــرد لــــــلأب سؤلا(١)

<sup>(</sup>١) ديوان الجارم جـ ١ ص٩٤ ـــ ٩٥ طبعة وزارة المعارف العمومية د . ت .

١ \_ الآية: العلامة.

٢ \_ انبذي : اطرحي واتركي .

والتبرج هو أن تظهر المرأة زينتها للأجانب .

يريد الشاعر أن يقول:

إن الفتاة بجمال أخلاقها ، لا بجمال ثيابها .

وهو يشبه قول الشاعر الآخر : ــــ

ليس الجمال بأثرواب تزينسا

إن الجمال جمال العلم والأدب والأدب وليس من الاستطراد أن النبي عليه ، قد سئل عن جمال المرأة . فيم يكون ؟ فأجاب في لسانها .

٣ ـــ لا تضارع : لا تحاكي ، ولا يستطيع الإنسان أن يأتي بمثلها .

خطرته التي فطر الناس عليها ، وسميت صبغة لظهور أثره تعالى عليها ظهور الصبغ على المصبوغ .

تبهر النفس: تذهلها وتملك عليها نواحي الإعجاب.

تسطع: تضيء وتشرق. امنحي: جودي وأعطى. المثريات: الثريات الغنيات. البر: الصلة والعطية.

ينصمحها بأن يكون معروفها موزعا بين الناس على السواء :

تنال المشريات من لينها ولطفها ،

و تصيب البائسات من عطفها وصلاتها .

وبهذا تكون كالشمس ؛ لا يحرم أحد من ضوئها .

٧ ـــزينة الوجه لا تكون إلا فيما تتحلى به صاحبته من الشرف والنبل ؛ وفيما تتمسك به من التقوى والفضيلة ، ولا عبرة بما يكون عليه من مساحيق وأصباغ .

الشيمة : السجية والطبع ، والخمار : ما تغطى به المرأة رأسها ووجها . أما الغادة : فهي الشابة الجميلة .

۹ ــ تناءى : تباعد . ولى : ذهب .

ينصحها في هذا البيت والذي قبله ، بأن تجعل لها من عفافها خمارا . إذ هو خير للفتاة الكريمة وأولى ، وإذا تجردت عن الحياء ، فقد حرمت سعادتها .

١٠ ــ ليس أبقى على الدهر من عفاف تتحلى به الفتاة وتتجمل .

١١ ــ يهطل: ينصب انصبابا في تتابع وكثرة.

١٢ ــ أنضر وأبهى : أحسن وأزهى .

يقول : إن جمال العطف والإحسان أحلى من جمال الزينة .

۱۳ ـ تجلى : تظهر .

جعل الضمير كالمرآة . ولا عجب ، فالضمير هو الذي يرى صاحبه صورة صحيحه من أعماله .

ينصح الفتاة بالتزام الجادة والسبيل المستقيمة ، وهي كلما كانت أقرب إليهما رأت لها في مرآة ضميرها صورة نقية جميلة .

۱٤ ـ سؤلي : مطلبي .

\* \* \*

# النقد

لا تمثل هذه القصيدة تجربة شعورية صادقة لقائلها: فلم يزد الأمر \_ حسبما جاء في التمهيد لها \_ على أن عرض عليه أحد أصدقائه قطعة نثرية مكتوبة باللغة الفرنسية فترجمها نظما إلى اللغة العربية .

نقول ( نظما ) ونعنيها .

فليس في القصيدة شيء من خصائص الشعر إلا الوزن والقافية .

أما الألفاظ الشعرية الموحية .

وأما الموسيقي الداخلية واضحة وخفية .

وأما عاطفة الأبوة نحو ابنة تعيش في مجتمع متطور متغير ، وتحتاج إلى أب يحتضنها بحنانه ووجدانه ، ويحرق لها أصابعه كلها كي ترى طريقها ، وتمضي قدما إلى أهدافها الشريفة النبيلة .

نقول :

أما ذلك كله وغيره ، فدونه تلك الرتابة في الكلمات والجمل ، وهذه الصور البيانية التقليدية ،

وهذا الامتياح لمظاهر البداوة ممثلة في الخمار المسدل على الوجه .

ثم هذه السلبية الاجتماعية ، ممثلة في دموع الإحسان يهطلن هطلا .

وُعجيب أن تكون هذه الدموع مظهراً جماليا أو تكافلا اجتماعيا لكنه الشاعر ومزاجه ، أو هو الجارم وعصره .

إنه هنا ناظم لا شاعر . وصاحب كلام ، وليس صاحب فن .

ولا يشفع له في ميزان النقد الأدبي شرف موضوعه ، ولا سمو هدفه ، فالابنة ـــ

أية اينة ـــ محتاجة إلى أب يحنو عليها ويحبها ، لا إلى رجل يحقق ذاته على حسابها ، ويأكل عيشه بوعظها .

\* \* \*

ولنحتكم في شعر الجارم إلى نثره .

ونقف من ذلك عند قوله في ضدر ديوانه من كلام طويل: ـــ

« .. فليس الشعر الوزن وحده ، ولا القافية وحدها ، ولا الكلمات التي تملأ فراغ التفاعيل ، وإن عذبت ولطفت ، وإنما الشعر ما وراء كل بيت من ضوء روحاني ، وجد له بين ألفاظه منفذاً ، ومن سحر سماوى زحزح البيت دونه طرف الستار .

وشأن الشعر شأن الفنون كلها ، إما أن يكون فنا ، وإما ألا يكون ، وإما أن يكون شعرا ، وإما ألا يكون ، فليس فيه ــ كبقية منتجات العقول ـــ جيد ومتوسط ورديء .

فهو إما أن يكون جيدا ، وإما ألا يكون شعرا .

نعم إن الجودة متفاوتة ، ولكنها إذا نزلت إلى حد التوسط فقد الشعر مميزاته وسلب مقوماته ، وأصبح كلاما ، كما يجرد القائد المذنب من رتبه وألقابه فيصبح جنديا » .

انتهى كلام الجارم .

وهو صادق فيه ، ولو أنه لم يمثل له .

وأحسن ما نمثل له به من شعره ، هو هذه الوصية .

فهي ــ على حد تشبيهه ــ جندي من جنوده الموجودة بكثرة في ديوانه، ولتتم المطابقة المطلوبة بين ركني الجملة نقول : ــ

هي جندية .

# ماذا نريد لفلسطين للأديب الجزائري الكبير محمد البشير الإبراهيمي

محمد البشير الإبراهيمي:

كانت ولادته في ولاية ( سطيف ) بالشرق الجزائري يوم الخميس .

١٣ من شوال سنة ١٣٠٦ هـ .

۱٤ من يونيه سنة ١٨٨٩ م .

وكانت وفاته في ( حيدرة ) من ضواحي العاصمة الجزائرية يوم الخميس .

١٩ من المحرم سنة ١٣٨٥ هـ.

۲۰ من مايو سنة ۱۹۲۵ م .

وما بين التاريخين عمر عريض عميق ، أمضاه صاحبه في طلب العلم ونشره داخل الجزائر وخارجها بالقاهرة ، والمدينة المنورة ودمشق .

وفي جهاد وجلاد الاستيطان الفرنسي ، وكيلا لجمعية العلماء مع رئيس هذه الجمعية وشيخها والأب الروحي للجزائريين أجمعين عبد الحميد بن باديس .

وكان شعار هذه الجمعية منذ قيامها:

الإسلام ديننا العربية لغتنا الجزائر وطننا .

ولما قامت الحرب العالمية الثانية نفت السلطات الفرنسية البشير الإبراهيمي إلى صحارى وهران ، وحددت إقامته بها .

وقبل مضي عشرة أيام على هذا النفي تلقى نبأ وفاة ــ وربما قتل ــ زعيمه عبد الحميد بن باديس .

وفي الوقت نفسه نبأ تعيينه خلفا له في رئاسة الجمعية .

※ ※ ※

وبعد ثلاث سنوات من النفي .

وعلى وجه التحديد سنة ١٩٤٣ م أطلقت السلطات الفرىسية سراحه وبعد الإفراج عنه بقليل ، وعلى وجه التحديد سنة ١٩٤٤ م تأسست حركة ( أحباب البيان والحرية ) .

وهي حركة وقفت تحتها سائر الألوية الجزائرية .

وقد أخذت على عاتقها \_\_ بعد أن استشعرت نهاية الحرب العالمية \_\_ إعداد الأمة الجزائرية للمطالبة بالاستقلال والحربة سلما أو حربا .

※ ※ ※

وفي سنة ١٩٦٢ جاء إلى الشرق للإشراف على البعثات العلمية لدى الدول العربية ، ولبسط ما تلاقيه القومية الجزائرية من عنت السلطات الفرنسية .

张 张 张

وقامت الثورة سنة ١٩٥٤ ، فاستقر في مصر ، وأخذ يذيع البيانات داعيا الشعب الجزائري إلى مؤازرتها ، والالتفاف حولها .

ويطلب من الشعوب العربية والدول الإسلامية مساعدتها ، وانتدبته الثورة للقيام بمهمات معينة لدى الدول العربية والإسلامية ، فنهض بما انتدب له .

米 米 米

وفي سنة ١٩٦١ انتخبه مجمع اللغة العربية بالقاهرة عضوا فيه ممثلا للجزائر . وكان قبل ذلك قد اختير عضوا بالمجمع العلمي في كل من دمشق وبغداد .

ولم يكن اختياره لهذه المجامع مجاملة له أو للجزائر المجاهدة بل لكفاءته العلمية .

والدليل على ذلك أنه لما ألقى كلمته الأولى في المجمع اللغوى بالقاهرة أثار إعجاب وتقدير أعضائه ، وهم من فطاحل العلماء شرقييين ومستشرقين .

ولا غرابة في ذلك .

فإن مكانة الإبراهيمي في العربية وفقهها وآدابها مكانة مرموقة وعلمه بتفسير القرآن ، وأسرار التنزيل ، وبالحديث وعلومه ، والفقه وأصوله ، يجعله في مصاف الأئمة y Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أما فنه في الخطابة والكتابة ففن رفيع .

ومن مؤلفاته المجمعية : ـــ

١ \_ بقايا فصح العربية في اللهجة العامية بالجزائر .

٢ \_\_ النقابات والنفايات في لغة العرب.

٣ \_ أسرار الضمائر العربية .

٤ \_ التسمية بالمصدر .

ه \_ الصفات التي جاءت على وزن فعل .

٦ ــ نظام العربية في موازين كلماتها .

٧ ـــ الاطراد والشذوذ في العربية .

ومن مؤلفاته الدينية .

٨ \_ شعب الإيمان .

٩ \_ حكمة مشروعية الزكاة في الإسلام .

١٠ \_ المحاضرات والأبحاث والفتاوى .

ومن مؤلفاته الأدبية:

١١ \_ ما أخذته كتب الأمثال من الأمثال السائرة .

١٢ \_ ملحمة دينية وطنية .

وهي الملحمة التي نظمها في سنى نفيه إلى صحارى وهران وهو فيها طويل النفس ، فقد جاءت في ستمائة وثلاثة آلاف بيت من الرجز السلس .

١٣ ــ عيون البصائر .

米 米 米

ومبلغ علمي أن هذه المؤلفات مازالت مخطوطات .

لا نستثنى من ذلك سوى كتابه ( عيون البصائر ) فهو مطبوع .

وقد قدم له ابنه الأستاذ أحمد طالب الإبراهيمي وزير التربية الوطنية في جمهورية المجزائر الديمقراطية الشعبية بمقدمة طيبة ، نص فيها على أن والده كان له من المشارقة صفاء البيان ؟ ومن المغاربة منطقية العرض .

وكان من أسلوب القرآن الكريم ــ تنوعا وأصالة ــ استمداده ــ واستلهامه . وافتتحه شاعر المغرب العربي الكبير وشيخ شعرائه :

محمد العيد آل خليفة بقصيدة رائعة ، لست أدرى لماذا وقفت منها عند ثلاثة الأبيات الآتية ، فأطلت الوقوف .

وهذه هي : \_

وكنت بشعرى للبشير مواكبا

على سمعه في موكب العلم أنشد

وقد يسمع البيت البليغ فينتشى

وقد يسمع البيت المسف فينقد

وما هو إلا كاتب ثاقب الحجسي

ورائد فكر مصلح ومجدد (١)

※ ※ ※

ومن الجزء الأول من عيون البصائر ، وهو يقع في ٦٩٨ صفحة ، اخترت هذه القطعة ، وهي صدر المقال الرابع ، ضمن سبع مقالات جعلها تحت عنوان كلي ( جمعية العلماء وفلسطين ) وعنوان جزئي هو ( فلسطين ) .

وعنوان موضوعي خاص بكل مقال ، وهو لذلك يختلف من مقال إلى مقال (٢٠ .

※ ※ ※

والعنوان الموضوعي لمقالنا هو: ـــ

ماذا نريد لها وماذا يريدون .

قال : \_\_\_

نحن العرب نريد لفلسطين أن تكون عربية ، وأن تبقي عربية ، فتبقى لها بشاشة النبوة وحلاوة الإيمان ، وجاذبية الوحي ، وروحانية الشرق ، ومخايل السامية ، وصبغة السماء .

<sup>(</sup>١) عيون البصائر جـ ١ ص ٧ ، ١٢ طبعة الشركة الوطنية للنشر والتوزيع بالجزائر .

<sup>(</sup>٢) انظر عيون البصائر جـ ١ ص ٤٩١ ــ ٥٢٦ .

نريد أن تبقى عربية الأنساب ، سامية الأحساب ، سماوية الأسباب ، تتماسك أجزاؤها بروحانية الدين وتشرق أرجاؤها بلألأة القدسية ، وتُطَلَّل جنباتها بأنداء الشرق ، وتتراحب آفاقها للقلوب التي تختلف في العبادة ، ولكنها لا تختلف في المعبود .

فتظل العرب أصحاب الفضل عليها في التاريخ والسيادة عليها في الواقع ، والاضطلاع بحمايتها وحماية عمارها ، وإعلاء كلمة الله فيها ، لا كلمة الدرهم والدينار .

وتظل اليهود الذين لم يكتب التاريخ لهم مكرمة عليها ، ولا يداً من يوم أن قال لهم موسى : « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم » . فارتدوا على أدبارهم إلى يومنا هذا .

وتحفظ عليهم ما هم أحرص الناس عليه من حياة ومال .

نريد أن تبقى أرضا مقدسة مكملة لقدسية مكة ويثرب ، لا يراد فيها إلحاد بظلم ، ولا تقوم على أرضها جبرية حكم ولا جبرية مال .

ونريد أن تبقى ــ كما كانت ــ جزءاً طبيعيا من جزيرة العرب مكملا لبقية الأجزاء .

وما دامت القضية قضية أحلام ، أفإن النا في جزيرة العرب لحلما ، ولكنه أقرب من حلم اليهود للتحقيق ، وهو أن تصبح مملكة واحدة بدستور واحد ، وثقافة واحدة ، ونقد واحد ، لا حدود تفرق ، ولا إمارات تغرب وتشرق ، ولا أمراء تمزق أهواؤهم وتخرق .

ولم لا تكون دولة واحدة ؟ وإن فيها لأمة واحدة ، لا تحتاج في تكثير سوادها إلى الطراق ، وشذاذ الآفاق ، ولا تحتاج في تعمير بلادها إلى الواغل الذي يزحم ، والوارش الذي لا يرحم ، وما بيننا وبين ذلك اليوم إلا إفاقة رجل نائم ، وصحو جو غائم ، وإن ذلك لقريب . إنه لقريب ، ومعاذ العروبة أن تقضي جريرة العرب على جزيرة العرب "".

أ(٣) نشر في العدد ٢٣ من جريدة البصائر سنة ١٩٤٨ . وانظر عيون البصائر ص ٥٠٥ .

# الشرح

البش والبشاشة : طلاقة الوجه ، واللطف في المسألة ، والإقبال على أخيك والضحك إليه ، وفرح الصديق بالصديق .

تقول : تبشبش فلان بفلان إذا آنسه وواصله ، وبش مضيفي بي : أَى لقيني بترحاب وسرور .

والمقصود ببشاشة النبوة : إنما هو حسن اللقاء الذي جاء به النبي عَلَيْكُم ، وحثت عليه شريعته الغراء من مثل قول الله تعالى : ﴿ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ﴾ .

وقول الرسول الكريم : « إذا التقى المؤمنان فتصافحا ، قسمت بينها سبعون مغفرة : تسع وستون منها لأحسنهما بشرا » .

مخايل: سمات وملامح.

النسب : القرابة مطلقا ، أو القرابة في الآباء خاصة .

أما الحسب : فهو ما تعده من مفاخر آبائك ، أو المال ، أو الدين ، أو الكرم ، أو الشرف في الفعل ، أو الشرف الثابت في الآباء .

لألأة : لألأت المرأة بعينها : برقتها ، ولألأت النار : توقدت . واللألاء : الفرح التام ، وتلألأ البرق : لمع .

فلألأة القدسية : معناها القبسة الإلهية من النور الروحاني .

تطل جنباتها : يبللها الطل ، وهو أخف المطر وأضعفه ،

وبالتحديد . هو ما فوق الندى وتحت المطر .

تتراحب: تتسع. تظل: تكون لهم كالمظلة.

الاضطلاع: النهوض والقيام.

مكرمة: فضلا ونعمة.

يدا . جميلا ومعروفا .

ارتدوا . رجعوا .

الدبر . نقيض القبل ( الاست ) ، ومن كل شيء عقبه ، ومؤخره ، وجئتك دبر الشهر أي آخره ، ومنه قول رسول الله عَلَيْكُم . \_\_

تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين.

الجبرية . الإكراه ، والشخص المتجبر : هو الذي لا يرى لأحد عليه حقا فهو واضح الجبرية .

السواد . الشخص ، والمال الكثير ، والعدد الكبير ، ومن الحاضرة قراها ، ومن الناس . عامتهم .

الطراق هم الآتون ليلا ، وغالبا يكونون مضطرين أو مطاردين ، فنوعيتهم ـــ والحالة هذه ـــ أقل في الجودة ممن يأتون نهارا .

الشذاذ ـــ القلة ، والأمر الشاذ : هو النادر القليل الخارج على المألوف ، والمراد هنا : من يعيشون في غير أحيائهم ، ويقيمون في منازل غيرهم .

الواغل : هو الضعيف النذل الساقط والمقصر في الأشياء والمدعى نسبا كاذبا ، والداخل على القوم في طعامهم وشرابهم .

الوارش: الطماع المسف ، تقول . ورش عليهم . أي دخل وهم يأكلون ولم يدع .

إفاقة رجل نائم وصحو جو غائم: أي ليس بيننا وبين تحقق أملنا في الوحدة العربية من الوقت إلا بمقدار ما يستيقظ النائم وينقشع السحاب. ويحتمل ــ وهو الأرجح ــ أن تكون تلك العبارة إشارة ذكية من الكاتب إلى حاجة العرب ــ وقت كتابة المقال ــ إلى زعيم يقودهم ووفاق بينهم يوحد صفوفهم.

معاذ : ملجأ ، ومعاذ العروبة أي ملجأ العروبة .

# النقد

النص مقال أدبي ، فيه كل خصائص المقال الأدبي ، مع ملاحظة أن أسلوبه كلاسيكي ؛ فكثير من كلماته تحوج في فهم معانيها للرجوع إلى المعاجم مثل : \_\_\_
 ( تطل \_\_ لألأة \_\_ تتراحب \_\_ الطراق \_\_ الواغل \_\_ الوارش ) .

٢ ـــ أفكاره المكررة كثيرة ، ويمكن الاستغناء لهذا عن ثلثه .

فمثلا ( مخايل السامية ) هي هي ( سامية الأحساب ) و ( صبغة السماء ) هي هي ( سماوية الأسباب ) ... الخ وهذا يعني أن بالنص فقرا في الأفكار وثراء في اللغة .

وبعبارة نقدية حديثة : طوفان من الألفاظ على صحراء من الفكر .

٣ ـــ في النص موسيقا داخلية واضحة وخفية ، ولا ينقصه ليكون شعرا سوى الموسيقا الخارجية ( الوزن والقافية ) .

ولا عجب ؛ فالموضوع شاعري ، وهو لذلك يصلح أن يكون قصيدة شعرية . \*\* \*\*

٤ ـــ المقال مقنع ، لأن أدلته تاريخية استقرائية ، وهي أدلة لا يمكن نقضها أو الانفلات من تأثيرها .

※ ※ ※

عرض الكاتب بتكالب اليهود على المال ، وحبهم له بقوله . \_\_

« وإعلاء كلمة الله فيها لا كلمة الدرهم والدينار » وبقوله . ــــ

« ولا تقوم على أرضها جبرية حكم ، ولا جبرية مال » .

٣ ـــ النص من الأدب القومي ، فالكاتب جزائري وكانت الجزائر وقت كتابة هذا المقال في سنة ١٩٤٨ م واقعة تحت الاستيطان الفرنسي ، ومعتبرة من وجهة نظر الفرنسين قطعة من فرنسا ، وعلى حد تعبيرهم فرنسا الجنوبية

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

أو

فريسا ما وراء البحار .

وكانت جمعية العلماء ــ والبشير الإبراهيمي منها في القمة ــ تجاهد في درء هذا كله ودفعه ، ومع هذا فقد عنى الكاتب نفسه بالقضية الفلسطينية ، وبشبه الجزيرة العربية أي أنه ملتزم بقضايا قومه جنبا إلى جنب مع قضايا وطنه .

\_ 070 \_

# الفدائي

للشاعر: عمر الدسوقي

عمر الدسوقي:

ولد سنة ١٩١٠ بالجعفرية وهي إحدى قرى محافظة الغربية في أسرة مشهورة بالعلم .

فوالده إبراهيم الدسوقي تخرج في دار العلوم سنة ١٩١٣ .

وجده الشيخ الدسوقي العربي كان من هيئة كبار العلماء .

وعلى هذا السنن مضى عمر الدسوقي .

فقد تخرج في دار العلوم سنة ١٩٣٢ .

وسافر في بعثة إلى إنجلترا سنة ١٩٣٣ ، عاد منها سنة ١٩٣٨ وهو يجيد الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعبرية .

كان في وقت من الأوقات رئيسا للجنة البيان العربي ، والجمعية الثقافية المصرية . شغل الوظائف العلمية الآتية :

مدير كلية المقاصد الإسلامية في بيروت.

رئيس قسم الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة القاهرة .

رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب في بني غازى .

رئيس قسم اللغة العربية بجامعة قسنطينة .

※ ※ ※

وفي يوم الاثنين ٢٦ من ربيع الثاني سنة ١٣٩٦ هـ .

٢٦ من أبريل سنة ١٩٧٦ م .

مات ودفن بالرياض ، حيث كان يعمل :

أستاذا للدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

※ ※ ※

أشرف على عشرات من رسائل الماجستير والدكتوراه . وما شارك في مناقشته أكثر مما أشرف عليه .

※ ※ ※

أثرى المكتبة العربية بكتب كثيرة منها:

١ \_ في الأدب الحديث .

٢ ــ المسرحية : نشأتها وتطورها .

٣ ــ نشأة النثر الحديث وتطوره .

٤ \_ دراسات أدبية .

الغتنا القومية

٦ \_ الفتوة عند العرب.

٧ \_ النابغة الذبياني .

٨ ــ الاشتراكية في الإسلام .

٩ \_ إخوان الصفاء .

١٠ ــ محمود سامي البارودي .

١١ ــ مع الرافعي الكاتب.

١٢ \_ نحن العرب.

ولقد كان المرحوم عمر الدسوقي يتمتع بموهبة شعرية مواتية .

ومن ثمار هذه الموهبة شعر كثير جيد .

نكتفى في التمثيل له بقصيدة الفدائي .

وقد اخترتها لموضوعها ، لا لدرجتها الفنية ،

وإلا ، ففي شعره ما هو أجود منها .

وهذه هي : ــــ

#### \_\_ 1 \_\_

حمل الروح على الكف وسارا ثائرا يسنشد آمالا كبارا وجد التشريد والذل دمارا فمضى للثأر إعصاراً ونارا.

ظنه الأعداء شعبا ضائعا يأكل الغوث رضيا قانعا فقد الآمال والعزم معا عاجزا يبكي ويذرى الأدمعا

## \_ ~ \_

في خيام باليات بائسة وجسوم ضاويات يابسة ووجوه كالحات عابسة وقلوب ذاويات يائسة

#### \_ £ \_

كيف هب اليوم عملاقا فتيا يملأ الأرض زئيراً ودويسا يقحم الحرب شجاعا أريحيا يبذل الأرواح في الجلى سخيا

#### \_ 0 \_

يضرب الأعــــداء ضرب الأقويـــاء ليعيــد الحــق مرفــوع اللــوء ويــرى الدنيــا كفــاح الأبريــاء

كيف يحدوه إلى النصر الفداء

# \_ 7 \_

کانت فلسطین لهم بالأمس دارا جنه کانت لهم طابت ثمارا مجدهمم فیها تلید لا یباری فقدوها الیموم والعرز تمواری

## \_\_ ٧ \_\_

إنها الأوطان مهد الذكريات وهي حصن المرء ضد العاديات هي عدل الروح مشوى الحرمات إن تضع ضاعت جميع المكرمات إن يكــن طأطــاً الـــرأس مليـــا ورأى التيــار بـــالأمس عصيــا وبــدا الطاغــوت جبـاراً قويــا

فهو لم ينس وإن عماش شقيا

## \_ 9 \_

كيف ينسى عشه الحاني الحبيب كيف ينسى الوطن الغالي السليب كيف ينسى الوطن الغالي السليب كيف ينسى ما تلقى من كروب

هـو إن يـنسى فنهب للخطـوب

## \_1.\_

شردوه في الصحارى والقفيار أطعموه الغوث والخبر القفيار وتلكبوث والخبر القفيار وتلكبيار والكبيار ورمدوه في متاهيات الدميار

#### \_11\_

قد نما الحقد به حتى استبدا ورأى الغـــاصب لا يسلك رشدا وجـد الظلـم جسما فتحـدى لم يجد عن مورد الحرب مردا

# \_ 17 \_

فهـو آنـا قابـع فـوق الجبـال مستعـــد لكميــن ونضال وتـراه ساريـاً مثــل الخيـال يتحـدى المـوت فـى ساح القتـال يفجاً الأعداء مثال الصاعقاة

ويصب المسوت بسارا محرقسة

ذلك الـــرشاش إمــا أطلقـــه

شق للـــنصر خطـــى موفقـــة

\_16\_

ورأى في حومة الحسرب النجاه

يسزرع السرعب علسى درب الطغساة

ويريهم كيسف يحنسون الجبساه

\_ 10 \_

وهسو إن مسات فبيسن الشهسداء

جنــة الخلــد لــه نعــم الجــزاء

دمــه الحــر ينـادي الأوفيـاء

إنما الأوطان تفدى بالدماء

\_17\_

لا تسل: كيف قضى في الحرب نحبه

لا تسل: من كان وقت الموت جنبه ؟

ميتــة الحــر فــدا الأوطــان عذبــلة

إن هـذا المـوت قـد حـرر شعبــه

# شرح القصيدة

مدخل إلى هذا الشرح.

الشعر هو الموطن الثاني \_ بعد القلب \_ للعاطفة ،

والنثر هو الموطن الثاني ــ بعد العقل ــ للأفكار .

فالشعر والشعور قريب من قريب .

ويمكن لهذا أن نسمي التجربة الوجدانية التي يحولها الشاعر بشاعريته إلى قصيدة شعرية .

يمكن أن نسمى هذه التجربة تجربة شعورية نسبة إلى موطنها الأول وهو الشعور .

ويمكن أن نسميها تجربة شعرية نسبة إلى موطنها الثاني وهو الشعر .

والمهم في التجربة الشعرية ليس اتساعها وضخامتها ، بل عمقها وصدقها وكونها إحساساً أحسه الشاعر ، وعاشه عيشة حقيقية ، أي أنه واقع تجريبي له ، أو عاشه بوجدانه وخياله ، ولو لم يكن واقعا تجريبيا له .

فالشاعر الحق ليس هو الذي ينتظر حتى يعبر عن تجاربه الشخصية

ليس هو الذي يظل صامتا حتى يصادفه ما يفرحه أو يحزنه ، فلا يصف الحب إلا إذا عاناه ، ولا يصور العذاب إلا إذا كابده .

لا . وإنما الشاعر الجدير بهذا الاسم هو القادر على أن يصور حياة الإنسان ، أي إنسان في أي مكان ، وتحت أية ظروف ، قادر على محلق التجربة حتى ولو لم تقع له .

وفي القصيدة التي معنا ، نجد الشاعر عمر الدسوقي يستلهم الفدائي الفلسطيني ، بل يستلهم الشعب الفلسطيني كله ، ويفسر ــ في إدراك عقلي واع ـــ مظهره الثوري الذي أبطأ قليلا ، وجاء بعد أن أفاق من هول الصدمة .

※ ※ ※

وهو يحلل موقفه تحليلا دكيا .

فالوطن الفلسطيني كان للفلسطينيين وحدهم ، كانت فلسطين لهم بالأمس دارا وكانت لهم جنة أيضا ، وكان مجدهم فيها شامخا لا يطاول ، والأوطان مهد الذكريات ، هي حصن المرء ضد العاديات ، وهي عدل الروح ...

هذه هي الأرضية الصلبة التي أوقف الشاعر عليها الفدائي ، وجعلها منطلقه في حربه التحريرية المقدسة .

※ ※ ※

والآن مع الفدائي ومع عمر الدسوقي ، وبعبارة أخرى :

مع الفدائي من خلال عمر الدسوقي :

#### \_\_ 1 \_\_

حمل الروح على الكف : كناية عن فدائية الفلسطيني وشجاعته وأنه غير حريص على حياته ، والآمال الكبار هي تحرير فلسطين والعيش فيها والنهوض بها.

ومعنى المقطوعة : أن الفدائي الفلسطيني قد وهب روحه لوطنه ، ومضى في طريق التحرير غير مبال بالمخاطر .

ولا عجب ؛ فقد دمره الاستعمار والصهيونية بتشريده وإذلاله ، ولم يرض هو بذلك فثار ، وتحول إلى إعصار ونار .

كانت المصيبة قد ألجمت الجواد العربي الفلسطيني ، فبدا كأنه قد استسلم وخضع .

والحقيقة أنه كان يعيش هول الصدمة ، ويمر بفترة الذهول التي أعقبتها غير متصور واقعه المر ولا مصدقه .

وظن الأعداء أنه شعب ضائع قانع بما تمده به الأمم المتحدة عن طريق ما أسمته [ وكالة غوث اللاجئين ] الضوى : دقة العظم وقلة الجسم خلقة أو هزالا .

كلح : كشر في عبوس .

※ ※ ※

أخرج الفلسطينيون من ديارهم فعاشوا في الخيام ، جسومهم نحيلة جافة ، ووجوههم مقطبة معتكرة ،

أما قلوبهم ، فقد انكمشت في صدورهم ، يأسأ وكمداً .

ونلاحظ أن الشاعر قد وصف كلا من الخيام والجسوم والوجوه والقلوب بصفتين اثنتين لكل منها ،

وجعل الصفات الأولى جموع تأنيث .

[ باليات \_ صاويات \_ كالحات \_ ذاويات ] أما الصفات الثانية ، فجاءت مفردة مؤنثة .

[ بائسة \_ يابسة \_ عابسة \_ يائسة ] .

وقد تحقق له بذلك قدر لا بأس به من موسيقي الشعر الداخلية الواضحة .

#### <u>\_ £ \_</u>

شعب المخيمات بالصفات المنصوص عليها في المقطوعتين السابقتين .

هذا الشعب ماله ؟! وما باله قد نهض من عثرته عملاقا فتيا ، وقام من كبوته أسداً هصوراً يملأ الأرض زئيراً وضجة ؟!!! .

إنه يقتحم الحرب بشجاعة ورجولة ، ويبذل أبناؤه أرواحهم فداء لوطنهم عن رضاء وفي سخاء وكرم .

#### \_ 0 \_

هذا الشعب العربي الأبي ، يضرب الأعداء في تمكن وهيمنة ، وإن ضربه لهم ليتسم بالقوة ،

وهو لا يحارب للحرب : وإنما ليسترد وطنه ، ويأخذ حقه ويرفع رايته ، وليطلع

العالم على كفاحه المشروع كفاح الأبرياء ، وكيف أنه يسير ىحو النصر بفضل الفداء .

#### \_ 7 \_

هؤلاء العرب كانت فلسطين إلى الأمس القريب دارهم ، وإن مجدهم فيها لمجد عريق قديم لا يدانيه أي مجد .

وإذا كان ذلك ماضيهم ، فإن حاضرهم ـــ للأسف الشديد ـــ قد غدا خلوا من العز والوطن .

#### \_ ٧ \_

وإذ كان الفلسطينيون مبتئسين لفقد وطنهم ، فإن ذلك هو المنتظر والمتوقع ؛ فليس أغلى من الأوطان على المواطنين المخلصين الشرفاء .

إنها موطن الذكريات ، وحصن المرء ضد المصائب ، هي توأم الروح ، فيها المرء وماله وعرضه، فإذا ضاعت فقد ضاعت محارمه، وفقد كل ما ينبغي له أن يحفظه ويصونه.

#### \_ A \_\_

الملُّى : الساعة الطويلة من النهار .

الطاغوت: الحاكم الظالم أو الشيطان.

ومعنى المقطوعة : \_

أن الفدائي الفلسطيني ، وإن كان قد استجاب ــ لا إراديا ــ للصدمة الأولى فطأطأ رأسه لبعض الوقت ، ورأى تيار الأحداث ــ محليا وعالميا ــ يسير في اتجاه مضاد لمصالحه ، ويصعب عليه تطويعه بسبب أن العدو الإسرائيلي قد بدا ــ بفضل تأييد الاستعمار والصهيونية له جباراً قويا .

نقول : إن الفدائي الفلسطيني بالرغم من ذلك كله لم ينس وطنه ، ولو أن حياته خارجه حياة شقية تعسة .

#### \_\_ 7 \_\_

وهو محق في عدم نسيانه . إن النسيان ليس سهلا .

وهل ينسى أحد بيته الحاني عليه ، الأثير لديه ؟!! هل ينسى أحد وطنه الحبيب السليب ؟!!

ولنفرض ـــ والفرض كما نعلم يجوز المستحيل ـــ لنفرض أن الفلسطيني قد نسى داره ووطنه .

فهل ينسى أهواله وكروبه ؟

٧.

إنه واعر ولن ينسى ؛ لأنه إذا نسى فقد تنازعته الخطوب والمصائب ، وتوالت عليه الكوارث والمحن .

القفار : الأماكن الخالية من الماء والنبات والإنسان ، وأقفر الرجل من أهله تفرد عنهم وبقى وحده ، وتقول : أقفرت العظم إذا لم تبق عليه شيئا من اللحم .

أما الخبز القفار فهو الخبز المأكول بلا أدم .

وفي [ القفار ] و [ القفار ] جناس ناقص ، وبعبارة أخرى موسيقي داخلية واضحة .

و [ الصغار والكبار ] كناية عن عموم القتل وشموله . هذا بالإضافة إلى المبالغة الملحوظة من جعل الفعل [ قتَّلوا ] بالتضعيف ، وإسناده إلى واو الجماعة .

ثلاث مبالغات جسمت المعنى وأبرزته بعد أن توزعته طولا وعرضا وعمقا.

المتاهات : جمع متاهة ، والمتاهة هي الأرض التي يتوه بها الإنسان أي يضل فيها ولا يهتدى إلى مصيره .

وفي [ متاهات الدمار ] تشبيه بليغ ، من إضافة المشبه به إلى المشبه .

شبه الشاعر الدمار ، وهو شيء معنوى بالمتاهات وهي شيء حسي ، على ما هو الأصل في التشبيه ، والطبيعي منه .

وفي [ رموه ] استعارة مكنية ، لكأن الشعب الفلسطيني كرة يرميها الاستعمار إلى الصهيونية ، وترميها الصهيونية في الأماكن الخربة ، قصداً إلى تضييعها وفقدها .

ومعنى البيتين: \_ أن الاستعمار والصهيونية قد تآمرا على الشعب الفلسطيني، فأخرجاه من دياره، وجعلاه يهيم على وجهه مع الحيوانات والوحوش في البراري والمجاهل، وذلك بعد أن قتلوا منه عدداً كبيرا جداً.

### -11-

نما الحقد: كبر البغض.

وفي [ قد نما الحقد به ] استعارتان مكنيتان رائعتان ، فقد أفادتا تجسيد الحقد واستطالته وحيويته ، وجعل الفلسطيني وعاء له أي أرضه التي تنبته .

ولما صار الحقد بهذه الدرجة أخرج الفلسطيني من طور الموادعة إلى طور المصارعة ، ومن طور السلبية إلى طور الإيجابية ، فتمسك بحقه ، ولم يقبل التنازل عنه ، لا سيما والغاصب قد ركب رأسه ولم يسلك معه المسلك الحضاري المعقول ، ولم يكن بد من خوض المعركة ؛ فالظلم صارخ ، وقد تحدى القوة الغاشمة ولم يكن له عن ذلك مرد ، فهو ظمآن إلى حرية وطنه ، وهي لا تتحقق إلا بالنضال والحرب .

وفي [ مورد الحرب ] تشبيه بليغ ، وهو يوحى بأن الحرب بالنسبة للفدائي مورد عذب .

ويمكن أن نجعلها استعارة مكنية بتشبيه الحرب بالنهر ، ثم حذف النهر ، ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو كونه مورداً ، قال تعالى : ﴿ فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ﴾ .

أما ( وجد ) و ( لم يجد ) ففيهما طباق الإيجاب والسلب .

والبيتان بعد استمرار في ذكر الأسباب التي جعلت الشعب الفلسطيني يتحول إلى الحرب .

### - 17 -

قبع الرجل : إذا أدخل رأسه في قميصه ، وفلان يقبع قبوع القنفذ ، إذا توارى . السرى : السير ليلا ، وسارى الأسد القوم : مضى في إثرهم أو بإزائهم يطلب منهم فرصة . يتغزل المحب في حبيبه ، فيذكر أنه لا يراه إلا في نهار جبينه ، ولذلك يقول ( سِنار ) ولا يقول له ( سرى ) .

※ ※ ※

وابتداء من هذا المقطع يتحدث الشاعر عن حرب العصابات وفنونها :

يكمن الفدائي في مكان خفي منتهزأ الفرصة لينقض على عدوه ، أو يلبس الليل درعا له ، ثم يذهب إلى هدفه ليدمره ، لكن عدوه ساهر شاهر سلاحه ، فالفدائي يتحدى الموت ، وذلك كناية عن شجاعته وجرأته ، أما جعل الموت يتحدى ، فاستعارة مكنية . وقد وفق الشاعر في إبراز شجاعة الفدائي بجعل الموت منازلا له .

# \_ 17 \_

معنى البيتين واضح .

وفي الشطرة الأولى صورة بيانية هي التشبيه .

وكذلك في ( ويصب الموت ناراً محرقة ) تشبيه .

لكن التشبيه في الشطرة الأولى متوسط الرتبة (طرفان وركن).

وفي الشطرة الثانية بليغ ( الطرفان فقط ) .

وإيقاع الصب على الموت صورة بيانية ثالثة ( استعارة مكنية ) .

و (المما أطلقه ) أي إذا أطلقه أو متى أطلقه .

وفاعل ( شق ) ضمير مستتر يعود على الفدائي .

ويمكن أن يعود على الرشاش وهو الأحسن ، لأن فيه تشخيصا وهبة حياة (استعارة مكنية ) ، ولأن فيه كذلك بيانا لوسيلة التحرر ، وهي القوة التي رمز الشاعر إليها بالرشاش .

و (شق للنصر خطى موفقة )كناية عن نسبة النصر إلى الفدائي مباشرة أو بالواسطة . والكلمات (يفجأ ، الصاعقة ، يصب ، شق )كلمات شعرية موحية . فالكلمة الأولى تعطي معنى الحركة السريعة المربكة للعدو ، وكلمة ( الصاعقة ) توحي بأن الفدائي يأتيهم من فوقهم أولا ويمحقهم ثانيا .

أما ( يصب ) فتوحي بسكب الموت على الأعداء ، وتمكنه منهم وقلة عنائهم في فعه .

وفي التعبير بـ (شق) إشارة إلى المتاعب الكثيرة التي تعترض الفدائي وتجعله كأنه شق طريقه في الصخر، وهذا هو المعقول، فتحرير فلسطين والأراضي العربية المحتلة ي سورية ومصر ليس شيئا سهلا، وإنما هو شيء صعب وبخاصة مع هذا العدو الشرس لذي تسنده الصهيونية العالمية، وتجعل منه الرأسمالية الغربية رأس حربة موجهة إلى لوطن العربي بأسره.

- 18 -

حومة الحرب: ساحة القتال.

و ( الموت سبيل للحياة ) تشبيه ، وهو معنى قولهم :

« اطلب الموت توهب لك الحياة »

والحياة المرادة للشاعر هي الحياة الحرة الكريمة بالنسبة لفلسطين وشعبها .

ومثل ذلك يقال في الشطرة الثانية .

( ورأى في حومة الحرب النجاة )

وتقديم ( في حومة الحرب ) على ( النجاة ) أفاد قصر النجاة على الحرب . وقد أبان الشاعر بهذا التقديم أو بهذا القصر عن رأيه في أنه لا خلاص للأمة العربية بن إسرائيل إلا بالحرب .

وتعريف ( النجاة ) يتضمن معنى الوصف لها بأنها النجاة المرجوة أو المأمولة أو لحقيقية أو ما أشبه ذلك .

و ( يزرع الرعب على درب الطغاة ) أي يبث الذعر في قلوبهم ، وهو ذعر لا يفارقهم لميلة حياتهم ، فكأنه مزروع ومستقر في وجدانهم .

وفي الكلام صورة بيانية هي الاستعارة المكنية .

وقد أفادت إنماء الرعب وتحريكه ليكون مؤثرا أكثر .

و ( يحنون الجباه ) كناية عن الذلة والانكسار والهزيمة .

#### \_ 10 \_

والفدائي قد وطن نفسه على الاستشهاد في الأكثر ، وعلى السلامة في الأقل ، فإذا

ما استشهد ، فإنه يكون قد وهب حياته لوطنه وباع نفسه لله ، وجزاؤه جنة الحلد مع النبيين والصديقين تصديقاً لقوله تعالى : ﴿ إِن لله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فَيقتُلون ويُقتَلون وعداً عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ﴾ .

ولا غرو ؟ فدم الشهداء لا يذهب هباء ، وإنما ينهض صارخا ومستنهضا همم المخلصين الأوفياء كي يهبوا لتحرير أوطانهم ، وغسل عارها بدمائهم ، فهذا هو الطريق الوحيد لذلك ،

والشاعر الدسوقي يلتقى في هذا المعنى بقول شوقي: وللحريسة الحمسراء بساب بكل يسد مضرجسة يسدق لكنه أوجز منه وأدق بسبب أسلوب القصر الذي اعتمده الدسوقي إطاراً لرأيه.

## -17-

والمقطع الختامي لهذه القصيدة منوع الأسلوب .

إفبيته الأول : أسلوب إنشائي : نهي بلاغي غرضه النصح أو الالتماس أو الزجر أو الاستعطاف والتوسل .

لكأن الشاعر يقول: \_

أنصحك بألا تسل ، أو من فضلك لا تسأل عن كيفية موته ، أو عمن كان بالقرب منه وهو يجود بروحه ...

فهذه أمور ثانوية بجانب النتيجة النهائية وهي الاستشهاد .

وبيته الثاني: أسلوب خبري يقول: ـــ

إن ميتة الحرفدي الأوطان عذبة شهية ، يتمناها الأحرار الأبرار .

وإذا كانوا قد اطعموها واستعذبوها ، فإن شعوبهم قد تحررت بهم .

وقد أكد الشاعر ذلك بمؤكدين هما ( إنَّ ) و ( قد ) وجعله أمراً قد وقع ، بينما هو لم يقع ثقة بالنفس ، واطمئنانا إلى النتيجة المؤكدة وهي التحرير مادامت الوسيلة هي القوة .

## النقد

نقرأ هذه القصيدة فنلاحظ وضوح صورها الشعرية ، وبروزها في وعي الشاعر .

وقد ترتب على ذلك تحديد سماتها تحديداً ملموساً وباهراً ، فنحن نرى الفدائي وإنسايره من أول مقطوعة إلى آخر مقطوعة ،

لكن الشاعر لم يعايش الفدائي ولم يندمج معه ، أي لم يخلط نفسه به ، وبعبارة أخرى : لم يشاركه مشاركة وجدانية . كل ما هنالك تبرير منطقي لمسلكه ، واقتناع ذاتى بسلامة تصرفه .

ولقد كنا نود أن يتقمص الشاعر شخصية الفدائي ولو في مقطوعتين أو ثلاث ، فيحس بإحساسه ، ويبطش بيده ، وينطق بلسانه .

لكن الشاعر لم يفعل ذلك ، فالإحساس في القصيدة إحساسه والكلام كلامه ، والفدائي بالنسبة إليه موضوع نجح في وصفه ووفق في رصد حركاته وسكناته .

والشعر الحق ليس مرآة بل مؤاخاة ومعايشة .

لم نحس بأن الشاعر كانت له معاناة أو بعض معاناة الفدائي ، ولم نره في الصورة مع الفدائي .

وحتى ابعد موت الفدائي كان الشاعر عاقلا وحكيما أكثر منه رفيقا وشاعرا .

قال : [ لا تسل ] وكررها ، وليته قال : ( لا تسلني ) .

إنه لو فعل لكان قد ظهر في الصورة مع الفدائي ، إولبدا كأنه شريك له في كفاحه .

ومن مظاهر التجديد في القصيد/ة : ـــ

١ ـــ أن لها عنوانا .

٢ \_ وحدتها العضوية .

٣ ــ تعدد القافية ، وقد ترتب على ذلك أن المقطوعة ــ لا البيت ــ هي وحدة القصيدة .

٤ ـــ الموسيقى الداخلية واضحة وخفية ، والثانية هي مناط الشاعرية ، ومظهر الاقتدار الفنى لدى الشاعر .

٥ ــ صورها البيانية طبيعية ، أي أن خيالها الجزئي قوي ومعبر .

٦ \_ صدق التجربة الشعرية ، ولو أنها أفقية لا رأسية

٧ ـــ تنوع أسلوبها وتردده بين الخبر والإنشاء تبعا لمد الشعور وجزره ، ورسما
 بيانيا دقيقا لانبهار الحس أو خفوته .

\* \* \*

أما مظاهر : التقليد فيها فتتجلى في : ــــ

١ ــ بعض الصور البيانية التقليدية مثل :

( مضى للثأر إعصارا ونارا ) و ( مثل الخيال ) و ( مثل الصاعقة ) و ( |مورد الحرب ) .

٢ ــ بعض الكلمات المعجمية مثل: ( الطاغوت ) . ( الجلي ) ( القفار ) .

أحمدرامي :

شاعر معاصر له أثره العميق في ربط الأغنية المصرية بالتيار الرومانتيكي .

\* \* \*

يؤله الحب ، ويقدس النغمة ، ويستلهم الطبيعة ويمتلىء بالحنين وبالألم والحزن الشعر عنده فيض تلقائي لعواطف قوية .

※ ※ ※

تقوم ثقافته الأدبية على ركائز متينة من العربية والفارسية والفرنسية والإنجليزية .

حصل على جائزة الدولة التقديرية ، وعلى الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون بجمهورية مصر العربية .

\* \* \*

ومن [ ديوان رامي ] ص ٤٩ نعرض هذه القصيدة :

١ ــ يا روضة في ربوع الشام يانعة

ترنه الطيسر فيها وهسو نشوان

٢ ــ وللغدير على ترجيعه نغــم

مــن الخريـــر لـــه ضرب وأوزان

٣ ــ تمايل الغصن فيها وانثنى ظربـا

الما شجتم ترانيم وألحان

٤ ــ هذى ثمارك طابت في مغارسها

وذاك غصنك يندى وهدو فينان

ه ــ أبت على كل جانِ أن يمد يداً

إلى جناها وتحت الظل يقظان

٦ ـ يحمى حماها ويفديها بمهجته ويقطع الليل فيها وهو سهران ※ ※ ※ ۷ ــ یا روضة [ بردی ] فی وشی بردته يختال بيس رباها وهو جللان \* \* \* ٨ \_ على حواشيك أمجاد مخلدة لها من الذكر تاريخ وديوان ٩ ــ غنَّى الزمان بها تيهاً وردَّدهـا من جانب النيل أحباب وخسلان ١٠ ـــ رأوا من الشام ـــ يحيا الشام ـــ رابطة لها على العهد أنصار وأعروان ١١ ـــ طاروا إلينا خفافا يوم محنتنــا وأرخصوا السروح لاذلسوا ولا هانسوا ١٢ ــ وألفت بينسا حريسة كتسبت صحيفة بـدم الأحـرار تـردان \* \* \* ١٣ ـــ يا إخوة الشام تاهت مصر مفخرة وعسز فيهسا بكسم أهسل وجيسران ١٤ ــ إنا على العهد لا يثنى عزيمتنا عن نصرة الحق أحداث وأزمان ١٥ \_ مرت علينا الليالي وهي عابسة وأشرق الصبح منها وهمو ضحيان

وأنتهم عندنها للعيهن إنسان

١٦ ــ ونحن عندكم في خير منزلة

## \_1\_

الشرح

الربوع جمع ربع وهو الحي . الرنم : الصوت ، وترنم الطائر : إذا رجع صوته . نشوان : سكران .

يصف الشاعر دمشق بأنها روضة أي حديقة في وسط بلاد الشام ، وهي حديقة باهرة الجمال تردد فيها الطيور أصواتها العذبة ، وهي سكرى من الطرب .

## \_ Y \_

الغدير : القطعة من الماء ، والخرير : صوت الماء في جريانه .

\* \* \*

والمعنى : أن الغدير بمياهه الجارية يحدث نغما موسيقيا ذا إيقاع وضبط وهو يفعل ذلك استجابة لترنم الطيور ، ورداً على شدوها .

## - " -

الشجا إ الحزن ، والشجن : الهم .

ولما سمعت الأغصان الغناء ، أخذت ترقص اندماجاً منها في الموقف .

وبهذا تكونت فرقة موسيقية راقصة .

الطيور تغرد ، والغدران تردد ، والأشجار ترقص .

## \_ 1 \_

الطيّب : ضد الخبيث ، و ( طابت ) في البيت معناها نضجت فينان : طويل حسن الأوراق والأغصان .

※ ※ ※

أيتها الروضة الزكية ، إن ثمارك قد نضجت فوق أشجارها فصارت فاكهة لذيذة .

أما أغصانك فقد ارتفعت في الجو تستقبل الشمس والهواء وتأخذ حظها من الندى نضارة وغضارة .

#### ٥ ـــ ٢

وهذه الخيرات عزيزة منيعة بفضل أهلها اليقظين الذين يحمونها ويفدونها بأرواحهم ، ولا يغفلون عنها نهاراً أو ليلا .

والبيتان يؤكدان عزة أهل الشام ومنعتهم .

#### \_ ٧ \_

بردي : نهر في الشام ، وهو مثل النيل في مصر .

البردة: الرداء.

الوشى : الزخرفة .

وبردة بردى الموشاة : هي واديه الخصيب بما فيه من زهر وثمر ، فلا عجب ـــ وهذا أثره ـــ إذا اختال وتبخترواستشعر العظمة والغبطة .

كيف لا : وهو قد كسا روابي الشام بالخضرة والنضرة ورواها من مائه الزلال العذب .

#### \_\_ ^ \_\_

حواشيك : نواحيك وجوانبك . المجد : الكرم بالمال أو بالنفس . الديوان : هو الشيء المدون أي المكتوب فهو السجل أو الكتاب .

يقول رامي : \_ إنك يا دمشق مدينة ماجدة .

ولقد عشت أياما خالدة :

أما التاريخ فقد سجلها صحائف مجد وفخار .

وأما الشعر فقد دونها هتاف عظمة وسؤدد .

#### \_ 9 \_

ولم يسع الزمن إلا أن ينشدها وهو راض عنها ومزهو بها . وسر زهوه أنه ليس إلا وعاء يملؤه الناس بعملهم :

إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

فإذا ملئوه بالأمجاد انتشى وتاه وتملكه الزهو ، ولا غرو ، أليس سيقال فيما بعد : [كانت أياماً حلوة ] .

وهذه الأمجاد الشامية قد وجدت في وادي النيل من يرددها ويثنى على أهلها بها . إنهم المضريون أحباب الشاميين وخلانهم .

## \_1.\_

وقد رأوا من أهل الشام ــ عاش أهل الشام ــ أحوة صادقة ورابطة قوية ، لا تنكث عهداً ولا تخلف وعدا .

إنهم أنصار مصر وأعوانها الذين أسرعوا إلى نجدتها يوم اعتدى عليها المعتدون .

هم الذين قدموا للمصرين أرواحهم رخيصة عليهم ، وقد فعلوا ذلك من موقع الكرامة والعزة .

## - 17 -

وكان من نتيجته تلك الوحدة التي أملتها الحرية وسطرها الفداء بدم الشهداء .

## - 17-17-

في هذه الأبيات التفات من التكلم إلى الخطاب .

والشاعر فيها يلتفت إلى أهل الشام قائلا لهم : ــــ

أنتم إخوة وأهل وجيران .

إن مصر قد عزت وعز أهلها بكم ، وتاهت بعد أن صارت مفخرة والفضل في ذلك لكم .

إننا ذاكرون ، وعلى العهد باقون ، ولن تقعد بنا عن نصرتكم أحداث تعترض ودنا أو أزمان تحجب حبنا .

لقد مررنا بليل حالك ، لكنا والحمد لله قد دخلنا في صبح ضاح .

وإذا كانت منزلتنا نحن المصريين عندكم أحسن منزلة فإنكم يا أهل الشام بالنسبة لنا عيوننا .

بكم ولكم نرى .

هذه القصيدة في شكلها من الشعر العمودي ، وهو الشعر الملتزم بوحدتي الوزن والقافية .

وفي مضمونها من الشعر القومي .

وتاريخ القومية في الشعر العربي يرجع إلى كفاح العرب للتحرر من الاستعمارين العثماني والغربي .

فموضوعها مطروق إذن .

وليس للشاعر من الفضل إلا عمق الإحساس بالقومية العربية وعلى وجه التحديد قوة الشعور بوحدة المصير بين مصر وسورية .

أما فيما عدا ذلك .

فقد تغنى كثير من الشعراء العرب بكثير من العواصم العربية ،

وما قالوه قاسم مشترك أعظم ، وكان على رامي أن يتعلم منهم كيف يقول .

وفي دمشقِ بالذات قال شوقي قصيدتين .

القصيدة الأولى :

نونية عنوانها [ دمشق ] ومطلعها :

قم ناج جلق وانشد رسم من بانـوا

مشت على الرسم أحداث وأزمان

و ( دمشق ) رامي على وزنها ورويها وعنوانها ، لكأنه عارضها .

وقد نظر منها بشدة إلى الأبيات ١٦ ، ٢٢ ، ٣٣ وهذه هي : ـــ

آمنت بالله واستثنيت جنته

دمشق روح وجنــات وريحـــان

والطير تصدح من خلف العيون بها

وللعيون كما للطير ألحان

خمیلـــة الله وشتهـــا یـــداه لکــــم فهـــل لهــا قیّـــم منکــــم وجنّــــان''' \* \* \*

و القصيدة الثانية:

قافية عنوانها ( نكبة دمشق ) ومطلعها :

سلام مـــن صبـا بـــردى أرق

ودمسع لا يكفكسف يسسا دمشق

ودمشق في هذه القصيدة أساس مجد العرب وظئر الإسلام ومؤسسة الحضارة العربية في الشام والأندلس (٢) ،

※ ※ ※

ولقد كانت دمشق بحكم انعقاد ثلاثة المهرجانات الأولى للشعراء العرب بها في سنوات ٥٩، ، ٦٠ ، ٦٠ جارية على ألسن الشعراء في هذه المهرجانات ، وضمن موضوعاتها بل على رأس هذه الموضوعات .

كيف لا وهي مقرها .

ومن عجب أن أحمد رامي كان واحداً من شعراء المهرجان الثالث .

وقد حيا فيه دمشق بنونية ثانية (٢) .

لكن أين قطره من بحورهم ؟!

أين قوله في وصف أمجاد دمشق ، ــ وهو بيت جيد ــ :

على حرواشيك أمجاد مخلدة

لها من الذكر تاريخ وديوان

<sup>(</sup>١) الشوقيات جـ ٢ ص ١٢٣ -- ١٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الشوقيات جـ ٢ ص٨٨ .

<sup>(</sup>٣) مهرجان الشعر الثالث ص ٥٥ المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية ١٩٦١ .

من قول شوقي متحدثا بهذه الأمجاد: \_\_ بنسيت الدولــة الكبــرى وملكــاً غبـــار حضارتيــه لا يشق لــه بــالشام أعــلام وعــرس بشائــره بأنــلاس تـــدق

وأين قوله في الوحدة العربية:
رأوا من الشام \_ يحيا الشام \_ رابطة
لها على العهد أنصار وأعدوان
من قول الشاعر على الجندي: \_
حملت من روضة المقياس زنبقة
لها فعانقها ريحانها الصخضل

لـي مـن أميـة فيهـا فتيـة طبعــوا على الندى وعلى صدق الهوى جبلوا

ومن قول علي الجارم: —

بنى العروبة إن الله جمعنا فلا يفرقنا في الأرض إنسان
لنا بها وطن حر نلوذ به إذا تناءت مسافات وأركان
وأين قوله في المشاركة الوجدانية: —
طاروا إلينا خفافاً يوم محنتنا
وأرخصوا الروح لا ذلوا ولا هانوا

من قول حافظ إبراهيم . -إذا ألـــمت بــوادي النيــل نازلــة
باتت لها راسيات الشام تضطـرب
وإن دعا في ثرى الأهرام ذو ألـم
أجابــه فــي ذرا لبنـان منتــحب

ومن قول شوقي : \_\_ كلما أنّ بالعراق جريح لمس الشرق جنبه في عمانه \* \*\*

وأمر آخر نقوله في قصيدة رامي : وهو أنه لا انسجام بينها وبين عنوانها .

والعنوان اللائق بها هو ( الشام ) أو ( الغوطة ) لا ( دمشق ) . فدمشق مدينة لا حديقة .

وحينما نمدحها فإنما نمدحها بأمجادها وبما لها من عمق في التاريخ ،لا بجمالها ، ولا بتلك الجوقة الموسيقية الراقصة .

فالطيور تغرد والغدران تردد والأشجار ترقص ، إلى غير ذلك من الصور التي أكل الدهر عليها وشرب .

لكنه الخواء الفني .

أو لكنه أحمد رامي وشاعريته المتواضعة .

الآن:

وقد وصلنا في خط السير إلى سنة ١٩٧٧ .

نسأل : \_\_

هل تابعنا الأدب العربي متابعة حقيقية صادقة ؟

وهل غطينا مساره منذ حرج من أعماق الجاهلية إلى أن أطللنا به على عصرنا الحاضر، بل على وقتنا الحاضر ؟

وتقتضيني الأمانة العلمية أن أقرر :

أن المتروك من خط سير الأدب أكثر من المأخوذ .

وأن النقص فيه أغلب على الكمال .

إني لأخبجل وأنا أقرر أن المسافة الزمنية بين نصين فيه قد تجاوزت خمسمائة سنة . لكن ماذا أفعل ، والرقعة الزمنية طويلة طويلة .

ومساحة اللسان العربي واسعة شاسعة .

والنتاج الأدبي غزير غمر .

إن الأَمر يحتاج إلى تعبئة عامة .

وإلى تغطية شاملة .

لا من فرد ضعیف مثلی .

بل من هيئة علمية نشطة ومتخصصة .

\* \* \*

\_ 160 \_

وإذا كنت قد أوقدت على الطريق بعض المشاعل فإن المجاهل لا تزال موجودة وبكثرة .

\* \* \*

وهأنذا أمد يدي إلى كل يد أصيلة نبيلة .

حتى نصنع من خط سير الأدب العربي خط سير للحضارة العربية .

وللفكر العربي .

والله الموفق

عبده عبد العزيز قلقيله

## كتب للمؤلف

- ١ \_ خط سير الأدب العربي : الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة دار الفكر العربي ١٩٩٠ .
  - ٢ \_ لغويات : الطبعة الثانية دار الفكر العربي ١٩٩٠ م.
- ٣ \_ البلاغة الاصطلاحية : دار الفكر العربي بالقاهرة ١٩٨٧ ط (١) و ١٩٩٠ ط ط (٢) .
  - ٤ ـــ النقد الأدبي في العصر المملوكي : الأنجلو المصرية ١٩٧٢ ط (١) .
     وتحت الطبع في نادي أبها بالمملكة العربية السعودية ط (٢) .
    - هـــ النقد الأدبي في المغرب العربي: الأنجلو المصرية ١٩٧٣ ط (١).
       والهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٨٨ ط (٢).
- ٦ ـــ القاضي الجرجاني والنقد الأدبي : الهيئة المصرية للكتاب ط (١) ١٩٧٣ والأنجلو
   المصرية ط (٢) :
  - أ \_\_ القاضي الجرجاني علي بن عبد العزيز ١٩٧٤ . أُ
    - ب\_ النقد الأدبي عند القاضي النجرجاني ١٩٧٦ .
      - الهيئة المصرية للكتاب ط (٣) ١٩٩١م
  - ٧ ـــ مقالات في التربية واللغة والبلاغة والنقد : الأنجلو المصرية ط ١٩٧٤ .
    - ٨ \_ نقد النقد في التراث العربي: الأنجلو المصرية ١٩٧٥ ط (١) .
    - وتحت الطبع في دار الصافي للثقافة والنشر بالرياض ط (٢) .
- ٩ ــ من التراث الأدبي للمغرب العربي : عالم الكتب بالقاهرة ١٩٧٩ ط (١) ودار
   أمية للنشر والتوزيع بالرياض ١٩٨٥ ط (٢) .
- ١٠ ــ دراسات في النقد الأدبي والبلاغة دار العلوم بالرياض ١٩٨٠ ط (١) وتحت الطبع في دار الفكر العربي ط (٢) .

- ١١ ــ أبيات المعاني في شعر المتنبي : الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون
   ١٩٨٣ م .
- ١٢ ــ البلاط الأدبي للمعز بن باديس : المجلس العلمي بجامعة الملك سعود بالرياض ١٢ ـ ١٩٨٣ .
- ۱۳ ــ المقنع في أن « هدى كامل المبرد » ليس « الممتع » : دار الرياض للنشر والتوزيع ١٩٨٤ .
- 1٤ ــ التجربة الشعرية عند ابن المقرب: مضمونها وبناؤها الفني: النادي الأدبي بالرياض ١٩٨٦.
  - ١٥ ــ مساجلات : الأنجلو المصرية ١٩٩٠ .
- ١٦ ـــ « معجم البلاغة العربية » نقد ونقض : دار الصافي للثقافة والنشر المملكة العربية السعودية \١٩٩١م

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# المصادر والمراجع

انتفعت في إعداد هذا الكتاب بالعديد من المصادر والمراجع وهي مثبتة في أماكنها منه .



## الفه\_\_\_\_رست

| مقدمة الطبعة الثانية                     |
|------------------------------------------|
| تقديم                                    |
| الأدب                                    |
| كلمة الأدب                               |
| لغة الأدب من أين وإلى أين ؟              |
| خط سير الأدب                             |
| المعلقات                                 |
| معلقة الحارث بن حلزة                     |
| نثر جاهلي۸٦                              |
| كعب بن زهير وقصيدته : [ بانت سعاد ]      |
| قرآن كريم ( من سورة لقمان )              |
| حديث شريف                                |
| الفرزدق يمدح زين العابدين بن الحسين      |
| مع الجاحظ في البخلاء                     |
| البحتري . شعره . سينيته                  |
| شاعر الكرامة الإنسانية : القاضي الجرجاني |
| الهمذاني والمقامات ٢٠٤                   |
| رثاء لأبي العلاء                         |
| على بن المقرب العيوني                    |
| ثلاث قصائد من شعره                       |

| القصيدة الأولىالعصيدة الأولى المستنانية الأولى المستنانية الأولى المستنانية الأولى المستنانية |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| القصيدة الثانيةالقصيدة الثانية الثانية التالية ا |
| القصيدة الثالثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الشعر الأندلسي وصولا إلى الموشحات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| أديب الأندلس: ابن زيدون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| من الرسالة الجدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| البردة والبديعيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| غزل للسان الدين بن الخطيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تلمسان . لشاعر دولة بني زيان٣٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| في مدح الرسول الكريم ــ للشاعر أبي القاسم محمد بن يحيي البرجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أمير الشعراء وسينيته ١٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| وصية . للشاعر على الجارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ماذا نريد لفلسطين ؟ للأديب الجزائري الكبير : محمد البشير الإبراهيمي ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الفدائي للشاعر : عمر الدسوقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دمشق للشاعر : أحمد رامي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| خاتمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| كتب للمؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المصادر والمراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفهرس ٥٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

رقم الإيداع 1977-10-0413-1 I.S.B.N





